الْأَمْمَالِ الشِّينَ لِهِ الْمُفْرِدُ الْأَلْقَاتِجَةُ لَمُفْرِدُ الْطَاتِحِةُ ٱلْحُلِأَلُفُةُ لِالْحِالِدُ الْحِلْدُ الْحِلْلُ الْحِلْدُ الْحِلْمُ الْمُعِلِي الْحِلْدُ الْحِلْدُ الْحِلْدُ الْحِلْدُ الْحِلْ يطبع لأول مرة محققاً على نسختين خطيتين

النَّاشِرُ إِلْهُ الْوَالْفِي لِلْطِبِّالِ الْمَالِمِينِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤ

# فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

#### إدارة الشئون الغنية

الرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، ١١٦٢ - ١٢٢٦ .

الأمالي الشارحة لفردات الفاتحة/ تأليف عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم

القزويني [أبي القاسم الرافعي. مستعار]؛ تحقيق وائل محمد بكر زهران • - ط١٠

- القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ٢٠١١.

٥٤٠ ص ٢٤ سم.

تدمك ۲ ۱۲۸ ۳۷۰ ۹۷۷ ۹۷۸

١ - القرآن - تفسير.

أ - زهران، وائل محمد بكر (محقق).

YYV

ب- العنوان

جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أر إعادة طبعه أو تصويره أو إختزان مادته العلمية بأى صورة دون موافقة كتابية من الناشر.

> الطبعة الأولى ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

رقم الإيداع £17.4 / ٢٠١١ الترقيم الدولي 2-128-977-978

## الفائوة النين للفائلة فالنفين

٣ درب شريف - خلف رقم ٦٠ ش راتب باشا -- حدائق شبرا - القاهرة

فاکس : ۸۸۲۵۵۹۸۸ (۲۰۲۰)

ماتف : ۲٤٣٠٧٥٢٦

Web Site: www.dar-alfarouk.com





مر إهداء كه

إلى أبي رحمه الله رحمةً واسعة ، وأسكنه الفردوس الأعلى

وإلى خالتي أم عند الحميد رحمها الله رحمةً واسعةً فقد كانت أمًّا حنونًا لي

وإلى أمي أم وائل بنت عبد العاطي السيد أبو سِعْدة

حفظها الله تعالى ورعاها وبارك في عمرها ورزقني برها

وإلى أختي أم هاجر ، وأم مودة حفظهما الله تعالى وبارك فيهما





### إسنادي لكتاب الأمالي

قال وائل محمد بكر: أروي كتاب الأمالي للإمام الرافعي رحمه الله عن شيخي الفاضل أبي عبد الله صبري بن عبد الخالق بن محمد بن علي الشافعي إجازة قال: أخبرني فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي حفظه الله إجازة ، عن شيخه المعمر محمد بن عبد الرزاق بن محمد الخطيب عن محمد أبي النصر بن عبد القادر الخطيب الدمشقي ، عن الوجيه عبد الرحمن بن محمد الكُزبري ، عن القطب مصطفى بن محمد الرحمتي الشامي، عن العارف عبد الغني النابليي ، عن النجم محمد بن محمد الغربي ، عن أبيه البدر الغربي عن أبي الفتح محمد بن محمد العوفي ، عن الحافظ ابن حجر العسقلاني .

قال حفظه الله: وأجازني أيضًا عن الشيخ أحمد العجوز البيروتي ، عن بدر الدين الحسني البيباني ، بدر الدين الحسني البيباني ، عن عبد الله حجازي الشرقاوي ، عن محمد بن سالم الحفني الكبير ، عن الشمس محمد البُدّيريِّ الدمياطي ، عن قريش بنت عبد القادر الطبرية المكية ، عن عبد الواحد بن إبراهيم الحصاري ، عن الشرف عبد الحق السنباطي ، عن الحافظ ابن حجر ، عن ولد العلائي المعمَّر أحمد ، وعن أبي هريرة ابن الذهبي ، وعن الزين العراقي ، ثلاثتهم عن الحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي الدمشقي الشافعي قال: أخبرني الأئمة: أثير الدين أبو حيان، وعبد الكريم الحلبي، وبدر الدين محمد بن أحمد الفارقي قالوا: أخبرنا فخر وعبد الدين أبو محمد عبد العزيز بن قاضي القضاة عاد الدين ابن السكري ، الأولان الدين أبو محمد عبد العزيز بن قاضي القضاة عاد الدين ابن السكري ، الأولان الماع أبو القاسم الرافعي رحمه الله .

### بِنسمِ اللَّهِ الزَّمْنِ الرَّجِيهِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيْنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ لِللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّا عَمَرانِ ﴾ (آل عمران).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَاكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَيْيِرًا وَنِسَاّةً ۚ وَإِنَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي نَسَآةً لُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۖ ﴾ (النساء).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ ﴿ (الأحزاب ).

#### آما بعد:

فإنَّ أصدقَ الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ ﷺ، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار.

الحمد لله على أن رزقنا نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، ثم جعلنا ممن يعمل في خدمة سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ حمدًا لك يا رب حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا على ذلك، وبعد:

فقد قمت بتحقيق كتاب «شرح مسند الشافعي» للإمام الرَّافِعِيِّ عَيْمُاللَّكُهُ وتشرفت بتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ أحمد معبد عبد الكريم، ونشرته وزارة الأوقاف القطرية جزاها الله خيرًا.

وراجعه معي أستاذي الحبيب: الشيخ حسين بن عكاشة.

ثم وقفت على كتاب «الْأَمَالِي الشَّارِحَة لِلْقُرَدَاتِ الْفَاتِحَةِ» فقرأت فيه فإذا هو كتاب عظيم النفع غزير الفوائد كها سيراه القارئ إن شاء الله فتوكَّلت على الله وقمت بتحقيقه.

وقد قمت بعمل مقدمة له، احتوت على فصول:

الفصل الأول: التعريف بكتب الأمالي.

الفصل الثاني: التعريف بالإمام الرافعي

الفصل الثالث: التعريف بكتاب الأمالي.

الفصل الرابع: منهج العمل في تحقيق الكتاب.

## الفصل الأول

### «التعريف بكتب الأمالي»(١)

إِمْلاءُ الْحَدِيثِ طَرِيقَةٌ مَسْلُوكَةٌ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ ، وَفِيهِ:

- نَيْلُ فَضِيلَةِ التَّبْلِيغِ وَالرِّوَايَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْلَةٍ عَلَى مَا أَمَرَ بِهِ وَنَدَبَ إِلَيْهِ، كَمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حِدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: (بَلِّهُ فَا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ أَمَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (٢).

وَأَيْضًا فَفِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْلَةٍ أَنَّهُ قَالَ: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأَ سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَمَلَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ»(٣).

- وَفِيهِ أَيْضًا فَائِدَهُ تَقْيِيدِ الْعِلْم بِالْكِتَابِ:

رُويَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ أَفَتَأْذَنُ أَنْ نَكْتُهُمَا ؟

قَالَ: «نَعَمْ» (٤).

وَأَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيْةٍ: «قَيَّدُوا الْعِلْمَ».

<sup>(</sup>١) هذا كلام الإمام الرافعي في خاتمة كتاب الأمالي بتصرفٍ مني.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤٦١) من طريق الأوزاعي.

وقال الترمذي: حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في الكبرى (٢٧ ٥٠)، وعبد الرزاق (٨/ ٤١)، وابن حبان (٤٣٢١) من طريق ابن

قُلْتُ: وَمَا تَقْيِيدُهُ ؟ قَالَ: «كِتَابَتُهُ» (١).

وهاتان الفائدتان الجسيمتان تحصلان في الإملاء متعاونتين، لا كالتبليغ والسياع بلا كتابة، أو الكتابة بلا سياع.

ثم يختصُّ الإملاء بفوائد أخر:

إحداها وهي العظمى: صِحَّةُ السَّمَاعِ، وبُعْدُهُ عن الخطأ والتصحيف؛ لأن النُّمْلِي يَتَنَبَّتُ أولًا ويضبط، ثم يتأنَّى عند الإملاء لتنصبَّ الكلمةُ بعد الكلمةِ في آذان السَّامعين ثم ليكتبوها. وأين يبلغ من ذلك سماع ما يُسْرِعُ القارئُ بقراءته فَتَزِلَّ عن لفظه الكلمة أو بعضها أو إعرابها أو عن سمع السامعين أو عنها جميعًا. وقد تُصحف فيها يقرأ إمَّا عن جهلٍ أو غلطٍ والتباسٍ أو غفلةٍ وذهولٍ ولا يَتنبَّهُ له السامعون من الشيخ وغيره، ولا يتميز موضع التصحيف عن غيره وسواء تميَّز أو لم يتميَّز فمن سمعه مُصحفًا وروى: فإما أن يروي كها سمع فقد سمع غَلطًا وروى غَلطًا، وإن روى على الصَّواب فقد كذب في قوله: أخبرني فلان بكذا، أو سمعت منه كذا، وهذا كلُّه في الرَّاوي والسَّامع اللَّذين لها دِراية وتمييز، وإلَّا فلا فلاري هذا ما يُسْمِعُ، وما أقل فائدة مثل هذا السهاع.

والثانية: إنَّ الإملاءَ يشتملُ غالبًا بعد رواية الحديث على تَصَرُّفِ إمَّا من جهة جمع طرقه وشواهده، أو ذكر أحوال رواته، أو الفوائد المتعلقة بِمَتْنِهِ، فيكون نشاط النفس لأخذها والانتفاع بها أكثر وأتم.

والثالثة: ما فيه من زيادة التَّفهيم والتَّفهم للمذاكرة والمراجعة في تضاعيف

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (١٨٨/١) من طريق سعيد بن سليهان.

وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٠٢٦).

الإملاء والكتابة والمقابلة، وقد يدعو إليهما التَّأمُّل والفكر في تلك المهلة.

وننشد للحافظ أبي طاهر السَّلَفِيِّ (١):

وَاظِبْ عَلَى كَتْبِ الْأَمَالِي جَاهِدًا مِنْ أَلْسُنِ الْحُفَّاظِ وَالْفُضَلاَءِ فَاظِبُ عَلَى كَتُبُ الْإِنْسَانُ فِي الْإِمْلاَءِ فَأَجَـلُ أَنْـوَاعِ السَّمَاعِ بِأَسْرِهَـا مَا يَكْتُبُ الْإِنْسَانُ فِي الْإِمْلاَءِ

وقد استحبُّوا لِلْمُمْلِي أن يقرأ قبلَ الإملاءِ سورةً خفيفةً من القرآن ويخفيها في نفسه، وأن يكون له مُسْتَمْلِ عند الحاجة، وأن يستنصت المُسْتَمْلِي الحاضرين قبل الإملاء، وأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويحمد الله تعالى، ويُصَلِّي على نَبِيِّهِ، ثم يقول: من ذكرت رحمك الله ولا يقول: من حدثك أو أخبرك أو من سمعت فإنه لا يدري بأية لفظة يبتدئ، وأن يُمْلِي المُمْلِي ما يراه أنفع وأعمَّ فائدة، وأن يُفَسِّرَ ما يحتاج إلى تفسيره وبيانه، فعن أبي أسامة أنَّ تفسير الحديث ومعرفته خير من سماعه، وأن يختم المجلس بالحكايات والإنشادات المُرِقَّة، وأن لا يطيل الإملاءَ إلَّا إذا عرف أنَّ الحاضرين لا يَتَبَرَّمُونَ به، وأن يدعو ويستغفر عند تمامه سرًّا وجهرًا.

<sup>(</sup>١) انظر قادب الإملاء والاستملاء، (١/١١).

# الفصل الثاني التعريف بالإمام الرافعي<sup>(۱)</sup> أولًا: اسمه ونسبه.

هو الإمام العالم العلامة المجتهد إمام الملة والدين حجة الإسلام والمسلمين شيخ المذهب الشافعي:

عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن بن الحسين أبو القاسم الرَّافِعِيُّ الْقَرْوِينِيُّ.

والرَّافِعِيُّ نسبة إلى رافع بن خديجٍ ﴿ كَا كَتَبِ الْإِمَامُ الرَّافِعِيُّ بِخَطِّ يده في كتاب «التدوين في أخبار قزوين» كما نقله ابن الملقن عن القاضي مظفر الدين قاضى قزوين (٢).

ثانيًا: مولده.

قال الذَّهبيُّ: مولده سنة خمس وخمسين وخمسائة (٣).

#### (١) انظر ترجمته في:

«سير أعلام النبلاء» (٢/٢٧) «العبر» (٥/٤٩) كلاهما للذهبي، «تهذيب الأسهاء واللغات» للنووي (٢/٤٢)، «طبقات الشافعية» للسبكي (٨/٢٨)، «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (٢/٤٩)، «طبقات الشافعية» للإسنوي (١/٢١٥)، «تاريخ ابن الوردي» (٢/٤٨)، «فوات الوقيات» للكتبي (٢/٣٧)، «مرآة الجنان» لليافعي (٤/٥٤)، «طبقات المفسرين» للأدنه وي (ص٥٢٠)، «طبقات المفسرين» للأدنه وي (ص٥٢٠)، «ديوان الإسلام» للبن الغزي (ص٥٤)، «النجوم الزاهرة» (٢/٢٦٢)، «شذرات الذهب» لابن العاد (٥/٨٠)، «الأعلام» (٤/٥٥).

<sup>(</sup>٢) (البدر المنير) (١/٨/١).

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» (٢٧/٢٥٢).

#### ثالثًا: شيوخه.

كان والدُ الإمام الرافعي ﷺ حريصًا على تعليم ولدهِ الإمامِ الرَّافِعِيِّ العلمَ منذ الصِّغر ؛ فقد سمع الإمام الرافعي من والده رحمهما الله في الثامنة، قال ﷺ في المجلس الثلاثين: قَرَأْتُ عَلَى وَالِدِي وَأَنَا ابْنُ ثَهَانِ سِنِينَ.

ولعلَّ هذا كان من أسباب تفوقه ﴿ الله وعلوِّ شأنه وكثرة تحصيله للعلم، نفعنا الله وإياه به.

وأيضًا فهو من بيت علم فإنَّ أمَّه ووالده وأخاه وابنه وخاله وجده كلهم رحمهم الله جميعًا كانوا من أهل العلم.

وقد ترجم عَلَمُكُنّه لشيوخه في هذا الكتاب، لذلك أذكرهم باختصارٍ ومن أراد مزيد فائدة فليرجع إلى ترجمته من كتاب «الأمالي».

روى بَرَجُلُكُ عن:

والدته (۱) صفية بنت الإمام أسعد الزاكاني رحمها الله وجعل ابنتي حبيبة مثلها.

والده محمد بن عبد الكريم بن الفضل (٢).

أحمد بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن العباس أبو الخير الطالقاني ثم القزويني (٣).

أحمد بن حسنويه بن حاجي بن حسنويه أبو سليمان الزبيري(١).

<sup>(</sup>١) ترجم لها في المجلس الثلاثين.

<sup>(</sup>٢) ترجم له في المجلس الأول.

<sup>(</sup>٣) ترجم له في المجلس السادس.

<sup>(</sup>٤) ترجم له في المجلس التاسع.

حامد بن محمود بن علي الهاوراء النهري ثم الرازي أبو نصر الخطيب<sup>(۱)</sup>.

الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد العطار أبو العلاء الهمذاني (٢). شهردار بن شيرويه بن فناخسروا الهمداني أبو منصور الدَّيْلَمِيُّ (٣). طاهر بن محمد بن طاهر بن محمد بن عليٍّ أبو زرعة المقدسي (٤).

عبد العزيز بن الخليل بن أحمد بن الواقد بن الخليل بن عبد الله أبو بكر الخليلي<sup>ه(ه)</sup>.

عبد الله بن أبي الفتوح بن عمران أبو حامد الْعِمْرَانِيُّ (٢).

على بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه أبو الحسن الرازي(٧).

محمد بن أبي طالب أو طالب بن ملكويه بن أبي طالب الضرير، أبو بكر المقرئ الجصاصي (^).

محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان أبو الفتح ابن البطي (٩).

رابعًا: تلامذته.

<sup>(</sup>١) ترجم له في المجلس الرابع.

<sup>(</sup>٢) ترجم له في المجلس التاسع عشر.

<sup>(</sup>٣) ترجم له في المجلس الثامن.

<sup>(</sup>٤) ترجم له في المجلس الثاني عشر.

<sup>(</sup>٥) ترجم له في المجلس الحادي عشر.

<sup>(</sup>٦) ترجم له في المجلس الثالث.

<sup>(</sup>٧) ترجم له في المجلس السابع.

<sup>(</sup>٨) ترجم له في المجلس التاسع.

<sup>(</sup>٩) ترجم له في المجلس التاسع عشر.

من أشهر تلاميذ الإمام الرافعي بَعَظْلَكه:

١- المهلبي (١).

أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى المهلبي ، قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس الخويي.

ولد سنة ثلاث وثهانين وخمسهائة، ودخل خراسان وقرأ بها الأصول على القطب المصري صاحب الإمام فخر الدين ، وقيل: بل على الإمام نفسه، وقرأ الفقه على الإمام الرافعي.

وكان فقيهًا إمامًا مناظرًا دَيِّنًا كثيرَ الصلاة والصيام.

۲- المنذري<sup>(۲)</sup>.

عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبو محمد زكي الدين المنذري صاحب «الترغيب والترهيب».

عالم بالحديث والعربية ، تولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة وانقطع بها نحو عشرين سنة عاكفًا على التصنيف والتخريج والإفادة والتحديث.

ولد سنة إحدى وثمانين وخمسمائة ، وتوفي سنة ستَّ وخمسين وستمائة بمصر. خامسًا: أولاده

ذكر ابن الملقن أنَّ له من الأولاد رحمة الله عليه:

محمد ولقبه عزيز الدين.

روى عن والده بَيْحُالِكُهُ.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (٢٣/٢٣) ، «طبقات الشافعية» للسبكي (١٦/٨).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (٣٢٠/٢٣) «طبقات الشافعية» للسبكي (١٠٨/٥).

وله ابنة تزوجها رجل من مشايخ قزوين وأولدها أولادًا كثيرة (١). سادسًا: مكانته العلمية

إنَّ الإمام الرَّافِعِيَّ إمامٌ مجتهدٌ في الفقه الشافعي والإسلامي، حرَّرَ المذهب الشافعي ونقَّح مسائله وكمان له أسلوبه ومنهجه في ذلك، فقد اتبع طريقة جديدة وأسلوبًا جديدًا لم يسبقه إليه أحدٌ من الفقهاء في المذهب الشافعي، فكانوا قبله يقتصرون على رواية الآراء والأقوال ونقلها، حتى جاء الإمام الرَّافِعيُّ فجمع ما احتوته كتبهم من الآراء والأقوال، وهذَّبَ المسائل الموجودة بها، وجمع طرقها، وفنَّد أدلتها وتحصها وصححها، وهو في ذلك يسير على منهج ذي ضوابط خاصة قد وضعها، هذا المنهج لم يسبقه إليه أحد، وهو بذلك قد أعاد للفقه الشافعي حيويته ونشاطه بعدما أصابه التقليد والاتباع، وبعدما كان قبله العمل في المذهب يقتصر على نقل الآراء والأقوال فقط، حتى وجدنا في المسألة الواحدة القولين والثلاثة وربها أكثر من ذلك، ولا نعرف ما عليه المذهب منها، والتبس هذا الأمر على الفقهاء وطلبة العلم، فجاء الإمام الرَّافِعِيُّ فصحَّح المذهب وعرَّف المعتمد من الأقوال والراجح منها.

وَالرَّافِعِيُّ فِي عمله هذا لم يكن مُقَلِّدًا ولم يكن يتبع في ترجيحاته واختياراته ما كان عليه المعظم كما قال البعض، وإنها كان فقيهًا حافظًا واعيًا مُجتهدًا في فقهه، لا يُقَلِّدُ أحدًا من الفقهاء السابقين، ولم يَسِرْ على أقوال أكثر أصحاب المذهب، كما لم

<sup>(</sup>١) «البدر المنير» (١/ ٣٣٦).

يُقَلِّدِ الإمام الشَّافعي عَظْلَكُهُ صاحب المذهب في أقواله وآرائه، وإنها اجتهد في المسائل، ونظر في أدلتها من حيث القوة والضعف، فرجَّح ما كان الدليل فيه أقوى وأرجح، وضعَّف ما كان الدليل فيه مرجوحًا أو ضعيفًا.

وقد اجتهد في الفقه الشافعي وهو في اجتهاده لم يَخْرُجُ عن المذهب وأصوله ومنهجه، فوافق الإمام الشَّافِعِيَّ بَرِخُاللَكُهُ في مسائل كثيرة، كما خالفه في مسائل أخرى أدَّاه اجتهاده إلى ذلك، كما رجَّح في بعض المسائل القول القديم وترك الجديد، لأنَّ الدليل أقوى أو أنَّ في المسألة حديثًا لم يطلع عليه الإمام الشَّافِعِيُّ الجَمْاللَكُهُ وهو في ذلك يسير على قول الشَّافِعِيِّ بَحَمَاللَكُهُ: "إذا صحَّ الحديثُ فهو مذهبي».

وقد وافق الإمام الرَّافِعِيُّ أكثرَ الأصحاب في مسائل كثيرة وخالفهم في مسائل أخرى، كما أنه وافق الأئمة الثلاثة وخالفهم، وهو في مخالفاته لهؤلاء الأئمة لم يكن يقصد الخلاف، ولكنه كان يبحث عن الدليل في المسألة ويسير معه فيؤديه ذلك إلى مخالفتهم.

قال السبكي: وقد أطبق المحققون في المذهب الشافعي على أنَّ الكتب المقدمة على الشيخين الرَّافِعِيِّ والنَّووِيِّ لا يُعْتَدُّ بشيءٍ منها إلَّا بعد البحث والتمحيص والتدقيق حتى يغلب على الظنِّ أنه راجح في المذهب هذا في حكم لم يتعرض له الشيخان أو أحدهما، فإن تعرض له الشيخان فالمعتمد ما اتفقا عليه، فإن اختلفا ولم يوجد لهما مرجح أو كان المرجح على السواء فالمعتمد قول المرجح (۱).

<sup>(</sup>١) «طبقات الشافعية» (٢٨٢/٨).

# سابعًا: ثَنَاءُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ

لقد كان لهذا العالم الجليل الحظ الأكبر من ثناء العلماء عليه بذكر صفاته وشيمه وأخلاقه ؛ فلقد كان بَحَظْلَقَه إمامًا جامعًا بين العلم والعمل فحسنت من أجل ذلك سيرته، ودونك بعض من يقوله عند بعض المترجمين له والمؤرخين لحياته:

قال أبو عبد الله الإسفراييني: هو شيخنا إمام الدين حقًا ، وناصر السُّنَةِ صدقًا، كان أوحد عصره في العلوم الدينية أصولها وفروعها، ومجتهد زمانه في مذهب الشافعي وفريد وقته في تفسير القرآن والمذهب، وكان له مجلس للتفسير وتسميع الحديث بجامع قزوين (١).

وقال أبو عمرو بن الصلاح: أظنُّ أنِّي لم أر في بلاد العجم مثله، كان ذا فنون حسن السيرة ، جميل الأمر<sup>(٢)</sup>.

وقال زكريا بن محمد القزويني: كان عالمًا فاضلاً ورعًا، بالغًا في النقليات كالتفسير والحديث والفقه والأدب.

وله تصانیف كثیرة كلها حسن ، كان يعقد مجلس العلم في جامع قزوين كلَّ يومِ بعد العصر، ويحضر عنده أكثر من مائتي نفس يذكر لهم تفسير القرآن (٣).

وقال الإمام الذهبيُّ: هو شيخ الشافعية، عالم العجم والعرب، إمام الدين أبو القاسم عبد الكريم... الخ .

<sup>(</sup>١) انظر (تهذيب الأسماء واللغات) (٢/٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر «طبقات الشافعية» للسبكي (٨/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) قآثار البلاد وأخبار العباد، (ص١٧٩).

مقدمة التحقيق

ثم قال: وكان من العلماء العاملين ، يذكر عنه تعبُّدٌ ونسكٌ وأحوالٌ وتواضعٌ ، انتهت إليه معرفة المذهب (١٠).

وقال أيضًا في «تاريخ الإسلام»: يظهر عليه اعتناء قويٌّ بالحديث وفنونه في «شرح المسند».

وقال ابن الملقن: الإمام العالم العلامة المجتهد، إمام الملة والدين، حجة الإسلام والمسلمين، خاتم الأثمة من أصحابه المرجوع إلى قولهم(٢).

وقال أيضًا: وكمان على طاهر اللِّسانِ في تصنيفه، كثير الأدب، شديد الاحتراز في النقول.

صنَّف وَاعاد علينا من بركاته وبركات سلفه كتبًا أضحت للدين والإسلام أنجمًا وشهبًا (٣).

وقال أيضًا: هو إمامٌ في الفنِّ المذكور (أي الحديث) وأحد فرسانه (1).

وقال النَّوويُّ: الإمام البارع، المتبحِّرُ في المذهب وعلومٍ كثيرةٍ، من الصالحين المتمكنين ، كانت له كرامات كثيرة ظاهرة (٥٠).

وقال السبكي: كان ﷺ ورعًا زاهدًا تقيًّا نقيًّا طاهرَ الذَّيل مُراقبًا يلَّهِ لـه السِّيرة الرَّضية المرضيَّة والطريقة الزكية والكرامات الباهرة.

<sup>(</sup>١) «سير أعلام النبلاء» (٢٢/٢٥٢-٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) «البدر المنير» (٢/٧/١).

<sup>(</sup>٣) «البدر المنبر» (١/٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) «البدر المنير» (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الأسهاء واللغات» (٢٤٦/٢).

أما الفقه فهو فيه عمدة المحققين وأستاذ المصنفين كأنها كان الفقه ميتًا فأحياه ونشره وأقام عهاده بعدما أماته الجهل فأقبره.

وكان الإمام الرَّافِعِيُّ مُتضلِّعًا من علوم الشريعة تفسيرًا وحديثًا وأصولًا، مترفعًا على أبناء جنسه في زمانه نقلاً وبحثًا وإرشادًا وتحصيلاً (١).

وقال الإسنوي: صاحب «شرح الوجيز» الذي لم يصنَّف في المذهب مثله.

وكان إمامًا في الفقه، والتفسير، والحديث، والأصول، وغيرها، طاهرَ اللِّسانِ في تصنيفه، كثير الأدب، شديد الاحتراز في المنقولات، ولا يطلق نقلاً عن أحد غالبًا إلَّا إذا رآه في كلامه، فإن لم يقف عليه فيه عبَّر بقوله: وعن فلان كذا، شديد الاحتراز أيضًا في مراتب الترجيح (٢).

وقال ابن قاضي شهبة: صاحب الشرح المشهور كالعلم المنشور وإليه يرجع عامة الفقهاء من أصحابنا في هذه الأعصار في غالب الأقاليم والأمصار، ولقد برز فيه على كثير مِمَّنُ تقدمه وحاز قصب السبق (٣).

وقال القاضي البهنسي: كان عَظَالَكُ أحد أعلام الدنيا الجامعين لأشتات الفضائل، وعمَّنُ يرجع إليهم في جمِّ المحافل، وكان إمامًا بارعًا في العلوم والمعارف والزهد والكرامات واللطائف (1).

وقال اليافعيُّ: الإمام الكبير العلاَّمة البارع الشهير، الجامع بين العلوم والأعمال الصالحات، والزهد والعبادات، والتصانيف المفيدات النَّفيسات،

<sup>(</sup>١) «طبقات الشافعية» (٢٨٢/٨).

<sup>(</sup>۲) «طبقات الشافعية» (۱/۱۷۹).

<sup>(</sup>٣) «طبقات الشافعية» (٢/٤٥).

<sup>(</sup>٤) «الْكَافِي فِي مَعْرِفَةِ عُلَمَاءِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ) بتحقيقي (ترجمة ١٣٤).

مقدمة التحقيق

صاحب «الشرح الكبير» المشتمل على معرفة المذهب ودقائقه الغامضات، الجامع الفائق التَّصانيف السَّابقات واللاَّحقات (١).

وقال الصفدي: الإمام العلامة إمام الدين، كان زاهدًا، ورعًا، متواضعًا (٢). وقال الكتبي: الإمام العلامة إمام الدين (٣).

وقال ابن الغزي: الإمام الحبر الفقيه عمدة المحققين وأستاذ المصنفين محرر المذهب (٤).

وقال ابن العماد: انتهت إليه معرفة المذهب ودقائقه، وكان مع براعته في العلم صالحًا زاهدًا ذا أحوالٍ وكراماتٍ ونسكٍ وتواضع (٥).

ثامنًا: مصنفاته.

(1) أربعون حديثًا في الرحمة .

ذكرها ابن الملقن على الله في كتابه «البدر المنير في تخريج الأحاديث الواقعة في الشرح الكبير» فقال: خرَّج لنفسه أربعينًا حديثًا ساق فيها الحديث المسلسل بالأولية من عشرة طرق يذكر مع كلِّ طريق منها أربعة أحاديث فيها يتعلق بالرحمة (٢). وذكرها أيضًا الذهبي (٧)، والسبكي.

<sup>(</sup>١) (مرآة الجنان) (٤/٥٤).

<sup>(</sup>٢) (الوافي بالوفيات) (٦/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) (فوات الوفيات) (٢/٦/٢).

<sup>(</sup>٤) «ديوان الإسلام» (ص٤٥).

<sup>(</sup>٥) دشذرات الذهب، (١٠٨/٥).

<sup>(</sup>٦) «البدر المنير» (١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٧) «سير أعلام النبلاء» (٢٢/٣٥٢)، «طبقات الشافعية» (٨٧٨٨).

قلت: ولم أقف عليه.

(٢) الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة.

وهو الكتاب الذي نحن بصدده، وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

(٣) الإيجاز في أخطار الحجاز.

قال ابن السبكي: ذكر أنه أوراق يسيرة ذكر فيها مباحث وفوائد خطرت له في سفره إلى الحجِّ ، وكان الصواب أن يقول: خطرات أو خواطر الحجاز ، ولعله قال ذلك والخطأ من الناقل.

وقال ابن الملقن: صنَّفه في سَفْرَتهِ إلى الحجِّ (١).

قلت: ولم أقف عليه.

(٤) التدوين في أخبار قزوين.

وهو مطبوع في أربعة مجلدات، وهو كتاب كثير النفع.

(٥) التذنب.

مجلد علق فيه المصنف على الوجيز للغزالي.

قال الذهبي: وهو فوائد على الوجيز (٢). وطبع بدار الكتب العلمية.

(٦) تفسير القرآن.

قال الأدنه وي: وصنَّف تفسيرًا للقرآن العظيم (٣).

<sup>(</sup>١) «البدر المنير» (١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) دسير أعلام النبلاء، (٢٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) اطبقات المفسرين، (ص٢٢٥).

قلت: ولم ينسبه له غيره إلّا ما ذكروه في ترجمته أنَّه كان يعقد مجلسًا لتفسير القرآن، ولم أقف عليه.

(٧) سواد العينين في مناقب الغوث أبي العلمين.

قال الزركلي: وفي نسبة هذا الكتاب إليه شكٌّ (١).

قلت: ولم ينسبه له أحد من الذين ترجموا له ولا أشاروا إليه، ولم يرو فيه عن شيوخه المعروفين ؟ إلَّا أنه نُسِبَ إليه في كتاب «هدية العارفين» (٢/٢/١) وأيضًا «إيضاح المكنون» (٢/ ٣٠). ولعله لغيره، والله تعالى أعلم.

وقد وقفت على نسخةٍ مطبوعةٍ بالمطبعة الأميرية ببولاق لعام ٣٠١ هـ في واحدٍ وثلاثين ورقة.

(٨) الشرح الصغير.

وهو في الفقه على مذهب الشافعي دون الشرح الكبير.

قال أبو محمد الإسفراييني: وقع موقعًا عظيمًا عند الخاصَّة والعامة.

ونقل ابن الملقن أنَّ سببَ تصنيف الإمام الرَّافِعِيّ كتاب «الشرح الصغير» أنَّ بعض الفقهاء قصد أن يختصرَ «الشرح الكبير» فبلغَ ذلك الرَّافِعِيُّ فخاف أن يفسده عليه بالتَّغيير لقصور عبارة ذلك الرجل فقال له الرَّافِعِيُّ: أنا أختصره لك ولكن لا أقدر على الورق، وكان ذلك الرجل أيضًا فقيرًا فلم يمكنه إلَّا أن أحضر للإمام الرَّافِعِيِّ من الورق المكتوب الذي يباع شيئًا كثيرًا فكتب الرافعي «الشرح الصغير» في ظهوره حتَّى أكمله ثُمَّ نُقِلَ من تلك الظهور (٢).

<sup>(</sup>١) ﴿ الْأعلامِ ١ (٤/٥٥).

<sup>(</sup>۲) انظر «البدر المنير» (۱/ ۳۳۰).

وذكر لي بعض إخواني أنه قيد التحقيق.

### (٩) شرح مسند الإمام الشافعي.

قال ابن الملقن: وهو من جملة ما يُعْرَفُ به قدر الإمام الرافعي في هذا الفنّ. وقد طبع بتحقيقي في أربع مجلدات بتقديم فضيلة الشيخ العلامة الدكتور: أحمد معبد عبد الكريم، ونشرته وزارة الأوقاف القطرية.

### (١٠) عقيدة الإمام الرافعي.

ذكره ابن الملقن فقال: قرأت على الشيخ صلاح الدين وهو العلائي قال: رأيت بدمشق سنة أربعين وسبعائة امرأة حضرت عند قاضي القضاة تقي الدين السبكي عجمية فصيحة اللسان ذكرت أنها من نسل الإمام الرَّافِعِيِّ وكانت تحفظ "عقيدته" التي صنَّفها فقرأت منها قطعة، وهي عقيدة بديعة على طريقة أهل السنَّة بعبارة فصيحة على عادته رحة الله عليه (١).

قلت: ولم أقف عليه.

(١١) الفتح العزيز شرح الوجيز المسمى بـ (الشرح الكبير).

وهو من أهم كتب الإمام يخلُّك ومن كتب المذهب المعتمدة.

قال ابن الصلاح: لم يَشرح «الوجيز» مثله.

وقال ابن الملقن: لم يُصنَّف في المذهب مثله.

وقال إبراهيم بن عبد الرحمن أبو إسحاق الفزاري: ما يُعرف قدرُ الشرح للرافعيِّ إلَّا بأن يجمع الفقيه المتمكن في المذهب الكتب التي كان الإمام الرَّافِعِيُّ

<sup>(</sup>١) «البدر المنر» (١/ ٣٣٦).

يستمدُّ منها ويصنِّف شرحًا للوجيز من غير أن يكون كلام الرَّافِعِيِّ عنده ؛ فحينثذِ يعرف كلُّ أحدٍ قصورَه عمَّا وصل إليه الإمام الرَّافِعِيُّ (١).

وقال ابن الملقن أيضًا: كتاب لم يصنَّف في المذهب على مثل أسلوبه، ولم يجمع أحدٌ سلفه كجمعه في ترتيبه وتنقيحه وتهذيبه، ومرجع فقهائنا في كلِّ الأقطار اليوم في الفتوى والتدريس والتصنيف إليه، واعتهادهم في هذه الأمور عليه (٢).

ومدحه الإسنوي فقال:

يَا مَنْ سَمَا نَفْسًا إِلَى نَيْلِ الْعُلاَ

قَلِّدْ سَمِى الْمُصْطَفَى وَنَسِيبَهُ

وَنَحَا إِلَى الْعِلْمِ الْغَزِيرِ الرَّافِعِ وَالْـزَمْ مُطَالَعَـةَ الْعَزِيرِ الرَّافِعِي

(١٢) القول الفصل في فضل أبي الفضل.

ذكره الإمام الرافعي في «الأمالي» في المجلس الأول في ترجمته لوالده رحمهما الله فقال: ولعل الله يوفق لما في عزمي من جمع مختصرٍ في مناقبه أسميه بـ «القول الفصل في فضل أبي الفضل».

قلت: ولم أقف عليه.

(١٣) المحرر في فروع الشافعية.

قال ابن الملقن: هو كاسمه، وما أكثر نفعه مع صغر حجمه.

وطبع بدار الكتب العلمية في مجلدٍ.

(١٤) المحمود في الفقه.

قال ابن السبكي: لم يتمَّه .

<sup>(</sup>١) انظر «اليدر المنبر» (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) «البدر المنير» (١/ ٢٨١).

وذكر لي أنه في غاية البسط وأنه وصل فيه إلى أثناء الصلاة في ثمان عجلدات .

### تاسعًا: وفاته

توفي الإمام الرافعي شيخ الشافعية في ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وستائة.

## الفصل الثالث التعريف بكتاب الأمالي

## أولًا: أهمية كتاب الأمالي.

- يكفي كون مصنف هذه الأمالي هو الإمام الرافعي ﷺ شيخ المذهب الشافعي ليكون للكتاب أهمية كبيرة.
- ترجم الإمام الرافعي بَيْ الله لرجال الأحاديث الثلاثين التي رواها عن شيوخه بإسناده معلِّقًا عليها بذكر طرفٍ من حالهم، كما أنه تكلَّم على بعضهم جرحًا وتعديلاً، وقد بلغت هذه التراجم أكثر من مائتين وسبعين ترجمة ما بين صحابيًّ وتابعيًّ وغيرهما، وبعض هذه التراجم موجودة في كتابه «التدوين في أخبار قزوين» إلَّا أنه زاد عليها.

قلت: وهذا مما يفرد بالتصنيف.

- وفيه فائدة كبيرة وهي رواية الإمام الرافعي الأحاديث الثلاثين من طريق كتب السُّنَّة المشهورة وهي: «الموطأ»، «صحيح البخاري»، «صحيح مسلم»، «سنن أبي داود»، «جامع الترمذي»، «سنن ابن ماجه»، «مصنف عبد الرزاق»، «مصنف ابن أبي شيبة»، «مسند الشافعي»، «مسند أحمد»، «مسند الطيالي»، «مسند أبي يعلى»، «مستدرك الحاكم»، «مسند الشاميين» للطبراني، «سنن البيهقي»، «حلية الأولياء» لأبي نعيم.
- كما بين الإمام الرَّافِعِيُّ غريبَ الحديث وأوضحه إيضاحًا جيِّدًا مع ذكر نقولٍ لأهل العلم في ذلك كن سيبويه والمبرد والخليل والكسائي وثعلب وعبد الرحمن بن كيسان وقطرب والنضر بن شميل والأخفش والشهاخ وغيرهم.

- كما أبرز الإمام الرافعي معاني الأحاديث وأوضحها، واستنبط الفوائد العظيمة النافعة بإذن الله تعالى في التَّفسير والحديث والفقه والزهد والرَّقائق وغير ذلك، كما سيراه القارئ إن شاء الله.
- كما يمتاز الكتاب بكثرة الفوائد التي ذكرها الإمام الرَّافِعِيُّ عن أئمة السلف كابن ماجه وأبي عبد الله المغربي والبيهقي وبكر بن عبد الله المزني والقفال الشاشي والحليمي والحسين بن الفضل وغيرهم من الأئمة.
- كما علَّق الإمام الرافعي على بعض الأحاديث فقواها، وتبعه على ذلك بعض الأئمة، انظر مثلاً الحديث التاسع والعشرين من «الأمالي» وانظر «التلخيص الحبير» لابن حجر حديث (٧٥٤)، وانظر «إرواء الغليل» للألباني حديث (٧٠٧).
- استشهد الإمام الرَّافِعِيُّ خلال الكتاب بأبيات شعرٍ، كما خَتَمَ كلَّ مجلسٍ بأبيات شعرٍ ، كما خَتَمَ كلَّ مجلسٍ بأبيات شعرٍ لنفسه كما هو عادة مجالس الإملاء، وهذا الأبيات لا توجد في تصنيفٍ من تصانيف الإمام الرافعي بَرِّخُالِكُ إلَّا في كتاب «الأمالي» بلغت هذه الأبيات أكثر من مائة بيتٍ، فكانت فائدة كبيرة، والحمد لله تعالى.
- ولأهمية كتاب «الأمالي» وكثرة فوائده استفاد الكثير من العلماء منه وسأذكر بعضهم في توثيق الكتاب، بل وجعله بعض الأثمة الكبار مصدرًا رئيسيًّا في تجميع مادة كتابه، منهم:

الإمام ابن الملقن عَظْالله في كتابه «البدر المنير».

وأيضًا الإمام السيوطي عَظْاللَكَ في كتابه «الإتقان في علوم القرآن»:

قال في مقدمة كتابه «الإتقان»: وهذه أسماء الكتب التي نظرتها على هذا الكتاب ولخصته منها... ثم ذكر «أمالي» الرافعي.

# ثانيًا: ثَنَاءُ الْعُلَمَاءِ عَلَى كِتَابِ الْأَمَالِي

قال ابن الملقن بَرَخُالِكَهُ:

هِيَ مفيدةٌ جدًّا، لَمُ أَرَ أَحَدًا مَشَى عَلَى مِنْوَالِمَا ؛ فإنه أملاها في ثلاثين مجلسًا ذكر في أُولِ كلِّ مجلس منها حديثًا بإسناده على طريقة أهل الفنِّ، ثُمَّ تكلَّم عليه بها يتعلَّق بإسناده وحال رواته وغريبه وعربيته وفقهه ودقائقه، ثُمَّ يختمه بفوائد وأشعار وحكاياتٍ.

وَرتَّبَهَا ترتيبًا بديعًا على نظم كلمات الفاتحة بإرداف كلمة «آمِينَ» لأنَّها بها ثلاثون كلمة، فاشتمل الحديث الأول على كلمة «الاسم» والثاني على اسم الله العظيم والثالث على «الرحمن» وهلمَّ جرَّا إلى آخرها.

وهذا ترتيبٌ بديعٌ. ومن نظر في الكتاب عرف قدر هذا الإمام وحكم له بتقدُّمه في هذا العلم خصوصًا. اهـ

## ثالثًا: منهج الإمام الرافعي في كتابه الأمالي

الكتاب ثلاثون مجلسًا أملاها الإمام الرَّافِعِيُّ أحاديث بأسانيدها عن أشياخه على سورة الفاتحة وتكلم عليها.

قال الإمام الرَّافِعِيُّ في آخر كتاب الأمالي:

هذه ثلاثون مجلسًا أمليتها مبنيِّة على ثلاثين حديثًا من الصِّحاح والحسان تأسيًا بالأئمة الأولين وتبركًا بمقالات سيد المرسلين، ورويتها بالروايات التي حضرتني وقت الإملاء، وفيها ما رويته بالإجازة وهو مسموعٌ إليَّ بطريق آخر، وما رويته بالسماع وهو مسموعٌ بأعلى من ذلك الإسناد لكنِّي لم أتفرغ للفحص، وتكلَّمت في كلِّ حديثٍ من وجوه وقعت في فصول:

إحداها: ما يتعلق بإسناد الحديث وبعض أحوال رواته.

وثانيها: فيها يتعلق بالعربية.

وثالثها: في الفوائد والمعاني والشواهد والحكايات وما يناسبها من الأشعار.

ورتبتها على نظم كلمات الفاتحة وترتيبها مردفة بالتأمين وهي مع كلمة «آمين» ثلاثون، فاشتمل الحديث الأول على كلمة «الاسم» والثاني على اسم «الله» العظيم والثالث على «الرحمن» وهلم جرًّا إلى آخر الكلمات، وصرفت أكثر العناية في كلِّ مجلس إلى الكلمة التي انتهت النوبة إليها فيها يتعلق بالعربية وبالمعاني وما ينساق إليه الكلام من الآثار والحكايات أدرته على تلك الكلمة حتى قلَّما أخلي عنها الشعرين المنقول والمقول المختوم بهما المجلس إلَّا أن يتفق خلاف ذلك نادرًا ؟ فإن وسمتُ هذه المجالس بـ «الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة» كانت سِمةً صادقة وللحقيقة مطابقة.

## ويمكن أن نجمل منهج المصنف في التالي:

- ١- يروي الإمام الرافعي حديثًا مسندًا يحتوي على إحدى كلمات الفاتحة.
  - ٧- ثم يبدأ في الشرح فيبدأ بتخريج الحديث والكلام عليه.
  - ٣- ثم يبدأ في التعريف برجال الإسناد وذكر طرف من حالهم.
- ٤- ثم يقوم بشرح الحديث شرحًا وافيًا مبرزًا المعاني اللغوية وغيرها،
   وخلاله يقوم بشرح هذه الكلمة المتضمنة عليها الفاتحة.

مقدمة التحقيق ٢٩

وكلام
 السّلف والأشعار لذا فإنَّ شرحه كان مليتًا بالفوائد.

٦- ثم يقوم باستنباط الفوائد التي يمكن استنباطها من الحديث من فقه وعربية.

٧- ثم يختم المجلس بشعر له.

## الفصل الرابع: منهج العمل في تحقيق الأمالي

المبحث الأول: التوصيف العلمي للنسختين الخطيتين

اعتمدت في تحقيقي لكتاب «الأمالي» على نسختين خطيتين لم أظفر بغيرهما، والحمد لله على ذلك.

نسخة من دار الكتب المصرية ورمزت لها برمز «د».

ونسخة من مكتبة الاسكوريال قام بتصويرها لي الدكتور أكرم المكي جزاه الله خيرًا، وهي من محفوظات مكتبة الإسكندرية ورمزت لها برمز «س».

#### النسخة «س»

وهي النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة الإسكندرية عن نسخة مكتبة الاسكوريال.

وهي نسخة خطية جيدة كُتبت بخطَّ واضحٍ عليها تصحيحات وفوائد، وقد اعتمدت عليها في تحقيق الكتاب.

اسم الناسخ: عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن أبي القاسم الشهيد الكرخي القزويني .

وهو ناسخ المجلد الأول من النسخة الخطية التي اعتمدت عليها في تحقيق «شرح مسند الشافعي» للمؤلف رفح الله الله الله المؤلف ال

تاريخ النسخ: قال ناسخها: وافق الفراغ من إتمامها يوم العيد غرة شوال سنة تسع وستين وستهائة.

عدد أوراقها: ١٤٣ ورقة.

#### النسخة «د»

وهي النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٣٦ حديث). وهي نسخة خطية كثيرة التحريف بها بياض في بعض أوراقها، وقد جعلتها نسخة مساعدة ولم أعلِّق على ما كان منها واضحًا كالشمس أنه تصحيف أو تحريف حتى لا أثقل الحواشي بها لا فائدة منه.

- اسم الناسخ: أحمد بن علي.
- تاريخ النسخ: في القرن السادس الهجري.
  - نوع النسخ: نسخ معتاد.
  - عدد الأوراق: ١٥٧ ورقة.

### المبحث الثاني

#### توثيق الكتاب

لا شكَّ إن شاء الله تعالى في أن هذا الكتاب وهو «الأمالي» من تأليف الإمام الرافعي ، والكتاب مشهورٌ معروفٌ بين أهل العلم ، وإليك بعض ما يوثق الكتاب ويوثق النسختين الخطيتين:

١- ذكر الإمام الرَّافِعِيُّ منهجه في نهاية كتاب «الأمالي» ثم قال بَخْالَكُهُ: فإن وُسِمَتْ هذه المجالس بـ «الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة» كانت سمة صادقة وللحقيقة مطابقة.

وقد جاء اسم الكتاب على النسخة الخطية (د): «الأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة» وأثبتُ ما جاء في النسخة (س) لموافقته ما ذكره الرَّافِعِيُّ وكذا ما نسبه له أهل العلم.

- ٧- وُجِدَ على طرَّة النسختين الخطيتين نسبة الكتاب للإمام الرَّافِعِيِّ.
  - ٣- نسبه إليه الكثير من العلماء أذكر منهم:
  - الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٢٥٢/٢٥٢).
    - ابن السبكي في «طبقات الشافعية» (٨/ ٢٨١).
      - ابن العماد في «شذرات الذهب» (٥/ ١٠٨).
      - حاجي خليفة في «كشف الظنون» (١ / ٦٤).
- ٤- نقل الكثير من العلماء واستفاد من «الأمالي» وهو موجود في النسخة الخطية بتمامه ، أذكر منهم:

ابن السبكي في «طبقاته» فقال:

وهذه فوائد من الأمالي... ثم ذكر فوائد كثيرة عن الأمالي هي عندنا بتمامها في النسخة الخطية.

كما استفاد هو منه في «طبقاته» انظر مثلاً (٦/١١).

السيوطي في «الديباج» (٣٢/٢).

الحافظ في «التلخيص» (حديث ١٦٨٥).

ابن الملقن في «التحفة» (٢١/٢)، وكذا في «الخلاصة» (حديث ٩٠٢)، وكذا في مقدمة «البدر المنير».

المناوي في «فيض القدير» (٢٨٣/٢).

ابن قاضي شهبة في «طبقاته» (٢ ٤ ٢).

الإسنوي في «طبقاته» كثيرًا.

البهنسي في «الكافي في معرفة علماء مذهب الشافعي» وهو بتحقيقي.

قال ابن قاضي شهبة في «طبقاته» في ترجمة ملكداد بن علي: ذكر له الرافعي في الأمالي ترجمة حسنة وقال: إمام خطير قنوع، ملازم لسيرة السلف الصالحين وهديهم، وأفتى بقزوين على الصواب.

وأيضًا البهنسي في «الكافي في معرفة علماء مذهب الشافعي» بتحقيقي نفس الترجمة برقم (٢٥٣).

وهو في المجلس الثالث عشر.

وفي ترجمة محمد بن عبد الكريم بن الفضل القزويني، والد الإمام الرافعي: قال: وقد ترجمه ولده في كتابه الأمالي وقال: إنه خص بالصلابة في الدين، والبراعة في العلم، حفظاً وضبطاً، وإتقاناً وبياناً وفهماً ودراية، ثم أداء ورواية. قال: وأقبل عله المتفقهة في قزوين فدرس وأفاد، وصنف في الحديث والتفسير والفقه...

وهو في المجلس الأول.

وفي ترجمة أحمد بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن العباس ، أبو الخير القزويني الطالقاني

قال: ذكره الإمام الرافعي في «الأمالي» وقال: كان إماماً كثير الخير، وافر الحظ من علوم الشرع حفظاً وجمعاً ونشراً بالتعليم والتذكير والتصنيف.

وهو في المجلس السادس.

قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 37 ؟): احتج الرافعي بحديث وائل على استحباب الجهر بد «آمين» وقال في «أماليه»: يجوز حمله على أنه تكلم بها على لغة المد، دون القصر من جهة اللفظ، ولكن رواية من قال: رفع صوته، تبعد هذا الاحتمال، ولهذا قال الترمذي عقبه: وبه يقول غير واحد، يرون أنه يرفع صوته.

وهو في المجلس الثلاثين من الأمالي.

وفي «التلخيص الحبير» (٢/ ٣١): واحتج الرافعي في الأمالي بحديث عائشة الصحيح: «وكان يختم الصلاة بالتسليم».

وهو في المجلس الثامن.

ونقل أيضًا (٢/٤٤٣) عند الكلام على حديث على ما مات أبو طالب... الحديث: قال الرافعي: إنه حديث ثابت مشهور ، قال ذلك في أماليه.

وهو في المجلس التاسع والعشرين.

مقدمة التحقيق

ونقل أيضًا (٢٩٧/٤) في الكلام على حديث أنس أن الربيع كسرت ثنية: وقال البيهقي: الأظهر أنهما قضيتان ، وكذا قال الرافعي في أماليه.

وهو في المجلس السابع والعشرين.

وفي فتح الباري (٢٩٧/١١) في الكلام على حديث: لن ينجي أحدا منكم عمله:

وسبق إلى تقرير هذا المعنى الرافعي في أماليه فقال لها كان أجر النبي صلى الله عليه و سلم في الطاعة أعظم وعمله في العبادة أقوم قيل له ولا أنت أي لا ينجيك عملك مع عظم قدره فقال لا إلا برحمة الله

وهو في المجلس السادس عشر.

# المبحث الثالث

### منهج التحقيق

- \* قمت بنسخ الكتاب بمشاركة أبي مهاب محمد فاروق رشاد.
- الكتاب على النسخة الخطية «د» مع حسام عبد الله حلمي، وقابل أبو مهاب محمد فاروق رشاد الكتاب على النسخة الخطية «س».
- \* قابلت بعض المواطن المشكلة مرة ثانية على النسخة الخطية «س» وذلك للتُبْتِ وضبط ما أشكل.
  - \* عزوت الآيات القرآنية الكريمة لمواضعها من المصحف الشريف.
- \* ضبطت الأحاديث الثلاثين سندًا ومتنًا وأيضًا ضبطت كلَّ ما رواه الإمام الرَّ افِعِيُّ بسنده خلال شرحه، وكذا قمت بضبط الأنساب والألقاب وما استغلق من الأسماء الواردة في الكتاب.
- \* ضبطت النص وصححته وذلك بالرجوع في الغالب إلى المصادر التي يعزو إليها المؤلف، فها كان من خطأ واضحٍ صَحَّحْتُهُ، وما كان مُشكلاً تركته على ما جاء في النسختين وعلقت عليه في الهامش:
- وقد قام أ/حسام عبد الله حلمي بتخريج النصف الثاني من الكتاب ومراجعته على النسخة «د» فقط.
- والحقّ أنَّ النسخة «د» نسخة ضعيفة فلم أستطع ضبط الكتاب اعتمادًا عليها فقط فتركته إلى أن رزقني الله بعد عامين بنسخة الاسكوريال فحققت الكتاب كلَّه مرة ثانية عليها.

\* عزوت تخريج الأحاديث الثلاثين التي رواها الإمام الرَّافِعِيُّ للمصادر التي ذكرها المصنف ولم أزد عليه إلَّا لحاجةٍ أوضحها، وكذا الأقوال التي ذكرها المصنف عن بعض الأئمة قدر الإمكان.

\* خرَّجت الأحاديث الواردة خلال الكتاب من الكتب الستة، "صحيح ابن خزيمة"، "صحيح ابن حبان"، "المستدرك" مع الاستشهاد لها إن أمكن بالصحة والاستحسان أو الضعف من كلام الأئمة المعتبرين.

\* راجعت تراجم الرجال وضبطتها، فعزوت تراجم الصحابة لـ «معرفة الصحابة» لأبي نعيم، «الإصابة» لابن حجر، وباقي التراجم إلى «تهذيب الكمال»، «سير أعلام النبلاء» إذا أمكن وإلَّا فقد عزوت لبعض الكتب الأخرى كـ «التدوين في أخبار قزوين» للمصنف، وغير ذلك.

\* راجعت المعاني اللغوية التي شرحها الإمام الرافعي من كتب اللغة وخاصة «الصحاح» للإمام الجوهري ؟ إذ هو المصدر المعتمد عند الإمام الرافعي في ذلك.

\* نسَّقت فقرات الكتاب، ووضعت علامات الترقيم المناسبة ، فأبرزت نَصَّ الحديث ليسهل الوقوف عليه.

\* دفعت الكتاب إلى أخي الحبيب: الأستاذ رأفت حمدي فراجع الأبيات الشعرية التي وردت في الكتاب وقام بضبطها، ثم دفعتها أيضًا إلى أخي الحبيب الدكتور هاشم محمود درويش فراجع ضبطها وقام بصنع فهرس الأشعار بارك الله فيه.

\* وضعت فهارس علمية للكتاب اشتملت على الآتي:

- فهرس الآيات.
- فهرس الأحاديث.
  - فهرس الآثار.
- فهرس الرواة المترجم لهم.
  - فهرس الأشعار.
  - فهرس الأعلام.
  - فهرس الموضوعات.

وقد بذلت قصارى جهدي في إخراج هذا الكتاب ، فما كان من خطأ فمنّي ومن الشيطان، وما كان من توفيقٍ فمن الله عز وجل وحده ، وأسأل الله عز وجل أن يجعل العمل في ميزان حسناتنا ، آمين.

وأتقدم بالشكر إلى زوجتي الحبيبة أم حبيبة على مساعدتها لي في بعض أعمال هذا الكتاب، فجزاها الله خيرًا، وبارك الله فيها وفي أولادها.

وأخيرًا لا أدعي كمالًا ولا أنّي أتيت بكلِّ ما هو مطلوب لكن حسبي أنّي بذلت قصار جهدي على حسب الطاقة، ومن الله نستمد العون والسداد ؛ فإن أحسنت ووفقت فذاك من الله ؛ وإن أسأت فمن نفسي ومن الشيطان ، وما التوفيق إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب.

وكتبه أبو أحمد وائل محمد بكر زهران شنشور / أشمون / المنوفية / مصر الحبيبة

# نهاذج من النسخ الخطية ظهرية النسخة س

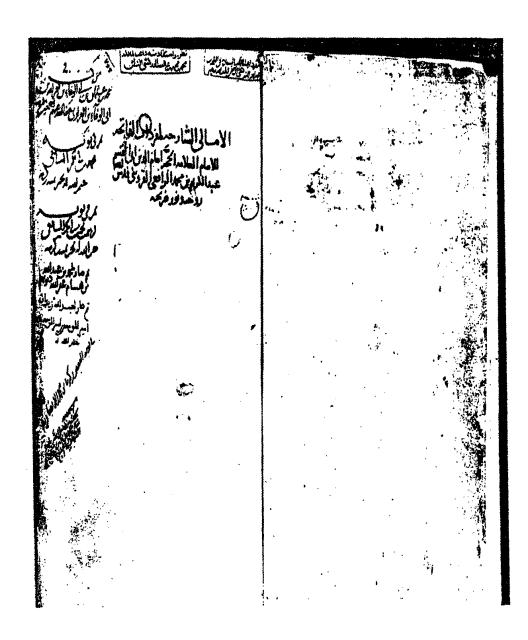

## نهاذج من النسخ الخطية الورقة الأولى من النسخة س

ومثلان مصغرة فيلل نمط تنبي فيليص وعبدا لله تعضيل لمست عامية وفيلان عمد وفيلاء ملكين ففيلان عامر متبلانطي فيللنظائ وفيلطر بمترث ميثلاب عفترف وقنطابز غسنبرف وقبله وشكز يرتضوه لمر سعدن للوشع ضليط ببودن كامروف لمص يحدثكس ونيلعبدنتعك فيلعبد غنرة فيليعس وفيلا ليعزب ولاجح عنوجا عدمزا ليماظمزا بسعدوا سرايبه ماؤكأه الحلاد آماكتبينة صفال إنكارتيكم إبالهسود مكنا ولنث سل بدعلة سارا عصرره ومشالانه وصنا مجيع كيما وكادحت ومنتيدفنا للدابوه لها اطلع علمها انتابوه يروفلزمنداكليدوا ختلعكضا فوقات. و خيلاخ تمالمدندوننلط لعندن دمانا فنعل سنرسع وخسين فكليسندننان فبليسه نسيع وكانط فطط اصابيه ولايعه صلمانه على وسلم وأحدث كالمتاردن والترويوال عندك حالدسول المصل الدعلوا بالفظ ميان في تا ليماد المرمنس كا فدبعواسلام صفدالمس وكازعربفاهلها وتدوانداسليسنه سبعية ظامين فبتديكا لمينتبتج الصفائ سمعى إباهدين ومعديه ومكايحت مصروا لتعده وكصريتميه كافيسنه اغتمز جلشن كمامه ومسليسندا حدى ولمنشره لمصعفه ننفزضه مخترجه ممالصعاح وكاكب والذى جعه الله نعفه فلينبها وضغوري ومغسرا يوحمن مزوا شنونزعمع للاذوكالصنعان موليجبوالسلايز عبدالغة وسراخ هالمجة فنلصلله كشيزا لمصعف سمع الذهرك المدسندوعه ومزيهما ووضاد مالبصن

كمايس المحذ الدحد المسلط ولسفيله الماشيخ المام السعد العلام لمملا المأما لملوا لوزجه كاسلام والمسلس لا الفسوعد الكركمة محبيالمانع تغلةاند بغضرانه املاه بوترا لبلثا البامن والعنترمن ورنتالسب أسلاما عنتن وبرنتالس فالطائث علوالدكاسكنه الله الغراد سترفئ اناك وكداله غدستر العصيبالله نبصدما احدن على للادراي عجدا لزبا وكئ اساعيده وللحسين فااحدين ويسفيها عبوا لوزاويها معهر عزيرا مالعذاما كأشا بوهرس عزمحد وسولايه صلىب على وسلرف ليله تسعيره تسعد في ما ما الآ واحدامنا عشاحا دخل ليندانه بيهت للوند البكام وينزح الهرست السناد ادمننا مقع فضود القصيس للاركل جناح وشفنعت المصندرولوالغار بمصحصه عزابن المبايي ينان غيينه وعزك ليباب عن ينبعب مزادحه ن بروايتهماعزا والذنا دعزا اعرج عزاعه يوه دمسل عنعسوالنافدور عبرة الزاع عنقران عينه والضا عنصنون فافيح صعربروانند بطرينسن ليروياعز ايوجستان لين سرن عزا بم حدم و لعسمضانه ونو يعبد الوثر مالناغ عنصام عزالم حرره وحوالذي شفنا ودواء الماغظ ابويكوالسه غزع مايزين شعزاع على لصفار عزادما وكعزع والذاف تغضع وعزا ومنعذل تمتظت مكانع الديسع سزالسه غرق فداجا وتمصرا جازله الادس كفلاه منصح والمغوس كانقون تيا اجاؤه مكاني معتث منالمه هنمة أبدهدت بضرابه يتخفه دوسي إزا وأمناود ومتر مذلياذ ومخاسيه واسرابيداخنلاخ كيشر منسل حرعدا فخرس

## نهاذج من النسخ الخطية خاتمة الأمالي من النسخة س

138.

وعلماله واحابدا لمنتجيبة ويسلم كنتل وأذنه عنه المنال املآ الدونشط ومغدهم سلوكيها لغك والجدوش فدر وتركف سيليا النبليغروا لدوا فدعز يصول إيد صلابسعلدة سليعلقا امريدة نوز لماركما وذكانا عنس واحدعزا يطاعرا لصوبن عزاء بكوالاطرفاليه مخكر عدساعررار حراساغيدالله نرمحيد ساابر خينت إسااله لبدن سلمه الماوذاع فيعزجشا ونزع طيدع ظفكيت ازعدكاليد مزيك وكذذاذ سمع وسولايد ملحا لسعلم وساليك تغواعنية لؤاية وحدتنا عناع اسمارل واحرج لا وَكُن زَيِّعِلْ مُنْعِدُ لَمُ لِينَهُ وَمُعَدِّدُهُ مِزَالِهَا وَوَلَى لَكُواتُ لالمشهد الذي عتبناه أاصنع التعطر فذوبروي مروان المسعة نزاخ وناصطلى دئت والعابونوا برعيدا لهمامت سيرة والعبادلها ومسعود والمذعب وانتطاسوان عمره ومعادة الالدراء والانكام ويونظ وتيم مرشطعية إرجرين قانسر وغس عرع والبرصلي المتعلم وسازانه فالانتشراليه أحركا سيبغ مغالم فوكها فزبر خاط فينياع فرفغنيه وكبشيكا ملقمت المقزهوا فغاض قضائضا ماكن تعتبدالعليطائك بيغظاف فانتطح العكر واناامرت نانسنسن الخبوا ابوالاسعدالنشهم كأتالسد ا بوالمستزاليعوا كالها ابوعلى فرشا داراما احدور محبد مزذ بإدماعيدالكريديز الهشر الديري أفؤل سامحد مزاله بتلح ماادل وعدان فيرعزع طآءع زعيداس مزعكرواند كالطاوسولاييدا نالنست ومنالي كالمنشك اختأذ والتنكنتها فالنعث وبدعز أنزشاذا وإماحك <u>اسعنزمه المستضغل مزويا</u> دسا سعيد مزسيلم ت<sup>را</sup>عيداله

ما ترتيزاً وبيَّه وَمِنْ مُناحًا لَكُ مُعَالِكًا لَكُ مُعَالِكًا لَكُ مُعَالِكًا لَكُ لزيز لطندا ذافز ولعد برناك والنقاء بأسيزنان متز مُتَعِولِ إِلَا وُعَلَو وَاحْرِي مِزالِواعِ إِذَاخْتُمُ الدُّعَاءُ وَيُ الندادادغااحدك لمنيئه مأست فانكالطابع عاليصد وخالاناصراكات الرقة وبدّنة كالمتعادال موضع الاستعاده الملهرومتنا للأعاءال سألح والتامدو إجعلهما مُددِّيِّمَزِ الْالْعُامِ الْمُعَدِّلْ الْمُلِلْحِادِهِ جَدِيرٌ فِيدِهِ وَلَعِيجِهِ إذال حدوز فنا والمعرض عزؤين ووعام منطا الامر خادة الغمرنا لفالع تزاع رضط فكالمك اغلع معيسند صنكا ملتا ليذا للذاعشر مازن ستكف لليام بجائحة كالمنيك حنك على نباولاد مز والنولافاية فانعيث لمناها لمستركة للحرين لمعنى عزار الناكارك سالنوز للاضافه وخذا كستوانوث النافيدة استككه لحترالعلس عادالعهدد ماظاه ثامانسة بسلاني نفرف في وعواليسا وَمِنْهَا بالطنانية بخياذا فلوالنفئ وتعنو فيفتسؤ ألفة لخيستا المنكوالكا لينشغ فلجعل ستبذك في فيشور اطاغته سمينا انتنالذك أضنناءها ومقسا وجسيط فينع للضعيمينيا حنزبنيبة الزنق منعصافيا والخاط لخبة وفدامنت ارخة بنضرة كالكق فغرنا إمدرك العالم إمثرا هذااخوالملسراليلشرمزامالم تحمدان علم خانمه لتاليزهنه المالي اجتذاسة سعاندا كاو أخيرا واستبا وبرواستنصره وكغريدها ديا ومضبؤا واصليعلي يسوله عملالمعوث

بالمخنين ووندروا وياا والبوبادة وسراجا منبول

بِنسِهِ اللهِ اللهِ عليه توكلت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت المجلس الأول من أمالي الشيخ الإمام السعيد العلامة المجتهد، إمام الملة والدين، حجة الإسلام والمسلمين أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي تغمده الله بغفرانه

أملاه يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من رجب سنة إحدى عشرة وسنهائة قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى وَالِدِي أَسْكَنَهُ اللَّهُ الْفَرَادِيسَ وَأَنَالَ رُوحَهُ التَّقْدِيسَ: أَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا أَحْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَدِيبُ ، أَبَنَا مُحَمَّدٌ الزِّيَادِيُّ ، أَبَنَا مُحَمَّدٌ ، فَنَا مَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا أَحْدُ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَّدُةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّلِيَّةً قَالَ: «لِلَّه يَسْعَةٌ وَيَسْعُونَ اسْمًا مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّة ، إنَّهُ وِثْرٌ يُحِبُّ الْوثْرَ » (١).

# الْكَلَامُ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ إِسْنَادًا وَمَثْنًا يَقَعُ فِي فُصُولٍ الْكَلَامُ فِي شُرْحِ الْحَدِيثِ إِسْنَادًا وَمَثْنًا يَقَعُ فِي فُصُولٍ الْكَاوِلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

هذا حديث منفقٌ على صِحَّتِهِ:

رواه البخاري في «صحيحه» عن ابن المديني عن ابن عيينة (٢)، وعن أبي اليمان

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (۱۰/هـ٤٤) كها رواه الرافعي من طريقه، والبيهقي (۸٤/٦) من طريق أحمد بن يوسف.

<sup>(</sup>٢) اصحبح البخاري، (١٤١٠).

عن شعيب بن أبي حمزة، بروايتهما عن أبي الزِّنَادِ، عن الْأَعْرَجِ، عن أبي هريرة (١٠.

ومسلم عن عمرو الناقد وزهير وابن أبي عمر عن ابن عيينة، وأيضًا عن محمد بن رافع، (عن عبد الرزاق)(٢) عن معمر بروايته بطريقين:

أحدهما: عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة وليس فيه: «إِنَّهُ وِثْرٌ يُحِبُّ لُوتْرَ».

والثاني: عن همام عن أبي هريرة، وهو الذي سقناه (٣).

ورواه الحافظُ أبو بكرِ الْبَيْهَقِيُّ عن ابن (بشران)(٤) عن أبي عليِّ الصفار، عن (الرمادي)(٥) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين(١).

فكأنَّ والدي سمعه من الْبَيْهَقِيِّ، وقد أجازني من أجاز له الأديب كطاهر بن محمد المقدسي، فإن رويت بالإجازة فكأنِّي سمعته من الْبَيْهَقِيِّ.

وأبو هريرة ﴿ الله عَلَيْكُ اللهُ اللهُ وأمَّا، ودوس من الأزد، وفي اسمه واسم أبيه

<sup>(</sup>١) (صحيح البخاري) (٢٧٣٦).

<sup>(</sup>۲) سقط من س. وأثبته من د ، «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٣) اصحيح مسلم) (٢٦٧٧).

<sup>(</sup>٤) في س، د: بشر. خطأ. والمثبت من «الأسهاء والصفات؛ للبيهقي (٣).

وابن بشران: هو الشيخ العالم المعدل المسند أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران بن محمد بن بشر الأموي البغدادي. انظر «سير أعلام النبلاء» (٣١/١٧).

 <sup>(</sup>٥) في س: الزيادي. وهو تحريف، والمثبت من د، «الأسهاء والصفات» للبيهقي (٣).

والرمادي هو: الإمام الحافظ الضابط أبو بكر أحمد بن منصور بن سيار الرمادي البغدادي، حدث عن عبد الرزاق بكتبه. انظر «سير أعلام النبلاء» (٣٨٩/١٢).

انظر «سير أعلام النبلاء» (٢١٩/١٢).

<sup>(</sup>٦) ٤ الأسماء والصفات (٣).

#### اختلاف كبر:

فقيل: هو عبد الرحمن ، ثم قيل: ابن صخر ، وقيل: ابن غنم.

وقيل: هو عبد الله ، ثم قيل: ابن عائذ ، وقيل: ابن عمرو.

وقيل: هو سكين، ثم قيل: ابن عامر، وقيل: ابن ملّ، وقيل: ابن هانئ. وقيل: هو برير ، ثم قيل: ابن عشرقة، وقيل: ابن عشيرقة.

وقيل: هو سكن بن صخر، وقيل: سعد بن الحارث، وقيل: عمير بن عامر، وقيل: هو عبد شمس، وقيل: عبد نهم، وقيل: عبد غنم، وقيل: عمرو، وقيل: المحرر؛ والأصح عند جماعة من الحفاظ من اسمه واسم أبيه ما ذكرناه أولًا.

وأما كنيته فيقال: إنه كان يكنى أبا الأسود، فكنَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ بأبي هريرة ، ويقال: إنَّه في صباه جمع في كُمِّه أو لاد هِرَّةٍ وحشيَّة فقال له أبوه لم اطلع عليها: أنت أبو هريرة فلزمته الكنية.

واختلف أيضًا في وفاته مكانًا فقيل: توفي بالمدينة، وقيل: بِالْعَقِيقِ؛ وزمانًا فقيل: سنة سبع وخمسين، وقيل: سنة ثهان، وقيل: سنة تسع.

وكان من أحفظ أصحاب رسول الله ﷺ وأحرصهم على حديثه، وأكثرهم رواية عنه ، دعا له رسول الله ﷺ بالحفظ وبأن يجبب إلى عباده المؤمنين ، ولازم بعد إسلامه صُفَّة المسجد، وكان عريف أهلها، ويذكر أنه أسلم سنة سبع (١).

وهَمَّامُ بن مُنبِّهِ بن كامل بن سيج الصنعاني.

سمع: أبا هريرة، ومعاوية. روى عنه: معمر، وأخوه وهب بن منبه.

مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وقيل: سنة إحدى وثلاثين. وله صحيفة

<sup>(1)</sup> انظر «معرفة الصحابة» (٦/ ترجمة ٣٤٩٧)، و «الإصابة» (٧/ ترجمة ٢٠٦٧).

تعرف به مخرجة في «الصحاح» وكان والدي بريخ الله يحفظنيها في صغري (١).

وَمَعْمَرٌ: أبو عروة بن راشد بن (أبي)(٢) عمرو الأزدي الصنعاني مولى عبد السلام بن عبد القدوس أخي صالح، وقيل: مولى المهلب بن أبي صفرة.

سمع: الزهري بالمدينة، وعمرو بن دينار وقتادة بالبصرة، ويحيى بن أبي كثير باليهامة، وأبا إسحاق السَّبِيعِيَّ والأعمش بالكوفة، ويقال: لم يجتمع هؤلاء السَّتة لأحد غيره.

روى عنه: ابن جريج، وابن عيينة، وابن المبارك.

مات سنة اثنتين وخمسين ومائة ، وقيل: سنة ثلاث ، وقيل: سنة أربع(٣).

وعبد الرزاق: أبو بكر بن همام بن نافع الحميري الصنعاني.

سمع: مالكًا، وابن جريج، وسفيان الثوري، والأوزاعي.

روى عنه: ابن عيينة فيها قيل حديثًا واحدًا، وأحمد، وإسحاق.

وكثرت الرحلة إليه من الأقطار، وكُفَّ في آخر عمره، توفي سنة إحدى عشرة ومائتين (<sup>1)</sup>.

وأحمد بن يوسف: هو أبو الحسن بن يوسف بن خالد بن سالم النيسابوري ويُشتهر بالسُّلَمِيِّ ؛ لكنه فيها يقال: سُلميُّ الأُمِّ أَزديُّ الأب.

سمع: يحيى بن يحيى، وعَبْدان، وأبا النَّضْرِ، وأبا عامر العَقَدِيَّ، وعبد الرزاق. روى عنه: يحيى بن يحيى، والبخاري، ومسلم، وابن نُحزيمة.

<sup>(</sup>١) انظر اسير أعلام النبلاء ا (٥/ ترجمة ١٤٨)، التهذيب الكمال (٢٩٨/٣٠).

<sup>(</sup>٢) سقط من س، د. والمئبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) انظر «سير أعلام النبلاء» (٧/ ترجمة ١)، «تهذيب الكمال» (٣٠٣/٢٨).

<sup>(</sup>٤) انظر «سير أعلام النبلاء» (٩/ ترجمة ٢٢٠)، «تهذيب الكمال» (١٨/١٨).

توفى سنة أربع وستين ومائتين ، وقيل: سنة ثلاث (١).

ومحمد(٢) بن الحسين: هو أبو بكر بن الحسين بن الحسن بن الخليل القطان.

سمع: محمد بن يحيى الذُّهْلِيَّ، وأبا الْأَزْهَرِ، وأحمد بن يوسف.

روى عنه: أبو بكر بن إسحاق ، وأبو عليِّ الحافظُ.

قال الحاكم أبو عبد الله: كان القطان أسند أهل عصره، أحضروني مجلسه غير مرَّةٍ، ولم يصح لي منه سماع. توفى سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة.

والزِّياديُّ: أبو طاهر محمد بن محمد بن مَحْمِشِ بن علي بن داود بن أيوب بن محمد الفقيه الشُّرُوطِيُّ.

سمع: أبا حامد بن بلال، وأبا العباس الأصم، وأبا عبد الله الصفار، وأبا بكر القطان.

وكان أبوه من العُبَّادِ الْـمُتَبَرَّكِ بِدُعَائِهِمْ، وهو من فقهاء أصحاب الشافعيِّ المشهورين المخصوصين بِعُلُوِّ الإسناد في الفقه والحديث.

تَفَقَّهَ على الأستاذ أبي الوليد. توفي سنة عشر وأربعهائة (٣).

والأديب: أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله بن خلف، شيرازي الأصل، نيسابوري المنشأ.

مُتْقِنٌ ، صحيحُ السماع، جمع وروى وأملي الكثير.

سمع: الحاكم أبا عبد الله، وأبا القاسم بن حبيب، وحمزة بن عبد العزيز،

<sup>(</sup>١) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٢/ ترجمة ١٦٨)، «تهذيب الكمال» (١٦٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٥/ ترجمة ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ترجمة ١٦٩).

والزِّياديَّ. توفي سنة سبع وثهانين وأربعهائة<sup>(١)</sup>.

وعبد الله بن محمد: هو أبو البركات عبد الله بن محمد بن (الفضل) (٢) بن أحمد الصَّاعِدِيُّ الْفُرَاوِيُّ.

وهو وأبوه وجده معروفون بالعلم والديانة، من أئمة نيسابور، واستشهد سنة خمسين وخمسائة (٣).

ووالدي برَحْ اللَّهُ:

الإمام أبو الفضل محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن بن الحسين الرّافِعِيُّ.

مِّ نُ خُصَّ بِعِفَّةِ الذَّيْلِ، وحسن السيرة، والجدّ في العلم والعبادة، وذلاقة اللسان (٤)، وقوة الجنان، والصلابة في الدين، والمهابة عند الناس، والبراعة في العلوم حفظًا وضبطًا، ثم إتقانًا وبيانًا وفهمًا ودرايةً، ثم أداءً وروايةً.

سمع الحديث وتفقه بِقَزْوِينَ في صباه، ثم سافر إلى الرَّيِّ فسمع وتفقه، ثم ارتحل إلى بغداد فسمع وتفقه وحجّ منها، ثم انتقل إلى نيسابور فحصّل على الإمام محمد بن يحيى، وسمع الحديث الكثير، وكان مشايخه يُوَقِّرُونَهُ لحسن سيره وشمائله، وَوُفُورِ فضله وفضائله، ولها عاد إلى قَزْوِينَ أقبلت عليه المتفقهة، فدرس وأفاد وناظر وذاكر وذكر وفسر وروى وأملى، وصَنقَ في التفسير والحديث والفقه، وانتفع به الخواص والعوام، ثم استأثر الله تعالى به في شهر رمضان سنة

<sup>(</sup>١) انظر «تاريخ الإسلام» (١/ ٣٣٩٠)، «التقييد» (١/ ترجمة ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) في د: أبي الفضل. والمثبت من س، «سير أعلام النبلاء».

<sup>(</sup>٣) انظر «سير أعلام النبلاء» (٢٠/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) أي: فصاحة اللسان.

ثمانين وخمسمائة.

ولعل الله يوفق لما في عزمي من جمع مختصر في مناقبه أسميه بـ «القول الفصل في فضل أبي الفضل» (١).

#### الفصل الثاني

في الإسم لُغَاتُ: سِمٌ وسُمٌ واسمٌ، وهو مشتقٌ في أحد القولين من الوَسْمِ والسِّمةِ وهي العلامة؛ لأنه علامة على المعنى، واعترض عليه بأنه لو كان كذلك لقيل في تصغيره (وسُيمٌ كما قيل في تصغير عِدَةٍ: وُعَيْدَةٌ، وتصغير الاسم: سُمَيٌ لا وسينمٌ، واعتذر عنه بأنَّ الواو فيه نقلت من الأول إلى الآخر كما قيل: إنَّ أصل حادي عشر: واحد عشر، فكذلك: سُمَيٌّ.

وفي القول الثاني وهو الأصح عند الأكثرين: مشتقٌ من السُّمُوِّ وهو الارتفاعُ والعلوُّ؛ لأنه يعلو ويصير عَلَمًا على المعنى تحته، وعلى هذا قالوا: الذاهب من الاسم الواو، والألف زائدة، ووزنه «افع».

واختلف في أصله: فقيل: فِعْل، وقيل: فُعْل، وجمعه وهو أسهاء يجيء في جمع الوزنين، يقال: جِذْعٌ وأَجْذَاعٌ، وقُفْلٌ وأَقْفَالٌ، وجمع الأسهاء أَسَامِي.

وذكر أنَّ أصل اسم: أُسْم على الأمر من سَمَا يَسْمُو، فبنوا من هذا الفعل اسمًا، كما قالوا للبعير: تَحْمِلٌ؛ لأنه يحمل.

ويقال: سَمَّيْتُ فلانًا كذا، وسَمَّيته بكذا، وهو سَمِيِّ إذا توافق اسهاهما.

والنِّسْبَةُ إلى الاسم: سَمَوِيٌّ ، وقد يترك بحاله فيقال: اسْمِيٌّ.

وفي قوله: «أَحْصَاهَا» وجوه:

<sup>(</sup>١) انظر «سير أعلام النبلاء» (٢١/ ترجمة ٤٤)، «التدوين في أخبار قزوين» (٣٢٨/١).

قِيلَ: حَفِظَهَا، وكذلك ورد في بعض روايات «الصحيح» (١) ومنه: «أَكُلَّ الْقُرْآنِ أَخْصَاهَا» أي: الْقُرْآنِ أَخْصَاهَا» أي: عَدِّها ليحفظها.

وَقِيلَ: أَطَاقَهَا، ومنه: ﴿عَلِمَ أَن لَن تَخْصُوهُ ﴾(٢) أي: أطاق العمل بها والطاعة بمقتضاها.

وَقِيلَ: عَقلَهَا وَأَحَاطَ عِلْمًا بِمَعَانِيهَا، مِنْ قَوْلِهِمْ: «فُلاَنٌ ذُو حَصَاةٍ» أي: عَاقِلٌ. وَقِيلَ: أراد حفظ القرآن فأحصاها بحفظه للقرآن.

و«الْوِتْرُ»: الْفَرْدُ، وقد تفتح الواو منه.

#### الفصل الثالث

من الأصحاب من يقول: الاسم: المسمى، وقد يرد بمعنى التسمية مجازًا.
وقال الأستاذ أبو منصور الأيوبيُّ الأشعريُّ(): إنه مشترك موضوع لهما،
وَمَثَلُ وروده بمعنى المُسَمَّى فقوله تعالى: ﴿ سَيِّح اَسْرَدَيْكَ اَلْأَعْلَى ﴾ (٥) فالمُسَبَّح:
الرَّبُ لا غيره، ووروده بمعنى التَّسْمِية فقوله وَ الله تعالى واحد.
وقالوا: العدد راجع إلى التَّسميات والله تعالى واحد.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤١٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٨٢٢) ضمن حديث عن أبي وائل قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف... الحديث.

<sup>(</sup>٣) المزمل: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن الحسن بن أبي أيوب الأستاذ المتكلم النيسابوري، إمام باهر ذكي. انظر "سير أعلام النبلاء» (٧٣/١٧).

<sup>(</sup>٥) الأعلى: ١.

وقيل: «الاسم» اللَّفْظُ الدَّالُّ على المُسَمَّى.

والأسهاء التسعة والتسعون مجملة في هذه الرواية، وقد وردت مفصلة بطرق أشهرها وأكثرها دورانًا على الألسنة:

ما رواه الإمام أبو عيسى في «جامعه» (١) فقال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَغْفُوبَ ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي مَوْزَةَ ، عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ ال

<sup>(</sup>١) (جامع الترمذي) (٣٥٠٧).

قال الترمذي: هذا حديث غريب حدثناً به غير واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث.

وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذِكْرَ الأسهاء إلا في هذا الحديث.

وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسنادٍ غير هذا عن أبي هريرة عن النبي ﷺ وذكر فيه الأسهاء وليس له إسناد صحيح.

قال ابن حزم في «المحلى» (٣١/٨): جاءت أحاديث في إحصاء النسعة والتسعين اسمًا، وهي مضطربة لا يصح منها شيء أصلاً؛ فإنها تؤخذ من نص القرآن.

وقال الصنعاني في «سبل السلام» (١٠٨/٤): والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة، فقد اتفق الحفاظ من أثمة الحديث على أن سردها إدراج من بعض الرواة.

وضعفه الألباني بسرد الأسهاء في «ضعيف الجامع» (١٩٤٥).

الخليمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيظُ الْمُقِيتُ الْحَسِبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الْوَقِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُعِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَحِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَبِينُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ النَّحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ النَّحْبِي الْمُوبِي الْمُوبِي الْمُعِيدُ الْحَيْبُ الْحَيْبُ الْحَيْبُ الْحَيْبُ الْمُعْبِي الْمُعِيبُ الْمُعِيبُ الْمُعْبِي الْمُعِيبُ الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعِيبُ الْمُعْبِي الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبِي الْمُعْبُورُ الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبِي الْمُعْبُورُ الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُوبُورُ الْمُعْبِي الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبِي الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبُورُ الْمُعْبِي الْمُعْبُورُ الْمُعْبِي الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبُورُ الْمُعْبُورُ الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبُورُ الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبُورُ الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْبُولُ الْمُعْبِي الْمُعْبُولُ الْمُعْبِي الْمُعْبِ

أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي الْفَتْحِ الْكَرُّوخِيِّ (١)، عَنْ أَبِي عَامِرٍ (٢)، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ (٣)، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ (٤)، عَنْ أَبِي عِيسَى وَقَالَ: لا نعرفه إلَّا من حديث صفوان وهو ثقةٌ.

وقد بُنِيَتْ على هذه الأسامي جذا الترتيب كتب كـ «التحبير» للأستاذ أبي القاسم القشيري، و «المقصد الأسنى» للإمام أبي حامد الغزالي وغيرهما.

والثاني أورده الحافظ محمد بن يزيد القزويني في «سننه» (٥) فقال: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلَادٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، ثَنَا الْأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ يلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجُنَّةُ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْجَالِقُ الْبَارِئُ

<sup>(</sup>١) هو عبد الملك بن أبي القاسم، انظر ترجمته في المجلس الثالث.

<sup>(</sup>٢) هو محمود بن القاسم الأزدي، انظر ترجمته في المجلس الثالث.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الجبار بن محمد الجُرَّاحِيُّ، انظر ترجمته في المجلس الثالث.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن أحمد بن محبوب المُحْبُوبِيُّ، انظر ترجمته في المجلس الثالث.

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (٣٨٦١). وهو ضعيف بسرد الأسهاء كها سبق.

المُصَوِّرُ المَلِكُ الْحَقُّ السَّلاَمُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ المُتَكَبِّرُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّطِيفُ الْجَبِيرُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ الْبَارُ (۱) المُتْعَالِي الْجَلِيلُ الْجَمِيلُ الْحَيْ الْفَيْدِ الْفَيْدِ الْفَيْدِ الْفَيْدِ الْفَيْدِ الْفَيْدِ الْفَيْدِ الْفَادِرُ الْقَاهِرُ الْعَلْمُ الْفَيْدِ الْفَيْدِ الْفَيْدِ الْفَادِرُ الْقَاهِرُ الْعَلْمُ الْفَيْدِ الْفَيْدُ الْفَيْدُ الْفَيْدُ الْفَيْدُ الْفَيْدُ الْمُؤْمِدُ الْمَعْدِيمُ الْمُبْدِيمُ الْمُبْدِيمُ النَّوِيلُ السَّهِيدُ الْمُبْدِينُ الْبُرْهَانُ الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ الْمُبْدِيمُ الْمُبْدِيدُ الْمُنْفِعُ الْمَارُ النَّافِعُ الْبَاقِي الْوَاقِي (۱) الْحَافِقُ الْمُعِيدُ الْمَارُ النَّافِعُ الْبَاقِي الْوَاقِي (۱) الْحَافِقُ اللَّوْفِعُ الْمَارُ النَّافِعُ الْمَارُ النَّافِعُ الْمَارِدُ الْمُقادِي الْمَارُ النَّافِعُ الْمَارُ النَّافِعُ الْمَارُ اللَّوْمُ الْمَارُ الْمُعْلِي الْمَارُ النَّافِعُ الْمَارُ الْمُعْلِي الْمَارُ النَّافِعُ الْمَارِدُ الْمُعْرِي الْمُعْلِي الْمَارِقُ الْمُعْرِي الْمُعْلِي الْمَارُقُ الْمُعْرِي الْ

ثَنَا وَالِدِي ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي (الْحَسَنِ) (^) عَنْ مُحَمَّدٍ صَاحِبِ «السنن» .

قوله: «الَّذِي لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ، كالتفسير للصمد أو التابع له .

<sup>(</sup>١) في د: الوالي. وفي س: الباري، والمثبت من السنن.

<sup>(</sup>٢) سقط من س، د. والمثبت من السنن.

<sup>(</sup>٣) سقط من د، س. والمثبت من السنن.

<sup>(</sup>٤) في س: الوافي. والمثبت من د، السنن.

<sup>(</sup>٥) في س: الحافظ. والمثبت من د، السنن.

<sup>(</sup>٦) في س: الرزاق. والمثبت من د، السنن.

<sup>(</sup>٧) في س، د: الناظر. والمثبت من السنن.

<sup>(</sup>٨) في س، د: الحسين. وهو أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان، ترجمته في المجلس الثالث

والصمد تكرر (١٠) في الرواية والرحيم كذلك؛ فهو في أحد الموضعين تابع، ويمكن أن يكون المنير تفسيرًا للنور غير معدود لنفسه، وأن يكون المتين صفة للقوة لا اسمًا آخر.

والثالث: روى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحُصَيْنِ بْنِ التَّرْجُمَانِ ، عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّ الْأسماء التسعة والتسعين مُفَصَّلَةً على ترتيب آخر، وفيها تبديل بعض الأسماء ببعض، ومما ذكر فيها: ذو المعارج، وذو الفضل، والخلاق، والكفيل، والمولى، والنصير، والقديم، والفاطر، والوفي، وغيرها(٢).

وفي هذه الطّرقِ اختلافٌ في أعيان الأسهاء وفي التقديم والتأخير، ولاختلافها ذهب ذاهبون إلى أنه ليس المقصود تسعة وتسعين اسمًا بأعيانها؛ بل الغرض أن يستخرج المتأمل بنظره تسعة وتسعين اسمًا من الكتاب والسنة، وقد يميل كلام الحاكم الحُلِيمِيِّ والحافظ الْبَيْهَقِيِّ إلى هذا، ويتوجه عليه أن يقال: قوله: «أَحْصَاهَا» أي: استوفى هذا العدد ملتقطًا من الكتاب والسنة.

وقد يسبقُ إلى الفهم من لفظ الخبر انحصار أسهاء الله تعالى في تسعة وتسعين، لأنَّ تخصيص هذا العدد بالذكر إنَّها يحسن إذا انحصرت الأسهاء فيه، ألا ترى أنَّ من يملك ألفًا لا يحسن أن يقال: له تسعة وتسعون مثلاً، لكن أسهاءه لا تنحصر

<sup>(</sup>١) في س: مكرر. والمثبت من د.

<sup>(</sup>۲) رواه الحاكم من طريقه (۲۳/۱).

وعبد العزيز بن الحصين: قال البخاري: ليس بالقوي عندهم، وقال ابن معين: ضعيف، وقال مسلم: ذاهب الحديث، وقال ابن عدي: الضعف على رواياته بين.

انظر «لسان الميزان» (٢٨/٤).

فيه

ويدلّ عليه دعاءُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ: «أَسْأَلُكَ بِكُلّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ...» (١).

فقال العلماءُ: قوله: «لله تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا» مع قوله: «مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» قضية واحدة لا قضيتان، وهو كقول القائل: «لفلان مائة درهم أعدها للصدقة» ولا يقتضي أن لا يكون له دراهم غيرها.

وأما تخصيص التسعة والتسعين؛ فقد ذكر الإمام الغزالي فيه احتمالين:

أحدهما: أنَّ المعاني الشَّريفة الدَّالة على الكهال والعظمة بلغت هذا المبلغ اتفاقًا، كها أنَّ الصفات عند أهل الحقِّ سبع أو ثهان؛ لأنَّ دلالة الدليل عليها وافقت هذا العدد لا أنَّ المقصد العدد.

والثاني: ما أشار إليه في آخر الخبر وهو أنه وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فسمَّى نفسه بتسعةٍ وتسعين اسمًا شرَّفها ولم يكملها مائة رعاية للإيتار.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳۹۱/۱)، وابن حبان (۹۷۲)، والحاكم (۹/۱،۰) من طريق أبي سلمة الجهني، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحن.

قلت: قال الحافظ في «لسان الميزان» (٧/٥٠): أبو سلمة الجهني حدث عنه فضيل بن مرزوق لا يدرى من هو انتهى. وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وأخرج حديثه في «صحيحه» وأحمد في «مسنده» والحاكم في «مستدركه» وتعقبه الذهبي بها ذكره هنا فقط، وقرأت بخط ابن عبد الهادي يحتمل أن يكون هو خالد بن سلمة وفيه نظر لأنَّ خالد بن سلمة مخزومي وهذا جهني.

والحق أنه مجهول الحال، وابن حبان يذكر أمثاله في «الثقات» ويحتج به في الصحيح إذا كان ما رواه ليس بمنكر. أهـ

وذكر بعضهم أنَّ الأسماءَ التسعة والتسعين مفاتيح خزائن الرحمة المدخرة للمؤمنين في الآخرة من مائة رحمةٍ لله تعالى، قسم منها واحدة بين خلقه في الأرض بها يتعاطفون ويتراحمون فجعل العدد وفق العدد.

وقوله: «مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا» بعد قوله: «تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ» توكيدٌ للعدد المذكور لئلاً يتوهم أنه على التقريب، وفيه فائدة رفع الاشتباه فقد يشتبه في الخط تسعة وتسعون بسبعة وسبعين.

#### الفصل الرابع

كثرت أساؤه تعالى لعظمته وكبريائه وتوالي آلائه ونعائه، واتصافه بالكمالات، وتنزهه عن الآفات، وكلَّ في الدرجة التي ليست وراءها غاية، ولا لها في نفسها نهاية، فاستحقَّ لأصولها أسهاءً ولكمالها أسهاءً ؟ وذلك كالعالم والعليم والعلام، وأيضًا فليكثر ذكرها والذاكرون لها فإن غفلوا عن بعضها أو في بعضها لم تزده يحرموا عن بعضها أو عن الالتذاذ في بعضها، وإذا تأملتها وجدتها أساميًا لم تزده معرفة وإنها لذَّة ذكرناها.

ثم انقسمت أسماؤه باعتبارات:

إلى أسماء تدلُّ على فعله ليستروح إليه المؤمن طالبًا راغبًا أو راهبًا.

وإلى أسماء تدلُّ على صفاته ليتخلَّقَ بها العالم ويتخذ من كلَّ منها لنفسه صاحبًا.

وإلى أسماء تخصُّ دلالتها بذاته ليستغرق في ذكرها العارف، ويذهب في الله ذاهبًا . وباعتبار آخر إلى ما يختص به ليبوح به المذكور تارة كما قيل: [طويل] فَبُحْ بِاسْمِ مَنْ تَهْوَى وَلَا تَكُ كَاتِمًا فَلاَ خَيْرَ فِي اللَّذَاتِ مِنْ دُوْنِهَا سِتْرُ

# وإلى ما يقع على غيره ليوري به الغيور أخرى(١) كما قيل: وَسَمَّيْتُهَا مِنْ خَشْيَةِ النَّاسِ زَيْنَبَا

قَرَأْتُ عَلَى وَالِدِي عَظْلَكُهُ: أَبِنَا هِبَهُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ: أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَوْدِيْ قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ المَغْرِبِيُّ: مَنِ ادَّعَى عَبْدِ الْعَوْدِيَّةَ وَلَهُ مُرَادٌ بَاقِ فَهُو كَذَّابٌ فِي دَعْوَاهُ، إِنَّمَا تَصِحُّ الْعُبُودِيَّةُ لِلَنْ أَفْنَى مُرَادَاتِهِ وَقَامَ بِمُرَادِ سَيِّدِهِ لِيَكُونَ اسْمُهُ مَا سُمِّيَ بِهِ إِذَا دُعِيَ بِاسْمٍ أَجَابَ عَنِ الْعُبُودِيَّةِ، وَلَا يُحِيبُ إِلَّا مَنْ يَدْعُوهُ بِالْعُبُودِيَّةِ، ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ: [سربع]

يَعْرِفُهُ السَّامِعُ وَالرَّائِسِي فَإِنَّهُ أَصْدَقُ أَسْمَائِي (٢)

لَا تَــــدْعُنِي إِلَّا بِيَــا عَبْـــدَهَا

فَسَدِمِّنِي عَبْدَكَ أَفْخَدر بدهِ

يَا عَمْـرُو ثَـادِي عِنْـدَ أَسْـمَائِي

وَفِي قَرِيبٍ مِنْهُ أُنْشِدُكُمُ لِنَفْسِي:[سريع] سِـمْنِيَ مَـا شِـنْتَ وَسِـمْ جَبْهَتِـي (٣) بِاسْــمِكَ ثُــمَّ اسْــمُ بَأَه

بِاسْمِكَ ثُمَّ اسْمُ بَأَسْمَائِي وَيَسْتَوِي عَرْشِي عَلَى الْمَاءِ(\*)

آخر المجلس الأول، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين.

#### 珠珠光光珠

<sup>(</sup>١) كذا في س، د.

<sup>(</sup>٢) «طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي (ص٤٤٢) كما رواه من طريقه الرافعي.

<sup>(</sup>٣) في د: جهتي. والمثبت من س، (طبقات الشافعية) للسبكي، (البدر المنير) لابن الملقن.

<sup>(</sup>٤) نقل هذه الأبيات عن الإمام الرافعي: السبكي في «طبقات الشافعية» (٢٨٦/٨)، ابن الملقن في «البدر المنير» (١/ ٣٣٢).

# 

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى وَالِدِي جَالِكُهُ ثُمَّ قُرِئَ عَلَيْهِ لِتَنارِيخِ آخَرَ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى ، حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَبَنَا عَبْدُ الرَّخْمَنِ بْنُ خَمْدَانَ ، أَبَنَا أَخْدُ بْنُ جَعْفَرِ ، ثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَخْمَدَ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا عَفَّانُ (ح)

وَأَخْبَرَنَا وَالِدِي عَالِيًا ، عَنْ سَعْدِ الْخَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مَكِّيٍ قَالَ: أَبَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَقَالُ ، ثَنَا عَقَالُ ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَقَالُ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ هَمَّامٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ وَ فَيْ أَبُا بَكُرٍ وَ اللَّهِ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسٍ وَ فَيْ أَبُا بَكُرٍ وَ اللَّهِ عَنْ ثَلُو اللَّهِ ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَنْظُرُ إِلَى قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ . وَنَحْنُ فِي الْغَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَنْظُرُ إِلَى قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ .

فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرِ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا».

## في الشرح فصول الفصل الأول

هذا حديثٌ صحيحٌ باتفاق الإمامين المقدمين:

أخرجه البخاري عن محمد بن سِنان الْعَوَقِيِّ البصري وموسى بن إسهاعيل، عن همام، عن ثابت . وعن عبد الله بن محمد، عن أبي حبيب حَبَّانَ بالباء وفتح الحاء- بن هلال البصري، عن همام (١٠).

<sup>(</sup>١) (صحيح البخاري) (٣٦٥٣، ٣٩٢٢).

ومسلم عن عبد بن حميد وغيره، عن حَبَّانَ، عن همام(١).

وهو عالي الإسناد من جهة أن الآجُرِّيِّ يقع في درجة مسلم، وكذا في درجة البخاري في طريقه الأخير، وبين والدي بَخْالِكَهُ وبينه ثلاث رجال، وحضور عزيز من جهة رواية الصحابي عن الصحابي، وليس في متفق «الصحيحين» من رواية أنس عن أبي بكر الصديق والله الله هذا الحديث، وانفرد البخاري(٢) بحديث بهذه الترجمة، ومسلم بآخر(٣).

وخليفة رسول الله ﷺ أبو بكر(١٠) ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ تَيميٌّ أَبَا وأمًّا.

وهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وأمه بنت عمر أبيه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن عمرو.

وَلُقِّبَ بِعَتِيقِ لَمَا رَوِي أَنَه ﷺ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ»(٥).

ومنهم من جعل عَتِيقًا اسمه.

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱/۲۲۸۱).

<sup>(</sup>٢) وهو حديثه في الزكاة المشهور؛ أن أبا بكر كتب له التي أمر رسول الله ﷺ «ومن بلغت صدقته...» رواه البخاري (١٤٤٨).

 <sup>(</sup>٣) وهو حديثه: أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله ﷺ الذي توفي فيه. رواه مسلم (٤١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر «معرفة الصحابة» (١/ ترجمة ١)، «الإصابة» (٤/ ترجمة ٤٨٠٠).

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم (٣/ ٦١) من طريق صالح بن موسى الطلحي، عن معاوية بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين. قال الحاكم: صحيح الإسناد، وردَّه الذهبي فقال: صالح ضعفوه. وقال الهيثمي (٩/ ٤١): فيه صالح بن موسى. وهو ضعيف.

تَوَلَّى خلافة رسول الله ﷺ اليوم الثاني من وفاته لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة.

وتوفي ليلة الأربعاء ، وقيل: يوم الثلاثاء ، وقيل: يوم الاثنين لشمان بَقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وهو ابن ثلاث وستين، وكانت مُدَّةُ خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام ، ويقال: وأربعة أشهر كأنَّه على التقريب.

وأما فضائله فليست مما تجعل علاوة مجلس، والحديث أصل في فضائله.

وأنس (١) وَالْكُ بن النَّصْر بن النَّصْر بن عامر بن غنم بن عدي بن النَّصْر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار النجاري الأنصاري، وأمَّهُ أمَّ سُليم مُليكة بنت مِلحان بن خالد بن زيد بن حرام.

قدم رسول الله ﷺ المدينة وهو ابن عشر، وقيل: ابن تسع، وقيل: ابن ثمان، فأهدته أمُّهُ إليه فخدمه عشرًا، وقيل: تسعًا.

تُوفي بالبصرة وهو ابن مائة وسنتين سنة تسعين، وقيل: سنة إحدى وتسعين، وقيل: سنة النتين، وقيل: سنة ثلاث، وكان آخر الصحابة موتًا بالبصرة، ودعا له رسول الله ﷺ بكثرة الهال والولد واستجيب دعاؤه فيه.

وفي الصحابة آخر يقال له: أنس بن مالك وهو الكعبي القشيري، يروي عنه: أبو قلابة، وفي غير الصحابة من الرواة جماعة يشاركونهما في الاسم واسم الأب. وثابت: هو أبو محمد بن أسلم البُناني البصري، ثابتٌ في الزهد والعبادة.

سمع: أنسًا، وابن عمر، وابن الزبير، وأبا رافع، ومن التابعين أبا عثمان النَّهْدِيَ، ومعاوية بن قُرَّة، وغيرهما.

<sup>(</sup>١) انظر «معرفة الصحابة» (١/ ترجمة ٧٩)، «الإصابة» (١/ ترجمة ٢٧٧).

روى عنه: مُحيد الطويل، وشعبة، وسليمان التيمي، وعبيد الله بن

مات سنة ثلاث وعشرين ومائة ، وقيل: سنة سبع وعشرين وهو ابن ست وثمانين، وكان يسمع من قبره قراءة القرآن(١).

وهَمَّامٌ: هو ابن يحيى بن دينار أبو عبد الله ، ويقال: أبو بكر الْعَوْذِيُّ البصري مولى عوذ بن سود بن الحجر بن عمران.

سمع: الحسن، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، ونافعًا، وثابتًا.

روى عنه: ابن المبارك، ووكيع، ويزيد بن هاروٍن.

تُوفي سنة ثلاث وستين ومائة ، وقيل: سنة أربع (٢).

وعَفَّانُ: هُو ابن مسلم الصَّفَّارُ البصريُّ الأنصاريُّ مولى عزرة. سمع: صخر بن جُويرية، والحمادين، وشعبة، وهمام بن يحيى.

روى عنه: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وابن المديني، وأبو كريب، والبخاري.

سكن بغداد ومات بها سنة عشرين ومائتين<sup>(٣)</sup>.

ثم نذكر رجال الطريق العالي:

فأبو شُعيب: هو عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب عبد الله بن مسلم المؤدب المعروف بالحراني.

<sup>(</sup>١) انظر «تهذيب الكمال» (٤/٢٤٣)، «سير أعلام النبلاء» (٥/ ترجمة ٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر (تهذيب الكمال) (٣٠٢/٣٠)، (سير أعلام النبلاء) (٧/ ترجمة ٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر «تهذيب الكمال» (٢٠/٢٠)، «سير أعلام النبلاء» (١٠/ ترجمة ٦٥).

سمع: أباه، وجده أحمد، وعفان بن مسلم، وغيرهم.

روى عنه: أبو عبد الله المحاملي، وأبو بكر الشافعي.

سكن بغداد ومات بها سنة خمس وتسعين ومائتين ، وقيل: سنة سِتُّ<sup>(١)</sup>.

وأبو بكر الْآجُرِّيُّ: هو محمد بن الحسين بن عبد الله.

من أهل الحديث المشهورين، صاحب تصانيف.

سمع: أبا مسلم الْكَجِّيُّ ، وأحمد بن يحبى الْخُلُوانِيُّ، وأبا شُعيب.

مات بمكة سنة ستين وثلاثمائة (٢).

وعبد الملك: هو ابن محمد بن عبد الله بن بِشُرانَ بن محمد بن بشر بن مهران أبو القاسم.

من أهل بغداد ، وَاعِظٌ مُحَدِّثٌ.

سمع: أحمد بن سلمان، وحمزة بن محمد الدِّهقان، وَالْآجُرِّي.

مات سنة ثلاثين وأربعهائة <sup>(٣)</sup>.

وحمزة بن مكي: يكنى بأبي طاهر. سمع: ابن بِشْرَانَ ، وأقرانه (١).

وَسَعُدُ الْخَيْرِ<sup>(٥)</sup>: هو ابن محمد بن سهل أبو الحسن الأنصاري المَغْرِبِيُّ الأندلسي، سافر من الأندلس إلى بلاد الصين، ثم قدم بغداد وتفقه على الإمام أبي حامد الغزالي.

<sup>(</sup>١) انظر «تاريخ بغداد» (٩/ ترجمة ٥٠٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر «سير أعلام النبلاء) (١٩/ ترجمة ٩٢) وهو صاحب كتاب «الشريعة».

<sup>(</sup>٣) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ترجمة ٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) انظر «تاريخ الإسلام» (١/ ٣٤٦٥).

<sup>(</sup>٥) انظر اسير أعلام النبلاء؛ (٢٠/ ترجمة ٩٣).

وسمع الحديث من طِرَادِ بن محمد الزَّيْنَبِيِّ، وابن الْبَطِرِ، وغيرهما، وحَصَّل الأدب على أبي زكريا التبريزي.

تُوفي سنة إحدى وأربعين وخمسمائة، وسمع والدي منه الكثير، وكان عَلَمُلْكُهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ ا غلب عليه في آخر عمره ما يغلب على (المشتاقين)(١) وكنت أتولى خدمته في مرض وفاته، ودعا لي بالسعادة غير مرَّةٍ فيه، وأرجو أن يستجيب الله دعاءه، وكان كثيرًا ما ينشد في تلك المرضة عَلَمُلْكُهُ: [خفيف]

أَنَا إِنْ مِتُ فَالْحَوَى حَشْوُ قَلْبِي وَبِدَاءِ الْحَوَى تَمْسُوتُ الْكِرَامُ

ويروى هذا البيت في مثل تلك الحالة عن أبي الحسين التَّوزِيِّ أو غيره.

#### الفصل الثاني

«الْغَارُ» الْكَهْفُ فِي الجُبَلِ، وإن شئت قلت: النَّقْبُ العظيم فيه، والجمع: الغِيْرَان، وتصغيره «غُوَيْر» ويقال للغار: مَغَارٌ ومَغَارَةٌ أيضًا، ويقال: إنَّ أصلَ الكلمة: الإطمئنانُ في الأرض والبعدُ فيها، والغَوْرُ: الأرض المطمئنةُ ، وَقَعْرُ كُلِّ شَيْءٍ: غَوْرُهُ، ويقال للفم والفرج: الغَارَان، والغَارُ في غير هذا الجيش، وأيضًا ضربٌ من الشَّجَرِ، وأيضًا الغيرة.

وقوله: «مَا ظَنُكَ بِاثْنَيْنِ» اثنان من عدد المذكر، واثنتان للمؤنث والألف فيهما ألف وصل، وقد يقطعهما الشاعر كما قال:

أَلَا لَا أَرَى إِثْنَيْنِ أَحْسَنَ شِيمَةً عَلَى حَدَثَانِ الدَّهْرِ مِنِّي وَمِنْ جُمْلِ(٢)

<sup>(</sup>١) في د: المسافر.

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل، وهو لجميل ، انظر: «صبح الأعشى» (۳۰۱/۲)، «لسان العرب»، «تاج العروس» (ثنی).

وقوله: «اللَّـهُ ثَالِثُهُمَا» اللَّهُ أَشْهَرُ أَسْمَاءِ الرَّبِّ تعالى، وَاخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ جِهَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: فِي أَصْلِهِ. وفيه ثلاثة مذاهب:

أَظْهَرُهَا: إِنَّ أصله "إله" على وزن إمام وكتاب، ثم أدخلوا عليه الألف واللاَّم فقالوا: "الإله" ثم حذفت الهمزة طلبًا لِلْخِفَّةِ لكثرة وقوع الكلمة في الكلام واحتياج الهمزة في خلال الكلمة إلى ضغطة شديدة، ونقلت حركتها بعد حذفها إلى لام التعريف فبقي "اللاه" بلامين متحركتين ثم سكنت الأولى وأدغمت في الثانية ليسهل التفوه بالاسم فقيل "الله".

وَالشَّانِي: عن المبرد، وجوز سيبويه أنَّ أصله «لَاهٌ» كجارٍ ودارٍ، أو «لَوه» كجورٍ ودورٍ، فقلبت واوه ألفًا ثم ألحق به الألف واللام للتعريف فقيل «الله» فعلى هذا فاللام الأولى لام التعريف والثانية فاء الكلمة، ومن القائلين بهذا القول من قال: أصله «لاها» بالشُريانية فطرحت العرب المدة من آخره.

وَالثَّالِثُ: عن بعضهم أنَّ أصل الكلمة «ها» الكناية، وذلك لأنَّ الخلق بالفطرة شاهدون بأنَّ لهم خالقًا ومُدَبِّرًا مفطورون على الالتجاء إليه عند الشدائد، فأشاروا إليه بد «هو» إذ لم يعلموا له اسمًا موضوعًا، ثم أدخلوا عليه لام الملك فصار «له» أي: له الخلق والأمر، ثم مدّوا الصوت بالكلمة تبجيلاً وتعظيمًا فصار «لاه» ثم أدخلوا عليه الألف واللام للتعريف.

ثُمَّ إِنَّهُمْ على الاختلاف في أصله قالوا: أشبعت حركة اللام وفُخِّمَتْ حتى طبق اللسان الحنك تَفخيهًا، وليفرق بينه وبين اللات عند الوقف على قول من يقف عليه بالهاء.

وَالثَّانِيَةُ: هَذَا الإِسْمُ مَوْضُوعٌ أَوْ مُشْتَقٌّ ؟

فِيهِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا وهو أشهر الروايتين عن الخليل: إِنَّهُ مَوْضُوعٌ عَلمًا وَدَلِيلاً عَلَى القَدِيمِ الَّذِي تَمَّتْ قُدْرَتُهُ وَعَمَّتْ عَظَمَتُهُ لَا يُطْلَبُ لَهُ اشْتِقَاقٌ وَسَبَبٌ.

وهذا ما اختاره أكابر العلماء منهم: الحسين بن الفضل البجلي، ومحمد بن إسماعيل القَفّالُ الشَّاشِيُّ، والحسين بن الحسن الْحَلِيمِيُّ، وأبو القاسم بن حبيب، وأحمد بن الحسين الْبَيْهَقِيُّ، ومن هؤلاء من يجعل الألف واللام من نفس الكلمة ولا يجعلهما للتعريف، ويحتجُّ عليه بأنَّهما يجتمعان مع حرف النداء حتى يقال يا الله، ومنهم من يقول: قد يدخلان في الأعلام كعباس والعباس وحسين والحسين.

وَالثَّانِي: إِنَّه مُشْتَقٌّ والألف واللاَّم داخلتان للتعريف واجتمعتا مع حرف النداء بخلاف ما في سائر الأسماء ؟ لأنَّهم قصدوا تفخيم هذا الاسم فوقفوا على حرف النَّداء، ثم ابتدءوا بالاسم.

ثم أكثر هؤلاء فيها منه اشتقاق الكلمة ؟

فقيل: هي من الإلاهة وهي العبادة، وفي قراءة ابن عباس والمناه المنادة ويندرك وإلاهتك».

«والتَّأَلُهُ» التَّعَبُّدُ سُمِّيَ به لأنه المستحقُّ للعبادة، ويحكى هذا عن النضر بن شميل.

وَقِيلَ: هِيَ مِنْ قَوْلِهِمْ: «أَلِمْتُ إِلَى فُلاَنِ» أي: فَزِعْتُ إِلَيْهِ وَاعْتَمَدْتُ عَلَيْهِ، سُمِّيَ بِهِ لَأَنَّ الْخَلْقَ يَفْزَعُونَ إِلَيْهِ عِنْدَ النَّوَازِلِ، ويروى هذا عن ابن عباس ومقاتل. وَقِيلَ: من «أَلِهَ الشَّيْءَ يَأْلَهُ أَهَا» إذا تَحَيَّر، وأصله «وَلِهَ يَوْلَهُ» شُمِّيَ به لأنَّ الْقُلُوبَ تَتَحَيَّرُ عِنْدَ التَّفَكُّرِ فِي عَظَمَتِهِ وَتَعْجَزُ عَنْ بُلُوعٍ كُنْهِ جَلاَلِهِ.

وَقِيلَ: من «الوَلَه» وَهُوَ الْحَيْرَةُ وَذَهَابُ الْعَقْلِ مِنْ شِدَّةِ الْوَجْدِ، يُقَالُ: «وَلَهُ وَلَمَّا ووَلَمَانًا» ، «وَامْرَأَةٌ وَالِهٌ وَوَالِمَةٌ»، «وَنَاقَةٌ وَالِه»: إِذَا اشْتَدَّ وَجْدُهَا عَلَى وَلَدِهَا ، «وَالْمِيلاَهُ»: الَّتِي اعْتَادَتْ شِدَّةَ الْوَجْدِ.

ومن قال بهذا قال: أصل «إلَهِ» «وِلاَهُ» فقلبت الواو همزة كوِشَاح وإِشَاح ووقتت وأقتت ، سُمِّيَ به لَأَنَّ الخلق يَوْلِمُون عند ذكره لمحبتهم له.

«وإِلَهُ على هذه الأقوال فِعَالُ بمعنى مَفْعُول ، كقولهم: «إِمَامٌ» للَّذِي يؤتمُّ به. ومنهم من قال: إنَّ الكلمة من «لَاهَ يَلُوهُ لَوْهًا» ، ويقال أيضًا: «يَلِيهُ لَيْهًا». وَفُسِّرَ «لَاهَ» بمَعْنَيَيْنِ:

أحدهما: ازْتَفَعَ ، ومنه قيل للشمس: «إِلْهَةٌ» بلا ألف ولام ، وَالْإِلَاهَةُ بالألف واللام ، سُمِّيَ بِهِ لِعَظَمَتِهِ وَعُلُوِّهِ.

والثاني: احْتَجَبَ وَتَسَتَّرَ، سُمِّيَ به لأَنَّهُ لَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ.

والاشتقاق من «لَاهَ» يتفرَّع على قول من قال: أصل الكلمة لَاهُ أَوْ لَوْهُ، كأنه يقول: لَاهُ أَوْ لَوْهُ معناه: ذُو لَوْهٍ كما يقال: رَجُلٌ مَالٌ أي: ذُو مَالٍ.

وقوله ﷺ «ثَالِئُهُمّا» يقال: ثَلَثْتُ الْقَوْمَ أَثْلِئُهُمْ بالكسر إذا كُنْتَ ثَالِئَهُمْ أَوْ كَمَّنْتَهُمْ وقوله ﷺ وكمَّلْتَهُمْ بِنَفْسِكَ ثَلاَثَةً، وكذلك تقول إلى العشرة، لكن تقول: أربَعُهم وأسبَعُهم وأتسَعُهم، ولا تكسر لحرف الحلق، وكذلك يقوله: كانوا تسعة وعشرين فَثَلَثْتُهُمْ أَي: كملتهم ثلاثين، ويقال: هو ثاني اثنين، وثالث ثلاثة على الإضافة ولا يُنوّن، فإن اختلف اللَّفظان فلك أن تضيف فتقول: ثالث اثنين ورابع ثلاثة، وأن تنوّن فتقول: ثالث اثنين ورابع ثلاثة.

وَيُقَالُ: ثَلَثْتُ الْقَوْمَ أَثْلُثُهُمْ بِالضَّمِّ أِي: أَخَذْتُ ثُلُثَ مَالِمِمْ.

#### الفصل الثالث

الْغَارُ المذكور فِي الخبر هو الذي اسْتَخْفَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَبُو بَكْرٍ وَقَدْ فِي مَسِيرِهِمَا إِلَى المدينة مهاجرين، ويقال له: غار ثور، وثور من جبال مكة، وقد ينسبُ فيقال: ثور أطحل<sup>(1)</sup>، ويذكر أنَّ اسم الجبل أطحل، وثور هو ثور بن عبد مناة بن أدّ بن طابخة رهط سفيان الثوري نسب إلى ذلك الجبل لأنه نزله، ويقال: ثور أطحل غيره.

وكان ذلك الْغَارُ في منحدرٍ من الجبل أو كالنفق في الأرض والطريق فوقه، ألا ترى إلى قول أبي بكر رضي الله عنه: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَنْظُرُ إِلَى قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا عَنَى الله عنه: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَنْظُرُ إِلَى قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا عَنَى وَفِي بعض الروايات: «نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ المُشْرِكِينَ عَلَى رُءُوسِنَا وَنَحْنُ فِي الْغَارِ».

وكان مُكُثُ النَّبِيِّ وَاللَّهِ وصاحبه فيه ثلاث ليالٍ، وكان يأتيها ليلاً ابن لأبي بكر وكان مُكُثُ النَّبِي وَاللَّهِ وَيأتيها عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصِّدِّيقِ كلَّ ليلةٍ بعد ساعة من العشاء بِرِسْلٍ، وارتحلا بعد ثلاث من الغار ومعها عامر ودليلُ استأجراه ليهديها الطريق، وصرف الله المشركين بعد انتهائهم إلى الغار، وعصمها بنسج العنكبوت على باب الغار، وبحامتين باضتا في فمه.

وَاسْتَدَلَّ الْعُلَمَاءُ بِالْحَدِيثِ عَلَى أُمُورِ:

منها فَضْلُ الصِّدِّيقِ حيث قَرَنَهُ النَّبِيُّ وَيَلَاِلَةِ بنفسه حيث قال: «مَا ظَنَّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا» ومعناه أَنَّهُ ثالثهما بالحفظ والعصمة، قالوا: وهو معنى قوله تعالى: ﴿إِذْ

<sup>(</sup>١) انظر «معجم البلدان» (٢/ ٨٦-٨٨).

يَكُولُ لِصَكَحِيدِ، لَا تَحْدَزُنْ إِنَ ٱللَّهُ مَعَنَا ﴾ (١).

ومنها عِظَمُ قَدْرِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وارتفاع شأنه عن التَّأثُّرِ بنوائب الدنيا؛ حيث اهتمَّ أبو بكر بوصولهم إلى باب الغَارِ مُتبعين لأثرهما وخاف من اطلاعهم عليهم ولم يتم ولم يخف رسول الله عَلَيْنَ وَثبَّتَ أبا بكر رضي الله عنه.

قَالَ المُفَسِّرُونَ: وكان كِبْرُ حَوْفِهِ لرسول الله عَيَظِيَّةٍ لَا لِنَفْسِهِ، ويُروى أَنَّهُ قال لَمَّا حَافَ الطَّلَبَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ فَأَنَا رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ أُصِبْتَ هَلَكَتِ الْأُمَّةُ».

ومنها كراهة المُكْثِ بين الذين لا يتدينون بالحقِّ ولا يمكن حملهم عليه، ومنها جواز التَّحَصُّنِ بالقلاع عند الخوف من العدو، ومنها أنَّ تمهيد الأسباب في الحاجات لا يقدح في التوكل والاعتهاد على الله، ومنها أنه يجوز الأخذ بالحزم، وإظهار ظنِّ الشرِّ المتوقع من العدو، وليس ذلك من الظَّنِّ المنهي عنه ؛ لأنَّ أبا بكر والله النبي عَلَيْلِيْ .

وَلَكَ أَنْ تَزِيدَ وَتَحْتَجَّ بِهِ عَلَى أُمُورٍ:

مِنْهَا أَنه يجوز المسافرة بالرَّفيقِ الواحدِ عند الحاجة بلا كراهة، وإن ورد: «خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ»(٢) فإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يستصحبُّ إلَّا أبا بكر.

وَمِنْهَا أنه يجوز لأحد الرفيقين أن يظهر لصاحبه خوفه مما يخاف منه ؛ ليخفف عن نفسه ببثِّ الشكوي وليكون صاحبه واقفًا على الحال مستعدًّا لدفع ما عَساهُ

<sup>(</sup>١) التوبة: ٠٤.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٢٨٢٧) من حديث أنس بن مالك.

قال صاحب «مصباح الزجاجة» (١٠٠٥): إسناده ضعيف.

#### يَغْرِضُ.

وَمِنْهَا أَنه ينبغي للمشكو إليه أَن يُسَكِّنَ جأش الشَّاكي، ويَعِده الجميلَ من الله تعالى ويحثه على حسن الظَّنِّ به.

وَمِنْهَا أَنه يجوز إطلاق اللَّفظ على المجاورة والقرب؛ فإنه قال: «لَأَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ» وأراد: لأبصرنا من تحت قدميه أو قريبين مما تحت قدميه.

وَمِنْهَا استعمالُ الأدبِ في المخاطبة بالكنية، حيث قال: «يَا أَبَا بَكْرِ».

وَمِنْهَا أَنه يجوز التكنية بأي فلان وإن لم يكن للمكنى ابن مُسمّى بذلك الاسم؛ إذ لم يكن لأبي بكر ابنٌ يُسمى بكرًا.

أَبَنَا الْإِمَامُ أَخْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَبَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَخْمَدَ ، أَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَخَدَ ، أَبَنَا عُجَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حدثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حدثَنَا عُلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ بنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا عَمْرُ و بْنُ زِيَادٍ ، حدثَنَا غَالِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ بَنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا عَمْرُ و بْنُ زِيَادٍ ، حدثَنَا غَالِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ فَالَ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا عَمْرُ و اللَّهِ عَيَالِيلَةٍ قَالَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ : «قُلْتَ فِي أَبِي بَكْرٍ شَيْتًا، قُلْ حَتَّى أَسْمَعَ».

قال: قلت: [بسيط]

طَافَ العَدُوُّ بِهِ إِذْ صَاعَدَ الجُسَلاَ مِسنَ الْخَلاَئِسِقِ لَمْ يَعْدِلْ بِـهِ بَسدَلا

وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا

وَثَىانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْـمُنِيفِ وَقَدْ

فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١).

<sup>(</sup>١) (مستدرك الحاكم) (٣٧/٣) كما رواه من طريقه الرافعي.

وَأُنْشِدُكُمْ لِنَفْسِي:

[طويل]

وَلَا تَتَغَافَ لَ عَن هُجُ ومِ مُغَادِ لَدَيْ بِهِ لَسِيْلاً تُبْسِتَلَى بِصَسِغَادِ

فَخُصَّ بِذِكْرِ اللَّهِ تَحَيْرَ مَغَارِ وَكُنْ حَذِرًا مِنْ غَيْرَةِ اللَّهِ وَاسْتَقِمْ

آخر المجلس الثاني والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد خير خلقه

\*\*\*\*

أملاه وخَالِكُ يوم الجمعة بعد الصلاة السادس عشر

من شعبان سنة إحدى عشر وستهائة

حَدَّثَنَا عَظَلَتُه إِمْلاَءً مِنْ نَفْسِهِ الشَّرِيفِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ الْعِمْرَانِيَّ قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَكُمْ عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ: أَبْنَا مَعْمُودُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: أَبْنَا أَبُو مُحَمَّدِ اللَّهِ عَمْرَ قَالَ: أَبْنَا أَبُو مُحَمَّدِ اللَّهِ عُمْرَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرِ قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرِ قَالَ: ثَنَا ابْنُ مَنْ أَبِي عَمْرِ وَقَالَ: قَالَ شُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي قَابُوسَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْرِ فَالرَّاحِمُونَ يَوْحَمُهُمُ الرَّحْمَلُ الرَّمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَوْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ، الرَّحِمُ شُخْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ ».

# في الشرح فصول الفصل الأول

قال الإمام أبو عيسى الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (١).

والأشهر رواية جملتي الحديث وهما ذكر الرحمة وذكر الرحم مفصولتين بإسنادين مختلفين، والجملة الثانية أشهر من الأولى، وتروى عن النبي عَلَيْكُ برواية جماعة من الصحابة منهم: أبو هريرة (٢)، وعبد الرحمن بن عوف برواية أبي الرَّدَّادِ

<sup>(</sup>١) «جامع الترمذي» (١٩٢٤) كما رواه من طريقه الرافعي.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۹۸۸).

اللَّيْثِيِّ عنه (١)، وغيرهما.

وعبد الله بن عمرو: هو أبو محمد، ويقال: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمرو بن العاص بن واثل بن (هاشم)(٢) السهمي القرشي، من مشاهير أصحاب النبي وقهائهم وعُبَّادِهِم، كان يسكن مكة ثم خرج إلى الشام، وانتقل إلى مصر.

روى عنه: مسروق، وأبو الخير مرثد، وأبو العباس الشاعر.

وكان بينه وبين أبيه في السن عشرون سنة في رواية بعضهم، وثلاث عشرة في رواية آخرين ، واثنتا عشرة في رواية آخرين.

مات سنة ثلاث وستين، وقيل: سنة خمس، وهو ابن اثنتين وسبعين (٣).

وأبو قابوس مولى لعبد الله هذا، لا يُشْتَهَرُ بأكثر من ذلك(1).

وعمرو بن دينار: هو أبو محمد الأثرم المكي من علماء التابعين(٥).

سمع: ابن عباس، وابن عمر، وجابرًا.

روى عنه: ابن جريج، والثوري، وابن عيينة، وشعبة.

مات سنة ست وعشرين ومائة<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۲۹۵)، والترمذي (۱۹۰۷).

قال الترمذي: وفي الباب عن أبي سعيد، وابن أبي أوفى، وعامر بن ربيعة، وأبي هريرة، وجبير بن مطعم.

<sup>(</sup>٢) في س، د: هشام. والمثبت من مصادر التخريج، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) انظر «معرفة الصحابة» (٣/ ترجمة ١٦٩٩)، و «الإصابة» (٤/ ترجمة ٤٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر «تهذيب الكيال» (٣٤/ ١٩١).

<sup>(</sup>٥) انظر «تهذيب الكهال» (٢٢/٥)، «سير أعلام النبلاء» (٥/ ترجمة ١٤٤).

<sup>(</sup>٦) في س، د: وماثتين. خطأ، والمثبت من مصادر التخريج.

وسفيان: هو ابن عيينة بن أبي عمران أبو محمد الهلالي. سمع: الزهري، والأئمة.

روى عنه: أبو نعيم، وأبو الوليد، والحميدي.

مات سنة ثمان وتسعين ومائة ودفن بالحجون.

ويروى عنه أنه قال بجمع في آخر حجة حجها: قد وافيت هذا الموضع سبعين مرة: أقول في كل سنة: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان، وقد استحييت من الله تعالى من كثرة ما أدعو به فلم يدع به فتوفي قبل الموسم الآخر(١).

وابن أبي عمر: هو محمد بن يحيى بن أبي عمر أبو عبد الله العدني، سكن مكة. سمع: أباه، وابن عيينة ، والدَّرَاوَرْدِيَّ. وروى عنه: مسلم بن الحجاج ، فيره.

توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين(٢).

وأبو عيسى: هو الإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي الحافظ من كبار العلماء المشهورين الذين تُقُرن مجاميعهم بكتابي البخاري ومسلم.

وَقَد أَبْنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَبْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٌّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ الْحَافِظُ قَالَ: شَمِعْتُ أَبَا إِسْمَاعِيلَ الْأَنْصَادِيَّ يَقُولُ: كِتَابُ أَبِي عِيسَى التَّرْمِذِيُّ عِنْدِي أَفْيَدُ قَالَ: مَنْ كِتَابَ البُخَادِيُّ وَمُسْلِمٌ، يَعْنِي أَكْثَرَ فَائِدَةً ؛ لِأَنَّ كِتَابَ البُخَادِيِّ وَمُسْلِمٌ، يَعْنِي أَكْثَرَ فَائِدَةً ؛ لِأَنَّ كِتَابَ البُخَادِيِّ وَمُسْلِمٌ، يَعْنِي أَكْثَرَ فَائِدَةً ؛ لِأَنَّ كِتَابَ البُخَادِيِّ وَقِ هَذَا وَكِتَابَ مُسْلِمٍ لَا يَصِلُ إِلَى الْفَائِدَةِ مِنْهُمَا إِلَّا مَنْ يَكُونُ خَبِيرًا بِالْحَدِيثِ، وَفِي هَذَا

<sup>(</sup>١) انظر «تهذيب الكمال» (١١/٧٧١)، «سير أعلام النبلاء» (٨/ ترجمة ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر اسير أعلام النبلاء، (١٢/ ترجمة ٢٨).

الْكِتَابِ شَرَحَ الْأَحَادِيثَ وَبَيَّنَهَا فَتَصِلُ الْفَائِدَةُ إِلَى الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ(١). ويروى عن أبي عيسى أنه قال: صَنَّفْتُ هَذَا الْكِتَابَ وَعَرَضْتُهُ عَلَى عُلَهَاءِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ فَرَضِيَ بِهِ كُلُّهُمْ(٢).

وتُوفِّي مَكْفُوفًا في آخر عمره سنة تسع وسبعين ومائتين(٣).

وَالْمُحْبُوبِيُّ: هو أبو العباس<sup>(1)</sup> محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل المروزي.
سمع: أحمد بن سَيَّارٍ، وأبا الْمُوجِّهِ، وكان مُحَدِّثَ مرو في عصره ومزكيها.
روى عنه: أبو العباس المَعْدَانِيُّ، وأبو عبد الله بن منده، والحاكم أبو عبد الله.
ويقال: كان إذا دخل رجب تصدق بهائة ألف، وفي شعبان بهائتي ألف، وفي رمضان بثلاثهائة ألف (<sup>0)</sup>.

وأبو محمد الجُرَّاحِيُّ: هو عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح بن الجنيد بن هشام بن المرزبان المروزي.

قدم هراة وحدَّثَ بها بالجامع وهو من الثِّقَاتِ (٦).

<sup>(</sup>۱) انظر «فضائل الكتاب الجامع» (ص٣٣) للإسعردي، «سير أعلام النبلاء» (١٨/ ١١٥). وأبو إسهاعيل الأنصاري: هو عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري الهروي، مصنف كتاب «ذم الكلام».

<sup>(</sup>٢) انظر «فضائل الكتاب الجامع» (ص٣٣) للإسعردي، «سير أعلام النبلاء» (١٣/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٣/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) زاد في س، د: أحمد بن. والمَحْبُوبِعُ هو الشيخ المحدث محمد بن أحمد بن محبوب راوي «جامع الترمذي».

<sup>(</sup>٥) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٥/ ترجمة ٣١٥).

<sup>(</sup>٦) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ترجمة ١٥٤).

ومحمود بن القاسم: أبو عامر محمود بن القاسم بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن الحسن الأزدي من ولد المهلب بن أبي صفرة.

وكان سلفه من رؤساء أصحاب الشافعي و بهراة وهو في نفسه موصوف بالعفة والعلم.

توفي سنة سبع وثهانين وأربعمائة(١).

وعبد الملك: هو أبو الفتح عبد الملك بن عبد الله (أبي)(٢) القاسم بن أبي سهل بن أبي منصور بن ماح الهروي الْكَرُّوخِيِّ الصُّوفِ.

وَكُرُّوخُ: بُليدةٌ على فَرَاسِخَ من هراة (٣).

كان قَنُوعًا حَسَنَ السِّيرةِ، ينسخ بعض كتب الحديث ويبيعه ويتعيش بثمنه، أقام ببغداد مدة، ثم انتقل إلى مكة مجاورًا، ومات بها سنة ثمان وأربعين وخسمائة ودفن في المعلى(٤).

وَعَبْدُ اللَّهِ الْعِمْرَانِيُّ: هو أبو حامد عبد الله بن أبي الفتوح بن عمران.

كان من فقهاء البلدِ المعتبرين، وعمن تفقه عليه وتخرج به جماعة، ومن شركاء والدي رحمها الله في التفقه وسماع الحديث ببغداد ونيسابور، وبقيت بينها المصافاة والمودة سنين بعدما رجعا إلى قزوين، ثم حدثت بالأخرة منافسة بينها كها يكون مثلها بين أهل العلم، ويقال: إن التحاسد بين أهل العلم من أسباب بقاء العلم فيهم.

<sup>(</sup>١) انظر (سير أعلام النبلاء) (١٩ ترجمة ١٩).

<sup>(</sup>٢) في د: بن. خطأ، والمثبت من س، مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٣) انظر (معجم البلدان) (٤/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) انظر «سير أعلام النبلاء» (٢٠/ ترجمة ١٨٣).

وكان يَتَوَرَّعُ عن الفتوى احتياطًا ويسمع الحديث بعدما طعن في السِّنِّ حتى من أقرانه، ويسمع الأحداث.

وكان حسنَ الْخُلُقِ، طيِّبَ النَّفسِ، مُحسنًا إلى الفقهاء والضعفاء، نَقيًّا عن المطامعِ الفاسدةِ، رقيقَ القلبِ، وربها بكى وصرخ في مجامع الناس لفكرٍ يعتريه. توفي في ذي القعدة سنة خمس وثهانين وخسهائة (١).

#### الفصل الثاني

«الرَّحْمَةُ» الرِّقَةُ والتَّعَطُّفُ، والمَرْحَمَةُ والرُّحْمُ كذلك، يقال: رَحِمَهُ رَحْمَةً ورُحْمًا، وقد يجرك الرُّحْم كَعُسْرٍ وعُسْر، ويقال: تَرَحَّم عليه، وَتَراحَمَ القوم: رَحِمَ بعضُهم بعضًا، والرَّحْمُ من الرَّحْمَةِ، ورجل مَرْحُومٌ ومُرَحَّمٌ، وفلان رَاحِمٌ، والرحيم أبلغ منه، والرَّحْمَنُ أَبْلَغُ مِنَ الرَّحِيم، ويقال: هما بمعنى واحد كندمان ونديم، والرحن اسم مخصوص بالله تعالى، وكان يقال لمسيلمة الكذاب: رَحْمَنُ اليهامة بالإضافة، وجمع الرَّحِيْم: الرُّحَمَاء والرَّحِيْمُون.

قال أبو منصور الجُبَّانُ: ولا تعرض لجمع الرحن؛ لأنه لا يوصف به إلا رب العالمين، ولو كان يجري مجرى العطشان لقيل في الجمع: رِحَامُ كعطاش، أو رَحامي كسكاري.

وقد يجيء الرَّحِيمُ بمعنى المَرْحُوم، قال الشاعر:

فَإِمَّا إِذَا عَضَّتْ بِكَ الْحَرْبُ عَضَّةً فَ فَإِنَّكَ مَعْطُوفٌ عَلَيْكَ رَحِيمُ(٢)

<sup>(</sup>١) انظر «التدوين في أخبار قزوين» (٣٣٣/٣).

 <sup>(</sup>۲) البيت من الطويل، وهو لعَملُس بن عَقيل، انظر «محاضرات الأدباء» (۱۹۵/۱)، «ديوان الحياسة» (۲/ ۱۷۹)، «الصحاح»، «لسان العرب»، «تاج العروس» (رحم).

والرَّحِمُ: رَحِمُ الْأُنْثَى وهي مُؤَنَّثَةٌ، والرَّحِمُ أيضًا: الْقَرَابَةُ، وكذلك الرِّحْمُ، ورَحِمَتْ رَحَمًا: إِذَا اشْتَكَتْ رَحِمَهَا، ورَحُمَتْ رَحَامَةً أَيْضًا، وَالرَّحُومُ: النَّاقَةُ الَّتِي بِهَا هَذِهِ الشَّكَاةُ.

وَيُقَالُ: بَيْنِي وَبَيْنَ فُلاَنٍ شِخْنَةُ رَحِمٍ، وشُخْنَةُ رَحِمٍ، أي: قَرَابَةٌ مُشْتَبِكَةٌ. وَالشَّخْنَةُ: عُرُوقُ الشَّجَرِ الْمُشْتَبِكَةُ، والشِّخْنَةُ بالكسر: اسْمُ رَجُلٍ، والشَّجْنُ: وَاحِدُ شُجُونِ الْأَوْدِيَةِ وَهِيَ طُرُقُهَا.

## الفصل الثالث

ذكر أئمة التفسير تفريعًا على اختصاص اسم الرحمن بالله تعالى:

إنَّ الرحمن خاص اللفظ عام المعنى، والرحيم عام اللفظ خاص المعنى، وأرادوا بعموم معنى الرحمن أنه رحمن باعتبار النعم العاجلة وهي تَعُمُّ المؤمن والكافر، وبعموم لفظ الرحيم وقوعه على غير الله تعالى، وبخصوص معناه أنه رحيم باعتبار النعم الآجلة وهي تختصُّ بالمؤمنين؛ وكذلك قيل في الدعاء: يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة.

قالوا: والذي روي أنَّ شاعرهم قال لمسلمة: [بسيط]

سَمَوْتَ فِي المَجْدِيَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ أَبًّا وَأَنْتَ غَيْثُ الْوَرَى لَا زِلْتَ رَحْمَانَا

لا يقدح فيها ذكرنا من اختصاص الاسم، لأنه كان يقال له رحمان اليهامة كما مرّ، والشاعر يفعل ما لا يفعله غيره فحذف المضاف إليه(١).

<sup>(1)</sup> قال الحافظ في «الفتح» (٩٨٧/١٠): وما ورد من رحمان اليهامة غير وارد؛ لأنه مضاف، وقول شاعرهم: «وأنت غيث الورى لازلت رحمانًا» تغالي في الكفر وليس بوارد؛ لأنَّ الكلام في أنه لم يُسَم به أحد ولا يرد إطلاق من أطلقه وصفًا؛ لأنه لا يستلزم التسمية بذلك، وقد لقب غير

وعن الحسين بن الفضل (١) أنَّ سبب اختصاص اسم الرحمن بالله تعالى دون الرحيم: أنَّ الرحمن الذي يرحم صاحب الضُّرِّ ويملك كشفه وإدامته، والرحيم الذي يرقّ ويرحم لا غير، فالرحمن رحيم ولا ينعكس.

وقيل: سببه أنهم أرادوا بالرحمن ذا الرحمة الدائمة أو الرحمة العامة وهو الذي تسع رحمته كل شيء وليس ذلك إلّا لله تعالى.

واختلفوا في أنَّ اسم الرحمن هل كانوا يعرفونه ويستعملونه في الجاهلية:

فعن الكسائي وطائفة: نعم، ونقلوا في شعرٍ جاهليٍّ: [طويل]

# أَلَا قَطَعَ الرَّحْمَنُ مِنْهَا يَمِينَهَا

وعن عبد الرحمن بن كيسان وأحمد بن يحيى ثعلب وغيرهما: إنَّ العرب ما كانت تعرفه في الجاهلية، وكان يختص به أهل الكتاب، وعلى ذلك نزل قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱلسَّجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ ﴾(١) الآية ، وأنزل الله تعالى في

ذلك: ﴿ قُلِ أَدْعُوا آللَّهَ أَوِ آدْعُوا ٱلرَّمْكُ ﴿ (٣).

وَفِي الْحَدِيثِ بَيَانُ فَضِيلَةِ الْعَطْفِ وَالرَّحْمَةِ عَلَى الْخَلْقِ ، وَفِي الْعَطْفِ عَلَى عَامَّةِ الْخَلْقِ فَضْلٌ كَثِيرٌ.

قَرَأْتُ عَلَى الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْهَاعِيلَ ، أَنْبَأْكُمْ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، ثَنَا

واحد الملك الرحيم، ولم يقع مثل ذلك في الرحمن، وإذا تقرر ذلك كانت إضافة العبودية إلى كل منها حقيقة محضة فظهر وجه الأحبية، والله أعلم.

 <sup>(</sup>١) هو العلامة المفسر الإمام اللغوي المحدث الحسين بن الفضل بن عمير أبو علي البجلي الكوفي ثم النيسابوري. انظر «سير أعلام النبلاء» (١٣/١٣).

<sup>(</sup>۲) الفرقان: ۲۰.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ١١٠.

وَالِدِي ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّاذِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ السَّامِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّاذِيُّ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْهَيَّاجِ ، ثَنَا أَبِي ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَ وَعَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ رَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَحْصِيبِ بْنِ جَحْدَدٍ ، عَنِ النَّفرِ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ رَالَيْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ تَحْصِيبِ بْنِ جَحْدَدٍ ، عَنِ النَّفرِ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ رَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَحْسَيْدٍ قَالَ: «إِنَّ أَرْفَعَكُمْ دَرَجَةً فِي الجَنَّةِ أَشَدُّكُمْ رَحْمَةً لِلْعَامَّةِ » (١).

وقوله: «يَرْخَكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ» مجزومٌ على جواب الأمر بمعنى: ارحموا لترحموا، وقوله: «يَرْخَكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ» يمكن حمله على الملائكة يعني: أنهم يرحمون العاطفين بالاستغفار لهم، ويدلُّ عليه ما روي في بعض الروايات: «ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ»(٢).

ويمكن أن يقال: المعنى يرحمكم الله تعالى الذي في السماء أمره وحكمه (٣) كقوله تعالى: ﴿ عَلَمِنهُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ (١).

يُوَافِقُهُ حَدِيثُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْلِيَّ فَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَم النَّاسَ لَا

<sup>(1)</sup> قال الذهبي في «الميزان» (٨/ ١ • ٢): روى الرافعي في المجلس الثالث في «أماليه»... فذكره ثم قال: واجتمع في إسناده جماعة من الضعفاء فهو من رواية خالد، عن أبيه، عن الحسن بن دينار، عن الْحَصِيبِ، وكلهم ضعفاء.

<sup>(</sup>۲) رواها الحاكم (٤/ ١٧٥).

 <sup>(</sup>٣) هذا تأويل ، وأمر الله تعالى وحكمه في السهاء والأرض، قال الله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَبَّعَ سَبَّعَ مَمْوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزَلُ ٱلأَثْرُ بَيْنَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ١٢].

ومعنى الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم الله الذي في السياء، فالله سبحانه على عرشه استوى، والعرش فوق السياء فهو سبحانه فوق السياء، واعتقاد أهل السنة والجياعة أن لله تعالى علو الذات على خلقه كما له علو القهر وعلو الشأن، سبحانه هو العلي العظيم.

<sup>(</sup>٤) الملك: ١٦.

يَرْحُمُهُ اللَّهُ ١٤٠٤.

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ (٢).

وَحَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَيَظِيْرٌ فَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا

وَفِي الْحَدِيثِ تَرْغِيبٌ ظَاهِرٌ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ، وَتَرْهِيبٌ مِنَ الْقَطِيعَةِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ، وَتَرْهِيبٌ مِنَ الْقَطِيعَةِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ: بِالْهُدِيَّةِ إِلَى الْأَقَارِبِ وَالزِّيَارَةِ وَالإِسْتِزَارَةِ، وَالْقِيَامِ بِالْأَشْغَالِ السَّانِحَةِ، الرَّحِمِ وَبِالْمُعَانَةِ فِيهَا، وَبِالْمُكَاتَبَةِ عِنْدَ الْغَيْبَةِ وَنَحْوِهَا، وَقَطْعُ الرَّحِمِ بِأَضدادِهَا.

وقوله: «شِبْنَةٌ مِنَ الرَّحْنِ» يجوز أن يقال: معناه أنَّ بين لفظتي الرَّحْنِ وَالرَّحِمِ اشْتِبَاكًا وَتَقَارُبًا فِي الإِشْتِقَاقِ عَلَى مَا اشْتُهِرَ فِي الْخَبِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ وَالرَّحِمِ اشْتِبَاكًا وَتَقَارُبًا فِي الإِشْتِقَاقِ عَلَى مَا اشْتُهِرَ فِي الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ وَاللَّهِ الرَّحْمَ شَقَقْتُ» وَيُرْوَى: «اشْتَقَقْتُ لَمَا مِنِ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ: «أَنَا الرَّحْمَ فَوَهِي الرَّحِمُ شَقَقْتُ» وَيُرْوَى: «اشْتَقَقْتُ لَمَا مِن الرَّحْمَ وَالرَّحِمَ اللَّهُ تَعَالَى: «أَنَا الرَّحْمَ وُ اللَّهُ تَعَالَى: «أَنَا الرَّحْمَ وُ الرَّحِمِ أَكْثَرُتُ حَيْرَهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «أَنَا الرَّحْمَةُ ، فَمَنْ رَاعَى حَقَّ الرَّحِمِ أَكْثَرُتُ حَيْرَهُ ، وَمَنْ أَعْفَلَهُ حَرَمْتُهُ الْخَيْرَ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٣٧٦)، ومسلم (٢٣١٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٩٤٢)، والترمذي (١٩٢٣)، وابن حبان (٤٦٦)، والحاكم (٢٧٧/٤).

قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٦٥٥) ضمن حديث.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١٦٩٤)، والترمذي (١٩٠٧) وابن حبان (٤٤٣)، والحاكم (١٧٤/٤) من حديث عبد الرَّحمن بن عوف، وقال الترمذي: حديث صحيح.

ويجوز أن يكون قوله: «شِبخْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ» على معنى أنَّ الرحم علقة ولحمة مشتبكة أثبتها الله تعالى وأمر بصلتها، وعلى هذا فقوله: «مِنَ الرَّحْمَنِ» أي: من أمره وحكمه، وقد يشعر به أنه روي في بعض الروايات: «الرَّحِمُ شِجْنَةٌ مِنَ اللَّحِمُ شَجْنَةٌ مِنَ اللهِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ» (١) وفي رواية عائشة رَبِيَ الرَّحْمَن». «الرَّحْمَن». اللَّهُ» (١) فليس في الروايتين لفظ «الرَّحْمَن».

وفي الأخبار والآثار في صلةِ الرَّحِم كَثْرَةٌ.

وَقَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّيْسَابُورِيِّ ، أَبَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، أَبَنَا الْأَصَمُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَاذِيُّ ، أَبَنَا الْأَصَمُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ نُوحٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ : "صِلُوا أَرْحَامَكُمْ ؛ فَإِنَّهُ أَبْقَى لَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ " (صِلُوا أَرْحَامَكُمْ ؛ فَإِنَّهُ أَبْقَى لَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ " (اللَّهِ عَلَيْهِ: "صِلُوا أَرْحَامَكُمْ ؛ فَإِنَّهُ أَبْقَى لَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ " (اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُرَقِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

وَأَبْنَا أَبُو بَكْرِ الضَّرِيرُ المُقْرِئُ بِقِرَاءَةِ وَالِدِي رَحِمَهُمَا اللَّهُ، أَبْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَى، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَى، ثَنَا أَبُو

 <sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى (۷۱۹۸)من حديث عامر بن ربيعة. قال الهيثمي (۸/ ۲۷٤): رواه الطبراني وأبو
 يعلى. وفيه عاصم بن عبيد الله ضعفه الجمهور.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٥)، والحاكم (٤/ ١٧٥)، والبيهقي (٢٦/٧) وصححه الألباني.

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبري (٢٢٧/٤) عن قتادة مرسلاً، ولم أقف على من وصله عن أنس بهذا اللفظ. والله
 أعلم.

وروى ابن حبان (٤٣٦) عن قتادة عن أنس أن رسول الله ﷺ قال في مرضه: «أرحامكم أرحامكم». وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٨٩٤).

وروي الحديث بلفظه عن ابن عباس، رواه عبد بن حميد (٧٧٥).

خَلِيفَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْهَاءَ ، ثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْهَاءَ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

وأَبْنَا عَالِيّا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدٍ ، أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيّ ، أَبْنَا الْحَسَنُ بْنُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَل اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

أَنْبَأَنَا رَجَبُ بْنُ مَذْكُورِ بْنِ أَرْنَبَ قَالَ: أَنْشَدَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَثِيرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَهَالِيقَ قَالَ: أَنْشَدَنَا أَبُو الْفَضَائِلِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ طَوْقٍ قَالَ: أَنْشَدَنِي الْقَاضِي أَبُو عَلِيَّ مُحَمَّدُ الْمَعْرُوفُ بِزورَانَ لِنَفْسِهِ: [طويل]

أَيَا ذَا الَّذِي يُرْجَى ويُطْلَبُ فَضْلُهُ وَيَا ذَا الَّذِي يُخْشَى وَيُرْهَبُ عَدْلُهُ تَطَـوُلُ وَيُرْهَبُ عَدْلُهُ تَطَـوُلُ بِإِخْسَانٍ إِلِيَّ وَرَخْمَةٍ عَلَيَّ وَجُدْ لِي بِالَّذِي أَنْتَ أَهْلُهُ

وَفِي الْحِكَايَاتِ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ فِي الْمُنَاجَاةِ مَا مَعْنَاهُ: إِلَى وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتُكَ ، وَعَمَّتِ الْبَرَّ وَالْفَاجِرَ نِعْمَتُكَ ، فَإِنْ كُنْتُ شَيْنًا فَاجْزِلْ لِي مِنْ رَحْمَتِكَ النَّصِيبَ ، وَإِلَّا فَقَدْ عَظُمَتْ مُصِيبَتِي وَمَنْ رَحِمَ الْمُصَابَ فَهُو مُصِيبُ.

وَأُنْشِدُكُمْ فِي هَذَا الْمُعْنَى لِنَفْسِي: [كامل]

مِنْ رَحْمَةٍ قَدْ عَمَّتِ الْأَشْيَاءَ أَنْ تَشْمَلَ مُقْلَةً عَمْيَاءَ

إِنْ كُنْتُ شَيْئًا رَبِّ فَاسْمَحْ بِالْمُنَى أَوْ لَمُ أَكُسنْ شَيِئًا فَلَسِيْسَ بِضَاثِرِ

آخر المجلس الثالث من أماليه، والحمد لله رب العالمين

杂杂杂杂杂

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩٨٤)، ومسلم (٢٥٥٦) من طريق الزهري.

بِنسمِ القَوارَّ عَنَى الْكِيمِ وما توفيقي إلا بالله المجلس الرابع من أماليه عَلَيْك يوم الجمعة بعد الصلاة الثالث والعشرين من شعبان سنة إحدى عشرة وستهائة

حَدَّثَنَا بَخَالِكُ إِمْلاً مِنْ لَفُظِهِ قَالَ: أَبَنَا الْخَطِيبُ الْإِمَامُ حَامِدُ بْنُ مَحْمُودٍ كِتَابَةً ، وَقَرَأْتُ عَلَى وَالِدِي رحمها الله بِسَهَاعِهِ مِنْهُ قَالَ: أَبَنَا (عَبْدُ الْغَافِرِ)(۱) بْنُ إِسْهَاعِيلَ وَقَرَأْتُ عَلَى وَالِدِي رحمها الله بِسَهَاعِهِ مِنْهُ قَالَ: أَبَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَبَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَبَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَبَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَبَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْدَ قَالَ: أَبَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَبَنَا أَبُو الْعَبَّامِ وَعَبْدُ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْهَانَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، هَمَّامٍ وَعَبْدُ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَا أَلُو اللّهِ عَلْمَا أَنُو اللّهِ عَلَيْكَةً (مَعَنَا)(٢) إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً فَرَفَعَ مَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ فِي عَلَيْكُ وَإِمَّا قَالَ لَهُمْ: «هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ضَحِكْتُ» ؟ وَأَسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَإِمَّا قَالُوا لَهُ وَإِمَّا قَالَ لَمُ مُنْ ذَهُ وَلَ مَمْ ضَحِكْتُ» ؟

فَقَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ.

فَقَرَأَ: بِسْم اللّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْنَرَ ﴾ حَتَّى حَتْمَ السُّورَة، فَلَمَّا قَرَأَهَا قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْكُوْنُرُ؟ إِنَّهُ نَهْرٌ فِي الجَنَّةِ وَعَدَنِيهِ رَبِّي فِيهِ خَيْرٌ السُّورَة، فَلَمَّا قَرَأُهَا قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْكُوْنُرُ؟ إِنَّهُ نَهْرٌ فِي الجَنَّةِ وَعَدَنِيهِ رَبِّي فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، لِذَلِكَ النَّهُرُ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيتُهُ عَدَدُ الْكُواكِبِ، فَيُخْتَلَجُ كَثِيرٌ، لِذَلِكَ النَّهُرُ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيتُهُ عَدَدُ الْكُواكِبِ، فَيُخْتَلَجُ مِنْ أُمَّتِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ».

# في الشرح فصول الفصل الأول

<sup>(</sup>١) في س، د: عبد الغفار. خطأ، وسيأتي تصحيح المصنف له في الشرح.

<sup>(</sup>٢) ليست في د، وفي «صحيح مسلم»: «ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى...».

هذا حديثٌ صحيحٌ أخرجه مسلم(١) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن حُجر، عن علي بن مُشهِر، عن المختار.

وروى حديث الحوض عن أنس غير المختار كقتادة والحسن، وغير أنس من الصحابة كحذيفة عليه المناققة المستقرد.

وأنس وأنس والله أكثر من صلبه أكثر من صلبه أكثر من مائة وعشرين نفسًا، وأن نخيله كانت تحمل في السنة مرتين، وإنها لها طال عمره كان يشد أسنانه بالذهب، وأنه كان يجيد الرمي على كبر سنه، وعن أبي هريرة وأنه قال: ما رأيت أحدًا أشبه صلاة بصلاة رسول الله والله والله النه أم سليم يعني أنسانه).

والمختار: مولى عمرو بن حريث يعد في أهل الكوفة.

سمع: أنسًا.

روى عنه: زائدة، وسفيان الثوري، ومحمد بن فضيل، وعلي بن مسهر، وجرير بن عبد الحميد. وهو من أفراد مسلم (٣).

وعبد الرحيم بن سليمان: أبو على الأشلّ الطائي، ويقال: الكناني، كوفي أيضًا.

روى عن: زكريا بن أبي زائدة، وعبد الملك بن (أبي)(٤) سليهان، وهشام بن حسان، وهشام بن عروة، وأشعث بن سوار.

<sup>(</sup>۱) اصحیح مسلم) (۵۳/٤۰۰).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الأوسط» (٤٧٧٠)، وحسنه الهيثمي في «المجمع» (١٣٥/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر التهذيب الكهال؛ (٣١٩/٢٧)، اسير أعلام النبلاء؛ (٦/ ترجمة ٣٤).

<sup>(</sup>١) سقط من س، د. وأثبته من مصادر الترجمة، وانظر ترجمته في «تهذيب الكهال» (٣٢٢/١٨).

روى عنه: محمد بن سعيد الأصبهاني، وعلي بن عبد الحميد الشيباني، وأبو بكر بن أبي شيبة (١).

وأبو همام: هو الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني، سكن بغداد.

سمع: أباه، وابن وهب، وحجاج بن محمد، وإسماعيل بن عياش، وعلي بن مسهر، وابن المبارك.

روى عنه: مسلم.

مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين<sup>(٢)</sup>.

وعبد الله بن عمر: أبو عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح بن عمير القرشي الكوفي مولى عثمان بن عفان، ويقال له: الجعفي؛ لأن جده محمدًا تزوج فيهم فنسب إليهم، ولم يكن منهم، وكان يلقب مشكدانة، لقبه به أبو نعيم الفضل بن دكين.

سمع: عبدة بن سليمان، وابن المبارك، وأبا الأحوص، والحسين بن علي الجعفي.

روى عنه: مسلم. وهو وأبو همام من أفراده.

مات سنة ثمان أو سبع وثلاثين وماثتين<sup>(٣)</sup>.

وأبو العباس: هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران بن عبد الله الثقفي السراج.

<sup>(</sup>١) انظر «تهذيب الكمال» (٣٧/١٨)، «التاريخ الكبير» (٦/ ترجمة ١٨٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر «تهذيب الكمال» (٣١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر قهذيب الكمال، (١٥/١٥٥)، فسير أعلام النبلاء، (١١/٥٥١).

إمامٌ من أئمةِ الحديثِ.

سمع بخراسان والعراق والحجاز.

وروى عنه: البخاري، ومسلم، وأبو حاتم، وأبو بكر بن أبي الدنيا، وأبو العباس بن عقدة.

وصنف «المسند» و«التاريخ» وعظم انتفاع أهل العلم بتاريخه.

ويذكر عنه أنه ختم عن رسول الله ﷺ أكثر من عشرة آلاف ختمة، وضحى عنه مثل ذلك.

وولد له ولد بعد ثلاث وثمانين سنة ابنه أبو عمرو محمد، ويقال: كان إذا دخل عليه وهو في مسجده قال ممازحًا: عملت هذا بعد ثمانين سنة في ليلة.

توفي سنة ثلاث عشرة وثلاثمانة<sup>(١)</sup>.

والحسن: هو أبو محمد بن أحمد بن الحسن بن علي بن مخلد بن شيبان المَخْلَدِيُّ العدل.

قال الحاكم أبو عبد الله: هو شيخ العدالة، وبقية أهل البيوتات، صحيح الكتب والسماع.

سمع: أبا العباس الثقفي، وأبا الوفاء الماسرجسي.

توفي سنة تسع وثمانين وثلاثمائة<sup>(٢)</sup>.

وأحمد: هو أبو حامد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد الأزهريُّ الشُّرُوطِيُّ.

<sup>(</sup>١) انظر (سير أعلام النبلاء) (١٤/ ترجمة ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر (سير أعلام النبلاء) (١٦/ ترجمة ٣٩٥).

كان من العدولِ، وكُتَّابِ الوثائقِ، وأولادِ المحدِّثين.

سمع: المَخْلَدِيَّ، وأقرانه. وتوفي سنة ثلاث وستين وأربعهائة(١).

وعبد الغافر: هو أبو الحسن بن إسهاعيل بن (عبد الغافر)(٢) بن محمد الفارسي الفسوي ثم النيسابوري.

من بيتِ العلمِ والحديثِ أبًا وأمًّا، وله في نفسه الفضل الغزير والشعر الحسن. وَفِيهَا قَرَأْتُ عَلَى وَالِدِي قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْحَالِقِ بْنُ زَاهِرٍ قَالَ: أَنْشَدَنِي أَبُو الْحَسَنِ

لِنَفْسِهِ: [خفيف]

غَــنْرَ وَانِ فَإِنَّـهُ غَــنْرُ بَـاقِ وَاجْتَهِدْ أَنْ تَنَالَ فَضْلَ السِّبَاقِ

اغْتَنِمْ مَوْسِمَ الرَّغَائِبِ وَاعْمَلُ إِنَّهَا النَّاسُ فِي السِّبَاقِ فَبَادِرْ

وكان خطيب نيسابور مُدَّةً، وصنَّفَ كتبًا مفيدةً كـ «مجمع الغرائب ومنبع الرغائب»، و «المفهم لصحيح مسلم».

سمع: أباه، وأبا بكر البيهقي، وأبا بكر المَغْرِينِ").

والخطيب (٤): هو أبو نصر حامد بن محمود بن علي الماوراء النهري ثم الرازي.

فقيةٌ، مفت، مناظرٌ، محدثٌ، متقنٌ، متفننٌ.

درس بالرَّي مُدَّةً، وتفقه عليه طائفةٌ كثيرةٌ .

<sup>(</sup>١) انظر اسير أعلام النبلاء، (١٨/ ترجمة ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) في س، د: عبد الغفار. والمثبت من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٣) انظر «سير أعلام النبلاء» (٢٠/ ترجمة ٨)، و «التقييد» (١/ ترجمة ٤٣٠).

<sup>(1)</sup> انظر «التدوين في أخبار قزوين» (٢/٧٦).

وكان أصيلاً نبيلاً بَهِيًّا حَييًّا حسنَ السَّمتِ والأخلاقِ، ولَخَصَ الصحيح البخاري، في كتابين أَتْعَبَ فيهم نفسه.

وُلِدَ سنة ثلاث وخمسمائة، وتوفي سنة ست وستين وخمسمائة في ربيعها الأول. الفصل الثاني

قوله: «بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَكَالِيَّةِ مَعَنَا إِذْ أَغْفَى» أي: أَغْفَى بَيْنَ أَوْقَاتِ كَوْنِهِ مَعَنَا وَاجْتِهَاعِنَا فِي حَضْرَتِهِ ، يُقَالُ: بَيْنَا أَنَا أَرْقَبُهُ أَتَانِي أَيْ: أَتَانِي بَيْنَ أَوْقَاتِ رُقُوبِي إِيَّاه ، وَيُقَالُ: جَلَسْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ أَيْ: وَسَطُهُمْ.

و «بَيْنَا» هو «بَيْنَ» أُشْبِعَتْ فتحة النُّونِ فتولَّدَ من إشباعها الألف، وقد تزاد «مَا» على «بَيْنَ» فيقال: «بَيْنَمَا» والمعنى واحد، ويرفع ما بعد «بَيْنَ» و «بَيْنَمَا» على الابتداء والخبر.

و «أَغْفَى إِغْفَاءَةً»: أي نام، وقيل: بدأ به النوم ولم يستحكم، ولا يقال: غفًا.

ويقال: تَبَسَّمَ وبَسَمَ يَبْسِمُ بَسْمًا، ورجلٌ مِبْسَامٌ وبَسَّامٌ، ويُفَسَّرُ التَّبَسُّمُ بها دون الضحك، لكن نظم الحديث يدلُّ على وقوع الضحك على التَّبَسُّم.

وقوله: «فَإِمَّا قَالُوا لَهُ وَإِمَّا قَالَ لِهُمْ: هَلْ تَدْرُونَ» فيه إضهار؛ المعنى: فإما قالوا له: مِمَّ ضحكت وإما قال لهم: هل تدرون مِمَّ ضحكت؟

وقد مرَّ بعض ما قال أهل اللغة في الأسهاء الثلاثة التي تشتمل عليها آية (التسمية)(١).

و «الْكُوثْرُ»: نهر في الجنة سمي به؛ لها فيه من الخير الكثير على ما نطق به الخبر،

<sup>(</sup>١) في د: البسملة.

وهو فَوْعَلُ من الكثرة.

و «الْكَوْثَرُ» من الرجال: السيد الكثير الخير والعطاء، و «الْكَوْثَرُ» من الغبار: الكثير، يقال تَكَوْثَر.

واخْتَلَجَهُ وَخَلَجَهُ يَخْلِجُهُ وَيَخْلُجُهُ خَلْجًا: إِذَا جَذَبَهُ وَانْتَزَعَهُ، وحَلَجَ بِحَاجِبِهِ: أَشَارَ، واخْتَلَجَتْ عَيْنُهُ وحَلَجَتْ تَخْلِجُ خُلُوجًا وحَلَجَانًا.

#### الفصل الثالث

الحديثُ أصلٌ في إثبات الحوض، والخوض في أحاديث الحوض وشرحها يحوج إلى بسطٍ وتطويل لا يليق بالسياق الذي نسوقه، وبالجملة فالأحاديث صحيحةٌ، والإيهان بالحوض واجبٌ.

يُرْوَى عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَ إِنْ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ وَهُمْ يَتَذَاكَرُونَ الْحَوْضَ فَقَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا تَقُولُ فِي الْحَوْضِ ؟

فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ أَعِيشَ حَتَّى أَرَى أَمْثَالَكُمْ يَتَهَارَوْنَ فِي الْحَوْضِ ، لَقَدْ تَرَكْتُ خَلْفِي عَجَائِزَ مَا تُصَلِّي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا سَأَلَتِ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَهَا مِنْ حَوْضِ مُحَمَّد ﷺ (١).

وفيه يقول الشاعر: [بسيط]

يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ مَنْ يُدَانِيكَا وَأَنْتَ حَقًّا حَبِيبُ بَارِيكًا

وَفَهِمَ فَاهُمُونَ أَنَ السورة نزلت في تلك الإغفاءة، ويقويه ما في بعض الروايات أنه قال بعد قولهم: «اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ»: «إِنَّهُ نَزَلَتْ عَلَيَّ سُورَةٌ، فَقَرَأ

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (١/٠٥١)، وابن المبارك في «الزهد» (١٦٠٩) من طريقه.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه.

بِسْم اللَّهِ الرَّخْمَنِ الرَّحِيمِ».

قالوا: ومن الوحي ما كان يأتيه في النوم، وقد ذكر أن رؤيا الأنبياء وحي، وهذا صحيح، لكن الأشبه أن يقال: إن القرآن كله نزل في اليقظة، وكان خطر له في النوم سورة الكوثر المُنزَّلَة في اليقظة، أو عُرِضَ عليه الكوثر الذي وردت فيه السورة فقرأها عليهم وفسَّرها لهم، وورد في بعض الروايات أنه أغمي عليه، وقد يحمل ذلك على الحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحي، ويقال لها برحاء الوحي، وكان تبسمه لفرحه واستبشاره بها أعطي من الكوثر.

وفيه دليلٌ على جواز التَّبَسُمِ عند الفرح، وعلى أنه لا بأس لجلساء المبتسم بالفحص عما عرض له، وعلى أن المراد من الكوثر في السورة الحوض، وقد فسره بعضهم بالقرآن والنبوة والأمة الكثيرة، وعلى أنَّ هناك نهرًا يجري فيه الماء وحوضًا يجتمع فيه، وعلى أن النهر والحوض في الجنة، وإذا كانا في الجنة فقوله: "تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي، و"يُخْتَلَجُ مِنْهُمُ الْعَبْدُ، يحمل على أنهم يقصدون وروده فيزاد بعضهم ويحال بينه وبين مقصده، وإلا فمن دخل الجنة لا يخرج منها.

وقوله: «آنِيَتُهُ عَدَدُ الْكَوَاكِبِ» أشار بكثرة الأواني إلى كثرة الواردين، وفي بعض الروايات: «لَهُ قِدْحَانِ بِعَدَدِ نُجُوم السَّمَاءِ».

وقوله: «فَيُخْتَلَجُ مِنْهُمْ الْعَبْدُ» أي: يُنْتَزَعَ وَيُمْنَعَ من وروده.

وقوله: «لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ» كأن المراد رِدّة من ارتد عن الدِّينِ بعد رسول الله ﷺ ، وفي بعض روايات «الصحيح»: «إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ؛ إِنَّهُمُ ادْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى» .

وحمل بعضهم قوله: «مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ» على ما أُجْدِثَ من البدع وغُيِّرَ من

السنن.

وفي الحديث إخبارٌ عمَّا وقع بعد انقراض زمان النَّبِيَّ ﷺ بمدة فيدخل في دلائل نبوته.

## فَضلُ

﴿بِسُم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيةٌ من أوائل السُّور على الصَّحيحِ من مذهبنا، فلما أراد قراءة السورة عليهم افتتح بآية التسمية لأنها من السورة، ومن لم يجعلها من السورة قال: افتتح بها للتيمن العام، ثم لمناسبتها معنى السورة ؟ فإنه بإلهيته أبدع النعمة والمنعَم عليه، وبرحمته مَتَّعَ المنعَم عليه بالنَّعمةِ.

ورحمة الله تعالى المشتق منها الرحمن والرحيم تُفَسَّرُ بمعنيين:

أحدهما: إرادة الإنعام.

والثاني: نفس الإنعام.

وهي على المعنى الثاني صفة فعل، وقد قدمنا أن منهم من جعل الاسمين: «الرحمن الرحيم» بمعنى واحد، ومنهم من جعل «الرحمن» أبلغ؛ لأنه رحمن باعتبار الرزق والنعم الدنيوية التي تعم البر والفاجر.

وعكس بعضهم فجعل الرحيم أبلغ ؛ لأنه رحيم باعتبار النعم الأخروية وهي أعظم؛ لأنها دائمة لا انقطاع لها، وصافية لا تبعة ولا مؤاخذة بها.

وعن عكرمة أنَّ الرجمن برحمة واحدة، والرحيم بهائة رحمة ؛ فالرحيم أبلغ.

وقد يُسأل فيُقال: إن كان معنى الاسمين واحدًا فَلِمَ جمع بينها في آية

التسمية؟

وإن كان أحدهما أبلغ فهلاًّ اقتصر عليه وهو مؤدٌّ لمعنى الآخر؟

وأجيب عنه: بأنَّ الكلام قد يؤكد بالاسمين المختلفين وإن كانا راجعين إلى معنى واحد كقولهم: جادُّ بحدٌ ، وبأن نِعَمَه عاجلة وآجلة ، والرحمن يشير إلى العاجلة ومنها البشارة بها أعدّ من الكوثر، وتمهيد السبيل التي تؤدي إليه التوفيق لسلوكها، والرحيم يشير إلى الآجلة ومنها التي تخصص بها رسول الله عَيَيْكُ من حوضه الذي يسقى منه أمته، وهذا مثل ما يروى عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: الرحمن بنعيم الدنيا من الأهل والأولاد ونحوها، والرحيم بنعيم الدين من الإيمان والأعمال الصالحة وثمراتها.

وعن يحيى بن معاذ أنَّ الرحمن بمصالح معاشهم، والرحيم بمصالح معادهم.
وقد عَمَّت رحمة الرحيم المؤمنين عمومًا على ما قال تعالى: ﴿وَكَانَ الْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾(١) ثم خصص هذه الأمة بأن جعلها مرحومة، ونبيها نبي الرحمة والله الذي بيده الإعادة والإنشاء يختص برحمته من يشاء.

قَرَأْتُ عَلَى وَالِدِي عَلَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَنصُورِ الشَّحَامِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ عَبْدِ سَهْلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ حَدْانَ، أَبْنَا أَبُو بَكْرِ الْمُفِيدُ، أَبْنَا أَحْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ، غَنْ سَغْدِ الرَّحْنِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَبْنَا أَبُو جَنَابٍ، عَنْ حَيْثَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَغْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَبْنَا أَبُو جَنَابٍ، عَنْ حَيْثَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَغْدِ بُنِ مَالِكِ وَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ قَال: "إِنَّا أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ، إِنَّ اللَّهَ عز وجل بَنْ مَالُونَ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ قَال: "إِنَّ أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ، إِنَّ اللَّه عز وجل يَذْفَعُ عَنْهُمْ بِضَعْفِهِمْ وَإِخْلاَصِهِمْ وَدُعَائِهِمْ» (٢).

وَحَدَّثَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الشَّهْرُزُودِيُّ قَالَ: أَنشَدَنَا الشَّرِيفُ

<sup>(&#</sup>x27;) الأحزاب: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٢٧٨) من حديث أبي موسى الأشعري: «أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة–٤.

أَبُو عَدْنَانَ الْقَاسِمُ بْنُ عَلِيِّ الْقُرَشِيُّ بِبَلْخِ لِبَعْضِهِمْ: [كامل]

لَــَّا عُــدِمْتُ وَسِـنِلَةً أَلْفَــى بِهَــا صَــيَّرْتُ رَحْمَتَــهُ لَدَبْــهِ وَسِــيلَتِي

رَبِّي تَقِي نَـفْسِي شَـدِيدَ عِقَابِهَـا وَكَفَى بِهَا وَكَفَى بِهَا وَكَفَى بِهَا

وَأُنْشِدُكُمْ لِنَفْسِي: [خفيف]

يَا خَلِسِيلَ (١) إِنَّ قَلْسِبَكُمَا لَا تَخَافَ ا وَلَا يَكُسِنُ بِكَسُمُا وَلَا يَكُسِنُ بِكَسُمُا وَاقْصِدَا حَضْرَةَ السرَّحِيْمِ فَتُسو فَيُصِينَ اللَّهُ سَسِحَتَا كَرَمُسا فَيُصِينَ مَانَ مِنْ شَعَاوَتِهِ خَابَ مَنْ مَانَ مِنْ شَعَاوَتِهِ

ظَلَّ عِسَا أَضَلَ مَهْمُومَا مَا يَسرُدُّ الرَّجَاءَ مَزمُومَا بَسا إِلَيْسهِ وَحَوْلَهُ حُومَا وَلَسنْ دُونَهُ اليَسدُ شُسومَا مِسنْ حَسرِيمِ السرَّحِيمِ مَحْرُومَا

> آخر المجلس الرابع، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

> > 珠珠珠珠岩

<sup>(</sup>١) في د: صاحبي.

# ينسم التم الرَّغَنَ الرَّجِيهِ وما نوفيقي إلا بالله عليه نوكلت المجلس الخامس من أماليه بيَّظْاللهُ

يوم الجمعة سلخ شعبان سنة إحدى عشرة وستمائة

حَدَّثَنَا عَظَلَتُهُ إِمْلاَءً قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى وَالِدِي عَظَلَتُهُ سَنَةً تِسْعٍ وَسِتِّينَ وَخُسِمِائَةً قَالَ: قَنَا أَبُو قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بِبَغْدَادَ سَنَةً سِتِّ وَثَلاَثِينَ وَخُسِمِائَةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْمُضَرِ) أَلْعِجْلِيُّ سَنَةً الْفَضْلِ الْمُقْدِسِيُّ سَنَةً سِتِّ وَثَهَانِينَ وَأَرْبَعِمَائَةَ قَالَ: حدثَنَا أَبُو (مُضَر) أَلْعِجْلِيُّ سَنَةً الْفَضْلِ الْمُقْدِسِيُّ سَنَةَ سِتِّ وَثَهَانِينَ وَأَرْبَعِمَائَةَ قَالَ: حدثَنَا أَبُو (مُضَر) أَلَا الْعِجْلِيُّ سَنَةً الْفَضْلِ المُقْدِسِيُّ سَنَةً سِتِّ وَثَهَانِينَ وَأَرْبَعِمَائَةَ قَالَ: ثَنَا عَلِي بُنُ أَحْمَدَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ قَالَ: ثَنَا عَلِي بِنُ أَحْمَدَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ عِنْ عَبْدِ اللّهِ عِنْ عَبْدِ اللّهِ عِنْ عَبْدِ اللّهِ عِنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ عِنْ قَالَ: قَالَ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلْقَ اللّهُ عَلْكَ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلْ قَالَ: قَالَ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلْكَ اللّهِ عَلْكَ اللّهُ عَلْكَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْمُحَوْصِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلْ قَالَ: قَالَ اللّهُ عَلْكَ اللّهِ عَلْكَ اللّهِ عَلْ عَبْدِ اللّهِ عَلْكَ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ اللّهِ عَلْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَة خُطْبَةَ الصَّلاَةِ وخُطْبَةَ الْحَاجَةِ وَالنَّكَاحِ: الحَمْدُ لِلَّهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِه اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِه اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا وَلَا مَعْدِيلًا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهُ وَمُولُوا قَوْلُا سَدِيلًا ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُولُوا قَوْلُا سَدِيلًا ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُولُوا قَوْلُا سَدِيلًا ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْلُوا قَوْلُا سَدِيلًا ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلُولُوا قَوْلُا سَدِيلًا ﴿ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُوا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ ا

### فِي الشرح فصول

<sup>(</sup>١) في د: نصر. تحريف، والمثبت من س، وستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>۲) في س ، د : وثهانين . تحريف فإن أبا مضر توفي سنة ست وأربعين وأربعهائة ، والتصحيح من حاشية س.

#### الفصل الأول

هذا حديثٌ صحيحٌ: أخرجه أبو داود الطيالسي (١) عن شعبة عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله، والسجستاني (٢) عن محمد بن سليمان، عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله، واللَّفْظُ: «عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ...».

وفي رواية الطيالسيِّ بَعْدَ الْآيَاتِ: «ثُمَّ تَتَكَلَّمْ بِحَاجَتِكَ».

قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: هَذِهِ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ أَوْ فِي غَيْرِهَا ؟ قَالَ: فِي كُل حَاجَةٍ.

ورواه الترمذيُّ عن قتيبة، عن عبشر بن القاسم، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص<sup>(٣)</sup>.

وابن ماجه عن هشام بن عمار، عن عيسى بن يونس، عن أبيه، عن جده أي إسحاق، عن أبي الأحوص (٤٠)، وفي روايتهما ذكر التشهد قبل خطبة الحاجة.

وعبد الله ويه ابن مسعود بن الحارث بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل أبو عبد الرحمن الهذلي.

شهد بدرًا وغيره من المشاهد وهو من أكابر الصحابة والمفتين منهم، ومن السابقين إلى الإسلام، يقال: إنه سادس ستة، وهو أخو عتبة بن مسعود، وأمهما أم عبد بنت عبد ود.

<sup>(</sup>١) «مسند الطيالسي، (٣٣٨).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۲۱۱۸).

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (٩١٠٥) وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (۱۸۹۲).

سكن الكوفة بإشارة عمر رضي الله عنه، وانتشر بها حديثه وفقهه، ورجع بالأخرة إلى المدينة، وبها مات سنة اثنتين وثلاثين ودفن بالبقيع(١).

وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي.

سمع: ابن مسعود، وأبا مسعود البدري، وأبا موسى الأشعري، وأباه مالكًا وهو صحابي.

روى عنه: أبو إسحاق السَّبيعي، وعبد الملك بن عمير، وعبد الله بن مرة.

قتلته الخوارج شهيدًا، وكان حسن الكلام معروفًا بالصدق، حدث مسلم في صدر «كتابه»(۲) عن أبي كامل، عن حماد بن زيد، عن عاصم قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع فكان يقول لنا: لا تجالسوا القصاص غير أبي الأحوص(۳).

وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السّبِيعِيُّ الهمداني، وسبيع بطن من همدان، تابعي مشهور.

سمع: البراء بن عازب، وحارثة بن وهب، والنعمان بن بشير، وغيرهم من الصحابة.

روى عنه: شعبة، والثوري، وزهير.

وكان يقال: من جالس أبا إسحاق فقد جالس عليًّا وعبد الله، وذلك لانتهاء علمهما إليه.

<sup>(</sup>١) انظر «معرفة الصحابة» (٤/ ترجمة ١٧٤٩)، و «الإصابة» (٤/ ترجمة ٤٩٥٧).

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۱/۲۰).

<sup>(</sup>٣) انظر «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٤٤٥)، «سير أعلام النبلاء» (٢/ ترجمة ١٠١).

وكان أولاده وأولادهم من أهل العلم والحديث. توفي سنة ست أو سبع أو تسع وعشرين ومائة (١).

وسفيان: هو ابن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله، أبو عبد الله الثوري.

من مشهوري علماء الأمة وعبادهم، وكان يقال له: أمير المؤمنين في الحديث. سمع: أبوي إسحاق السَّبِيعِيَّ والشَّيْبَانِيَّ، والأعمش.

روى عنه: وكيع، ويحيى القطان.

وهو أشهر من أن يُعَرَّف، توفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة(٢).

أَنْبَأَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ الْحَدَّادِ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْدَ بْنِ مَيْمُونِ أَحْدُ بْنُ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْدَ بْنِ مَيْمُونِ قَالَ: سَمِعْتُ قَبِيصَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ سُفْيَانَ التَّوْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ قَبِيصَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ سُفْيَانَ التَّوْرِيَّ فَالَ: سَمِعْتُ قَبِيصَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ سُفْيَانَ التَّوْرِيَّ فَالنَّامُ مَنْ فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ بِكَ رَبُّكَ ؟

فَقَالَ: نَظَرْتُ إِلَى رَبِّي كَفَاحًا وَقَالَ لِي: هَنِيثًا رِضَائِي عَنْكَ يَا ابْنَ سَعِيدٍ فَقَدْ كُنْتَ قَوَّامًا إِذَا أَقْبَلَ الدُّجَى بِعَبْرَة مُشْتَاقٍ وَقَلْبٍ عَمِيدٍ، فَدُونَكَ فَاخْتَرْ أَيَّ قَصْرٍ كُنْتَ قَوَّامًا إِذَا أَقْبَلَ الدُّجَى بِعِبْرَة مُشْتَاقٍ وَقَلْبٍ عَمِيدٍ، فَدُونَكَ فَاخْتَرْ أَيَّ قَصْرٍ أَرَدْتَهُ وَزُرْنِي فَإِنِّي مِنْكَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣).

ورواة الحديث إلى سفيان كُوفِيُّون.

وعصام بن يوسف: هو القاضي أبو محمد بن يوسف بن ميمون بن قدامة

<sup>(</sup>١) انظر «تهذيب الكمال» (٨/٥٥)، «سير أعلام النبلاء» (٥/ ترجمة ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) انظر «تهذيب الكمال» (١١/١٥٤)، «سير أعلام النبلاء» (٧/ ترجمة ٨٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٧/ ٤٤) كما رواه من طريقه الرافعي.

الباهلي البلخي.

سمع: شعبة، والحيَّادين، وسفيان، وإسرائيل بن يونس.

وهو مشهور لكنَّ البخاري لم يذكره في «التاريخ» وكان يرى رأي الكوفيين، وله أخوان إبراهيم ومحمد ابنا يوسف.

سمع إبراهيم: حماد بن زيد ، وسفيان بن عيينة. وكان عظيم المحلَ عند أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله(١).

ومحمد بن عبد: هو أبو بكر محمد بن عبد بن عامر بن مرداس بن هارون التميمي السعدي ويشهر بالسَّمرقندي.

روى عن: يحيى بن يحيى ، وإسحاق بن راهويه ، وعصام البلخي ، وقتيبة بن سعيد ، وحدث ببغداد وهمدان، وذكره أبو بكر الخطيب في «التاريخ» (٢) وورد قزوين سنة ثلاثهائة وحدث بها الكثير.

روى عنه: أحمد بن عثمان الآدَمِيُّ ، وأبو بكر الشَّافِعِيُّ ، وأبو الحسن القطان. وتوفي سنة ثلاث وثلاثمائة.

وتكلُّمُوا فيه وفي إدراكه عصامًا وغيره من الذين حدَّث عنهم (٣).

وعلى: هو أبو الحسن على بن أحمد بن صالح بن حماد المقرئ القزويني المعروف ببيًاع الحديد.

مُكْثِرٌ مَشْهُورٌ. سِمع: يوسف بن عاصم ، ومحمد بن مسعود ، وإبراهيم

<sup>(</sup>١) انظر «الثقات» (٨/٨٥) وقال: كان ثبتًا في الرواية وربها أخطأ.

<sup>(</sup>٢) «تاريخ بغداد» (٢/ ترجمة ٩٠٥) وقال: حدث أحاديث منكرة وباطلة.

<sup>(</sup>٣) انظر «لسان الميزان» (٩/ ٢٧١) وقال ابن حجر: معروف بوضع الحديث، وقال الدراقطني: كان يكذب ويضع الحديث.

الشُّهْرُزُورِيُّ ، وجعفر بن أبي الليث .

وأخذ القراءة عن أبي عبد الله الأزرق، والعباس بن الفضل بن شاذان، وقرأ عليه أبو الفضل الخزاعي والمعتبرون من القراء، ورضيه ابن مجاهد.

توفي سنة إحدى وثهانين وثلاثهائة(١).

وأبو مُضر: هو عبد الواحد بن هبيرة بن عبد الملك العجلي القزويني.

حدث عنه: أبو الفضل الْقُومَسَانِيُّ ، وأحمد بن عمر الصَّنْدُوقِيُّ ، وعلي بن محمد المُيْدَانِيُّ.

روى عن: (ابن)(٢) صالح، وأبي الحسن الصقبلي، ومحمد بن إسحاق القزوينيين، وأبي عمر بن مهدي.

قال الكياشيرويه الديلمي: وكان صدوقًا ، مات بهمدان سنة ست وأربعين وأربعين وأربعين وأربعين

وأبو الفضل: هو عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد المقدسي الفرضي الزاهد ويعرف بالهمداني.

سمع بِتُسْتُرَ: الحسن بن علي السقطي ، وبآمل: الحسن بن أحمد الصفاري، وبهمدان: الفقيه أبا الفضل بن عبدان، وأبا مضر العجلي (٤).

وسعيد: هو أبو منصور سعيد بن محمد بن عمر بن الحسين الرزاز البغدادي. فقية مرجوعٌ إليه ببغداد، درس بالنظامية مدة ، وهو ممن تفقه عليه والدي

<sup>(</sup>١) انظر «التدوين في أخبار قزوين» (٣/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) في د: أبي. والمثبت من س، «التدوين في أخبار قزوين». وهو علي بن أحمد بن صالح.

<sup>(</sup>٣) انظر «التدوين في أخبار قزوين» (٣/٨٧٣).

<sup>(1)</sup> انظر «طبقات الشافعية الكبرى» (٥/ ترجمة ٧٥).

عَلَمُكُ عَلَيْكُ . توفي سنة تسع وثلاثين وخمسهائة في ذي القعدة (١).

ووالدي (٢) بَرَ الله كان جيّد الحفظ ، سمعته صبيحة بعض الأيام يقول: سهرت البارحة فَأَجَّلْتُ الفكر فيها أحفظه من الأبيات المفردة والمقطعات فبلغ الافًا ذكر عددًا كثيرًا.

ورأيت بِخَطِّهِ على ظهر بعض تعاليقه: سمعت أبا منصور بن الرزاز يقول: سئل بعضهم: ألك مال ؟

قال: لا ، فِيَّ قناعة أستر بها خلتي ، وتدبير أُكَثِّرُ به القليل ، وصبر أُزَجِّي به الأيام.

### الفصل الثاني

«الْخُطْبَةُ» اسْمٌ وَمَصْدَرٌ ، يُقَالُ: خَطَبَ عَلَى الْمِنْبَرِ خُطْبَةً واخْتَطَبَ مثله، وخَطَبَ خَطَابَةً صَارَ خَطِيبًا.

و «الحَمْدُ» نَقِيضُ الذَّمِّ، يُقَالُ: حَدْتُ الرَّجُلَ أَحْدُهُ فَهُوَ حَمِيْدٌ وَعَمُودٌ، وَرَجُلٌ مُمَدَةٌ إِذَا كَانَ يُكْثِرُ حَمْدَ الْأَشْيَاءِ وَيَصِفُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيهَا، وأَحْدُثُهُ: وَجَدْتُهُ تَحْمُودًا، وَالتَّحِمْيدُ تَفْعِيلٌ مِنَ الْحَمْدِ، والمُحَمَّدُ: مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ الْخِصَالُ المُحْمُودَةُ وَالتَّحِمْيدُ تَفْعِيلٌ مِنَ الْحَمْدِ، والمُحَمَّدُ: مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ الْخِصَالُ المُحْمُودَةُ وَالتَّحِمْيدُ تَفْعِيلٌ مِنَ الْحَمْدِ، والمُحَمَّدُ: مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ الْخِصَالُ المُحْمُودَةُ وَالمَحَامِدُ وَالمُحَامِيدُ، وَقَوْهُمُ : حَمَادِ لِفُلاَنٍ أَيْ: حَمْدًا له ، بُنِي لِآنَهُ اللّهُ مَعْدُولُ عَنِ المُصْدَرِ، وَحُمَادَاكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا أَيْ: قُصَارَاكَ وَغَايَتُكَ المُحْمُودَةُ.

وَيُقَال: اسْتَعَانَهُ وَاسْتَعَانَ بِهِ، وَوَرَدَ بِهِمَا الْقُرْآنُ ؛ قَالَ اللَّهُ تعالى: ﴿ وَإِيَّاكَ

<sup>(</sup>١) انظر «سير أعلام النبلاء» (٢٠/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في المجلس الأول.

# نَسْتَعِيثُ ﴾ ، وَقَالَ: ﴿ وَأَسْتَعِينُواْ بِأَلْصَّبْرِ وَٱلصَّلُوةِ ﴾ (١).

وَقَوْلُهُ تعالى: ﴿ تَلَةَ لُونَهِمِ ﴾ أي: تَتَسَاءَلُونَ ، أدغمت التاء في السين، ومنهم من استبقى خفة السين فحذف التاء ولم يدغم، والمعنى: الذي تتساءلون به فيها بينكم حقوقكم وحوائجكم فيقول بعضكم لبعض أسألك كذا بالله.

وقوله: ﴿وَالْأَرْحَامَ ﴾ أي: اتَّقُوا الْأَرْحَامَ أَنْ تَقْطَعُوهَا ؛ فلفظ الأرحام معطوف على اسم الله، ولم يستحسن النحاة قراءة من قرأ: ﴿وَالْأَرْحَامِ (٢) فقالوا: يقبح عطف الظاهر على المكنّى إلا بإظهار العامل كقوله تعالى: ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ﴾ (٢).

## الفصل الثالث

قوله: «عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خُطْبَةَ الصَّلاَةِ» قد يسبق إلى الفهم منه الخطبة المضمومة إلى الصلاة إما فرضًا في الجمعة أو استحبابًا كما في العيدين، لكن في سائر الروايات ما يدل على أنه لم يُرِدْ ذلك وإنها أراد التشهد، ففي رواية ابن ماجه (٤) بالإسناد السابق: «عَلَّمَنَا خُطْبَةَ الصَّلاَةِ وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ، خُطْبَةُ الصَّلاَةِ: الْخَمْدُ يلّهِ نَحْمَدُهُ...». الى آخر التشهد، وَخُطْبَةُ الْحَاجَةِ: الْخَمْدُ يلّهِ نَحْمَدُهُ...».

وفي الحديث بيان أنَّ الأدبَ والمستحبَّ تقديم الخطبة أمام الحاجات من النكاح وغيره؛ لما فيه من التَّبَرُّكِ بذكر اسم الله تعالى وذكر رسوله، والتَّفاؤلِ

<sup>(</sup>١) البقرة: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر «السبعة في القراءات» (ص٢٢٦)، «الحجة في القراءات السبعة» (ص١١٨).

<sup>(</sup>٣) القصص: ٨١.

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (۱۸۹۲).

المجلس الخامس

بالافتتاح بالحمد لتكون عاقبة الأمر محمودة، وكان رسول الله عَيَظِيَّة إذا أراد إعلام القوم حدوث حادث كقدوم وفد أو بشارتهم بخبر سار أو تنشيطهم لغزو خَطَبَ. وفيه بيان ما عليه مدار الخطب في الشريعة وهو حمد الله تعالى، وكلمتا الشهادة، والموعظة والوصية بالتقوى، ففي الآيات الثلاث أمر بالتقوى والسداد في القول وتنبيه على ما نِيطَ بها من إصلاح العمل وغفران الذنب.

وفيه بيان أنه يجوز استعمال آيات القرآن في المخاطبات والمحاورات من غير أن يضاف إلى القرآن أو يحكى عن قول الله تعالى.

والخطبة في الحديث على قصر ألفاظها كاملة المعاني، وجملها مرتبة أحسن ترتيب، فالوصية مؤخرة عن الحمد والتشهد؛ لأن ذكر الله تعالى وذكر رسوله أحق بالتقديم؛ ولأنهم إذا أصغوا إلى الثناء على الله وتذكروا ما أنعم به عليهم وأعانهم عليه مما فيه إصلاح معاشهم ومعادهم وما قصروا به في أداء حقوقه ودعتهم شرور نفوسهم إليه على خلاف أمره، وتفرده بالهداية والإضلال، وما وفقهم له من التوحيد، ومَنَّ عليهم ببعثة الرسول؛ كانت الوصية أشد تأثيرًا فيهم، والوعظ أنفع لهم.

والحمد لله تعالى مقدم على ما سواه؛ لأنه الأول فالثناء عليه والشكر له أولى بأن يجعل أولا، ثم نعم الله تعالى دارَّة على العبد قبل أن يحمده العبد بل قبل أن يتأهل للحمد، فحق عليه أن يفتتح الكلام بالحمد شكرًا لتلك النعم، ثم إذا أتم النعمة عليه في الآخرة استأنف حمدًا آخر، فيقع الحمد تارةً أولًا، ولذلك افتتح النطق به أبو الناس عند إصابة العطاس وتارةً أخرى ولذلك يقول الله تعالى:

﴿ وَوَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنكِمِينَ ﴾(١).

وَمِنْ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ سَهَّلَ عَلَى عِبَادِهِ الشُّكْرَ بِأَنْ جَعَلَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ شُكْرُ كُلِّ نِعَمِهِ عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ، وَصَيَّرَهَا مِنْ عِظَمِ الشَّأْنِ مِلْءَ الْمِيزَانِ.

قَرَأْتُ عَلَى وَالِدِي عَمَّالِكَ قَالَ: أَبِنَا أَحْدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أَبِنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ، أَبِنَا أَجُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، أَبِنَا أَحْدُ بْنُ دَاوُدَ اللّهِ ، أَبِنَا أَحْدُ بْنُ دَاوُدَ اللّهِ ، أَبِنَا أَحْدُ بْنُ الْحَدُ بْنُ دَاوُدَ اللّهِ مَنَا هُدْبَةُ ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ زَيْدًا حَدَّنَهُ ، أَنَّ اللّهُ هُورُ شَطْرُ أَبًا سَلاّ مِ حَدَّنَهُ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ وَيَنَا فِي اللّهُ هُورُ شَطْرُ اللّهِ عَنْ أَلِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ وَيَنَا فَالَ: «الطّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ عَمْلاً الْمِيزَانَ »(٢).

ولما كانت النَّعَمُ كُلُّهَا مِنَ اللَّهِ تعالى قيل: الحمد لله بالألف واللام على النظم المشير إلى الاستغراق كما يقال: القضاء في البلد لفلان.

وَأُنْبِثْنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَصْٰلِ ، عَنْ أَبِي عُثْهَانَ الصَّابُونِيِّ قَالَ: أَنْشَدَنَا أَبُو الْعَلاَء بِمَعَرَّةِ النَّعْرَانِ لِنَفْسِهِ: [بسيط]

عُمُ ودٌ (٣) اللَّهُ وَالمَسْعُودُ خَائِفُ هُ فَعَدًّ عَنْ ذِكْرِ مَعْمُ ودٍ وَمَسْعُودِ مَعْمُ ودٍ وَمَسْعُودِ مَلْكَانِ لَوْ أَنْنِي خُيِّرتُ مُلْكَهُمَا وَعُودَ صُلْبِ أَشَارَ الْعَقْلُ بِالعُودِ مَلْكَانِ لَوْ أَنْنِي خُيِّرتُ مُلْكَهُمَا وَعُودَ صُلْبِ أَشَارَ الْعَقْلُ بِالعُودِ

وَمِنْ مَشْهُورِ الْكَلاَمِ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي رَخَاءٍ وَنِعْمَةٍ أَوْ بَلاَءٍ وَشِدَّةٍ ؟ فَإِنْ كَانَ فِي نِعْمَةٍ فَحَقَّهُ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ تعالى عَلَيْهَا ، أَوْ شِدَّةٍ فَأَنْ يَحْمَدَهُ بِأَنْ صَرَفَ

<sup>(</sup>۱) يونس: ۱۰.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٢٣) من طريق أبان بن يزيد العطار.

<sup>(</sup>٣) في ديوانه: محمودنا.

وَزَوَى مَا هُوَ أَشَدّ مِنْهَا.

وَأُنْشِدُكُمْ لِنَفْسِي مَنْظُومَ هَذَا الْمُعْنَى: [بسيط]

إِنْ كُنْتَ فِي الْيُسْرِ فَاحْمَدْ مَنْ حَبَاكَ بِهِ فَلَيْسَ حَقَّا قَضَى لَكِنَّهُ الجُسُوهُ أَوْ كُنْتَ فِي الْيُسْرِ فَاحْمَدْهُ كَذَلِكَ إِذْ مَا فَوْقَ ذَلِكَ مَصْرُوفٌ وَمَرْدُوهُ وَمَرْدُوهُ وَكُنْتَ فِي الْمُعْشِرِ فَاحْمَدُهُ كَمْ مَوْدِلًا إِذْ مَا فَوْقَ ذَلِكَ مَصْرُوفٌ وَمَرْدُوهُ وَكُنْ مَا فَيْلَةٍ فَالْحَمْدُ مَحْمُ ودُنْ اللَّهُ مَا مُعْيِلَةً فَالْحَمْدُ مَحْمُ ودُنْ اللَّهُ مَا وَكُنْ مَا فَيْلَةٍ فَالْحَمْدُ مَحْمُ ودُنْ اللَّهُ مَا مُعْيِلَةً فَالْحَمْدُ مَحْمُ ودُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعْيِلَةً اللَّهُ اللّ

آخر المجلس الخامس

والحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه محمد وآله

经保存条件

<sup>(</sup>١) نقل هذه الأبيات عن الإمام الرافعي: السبكي في «طبقات الشافعية» (٢٨٦/٨)، ابن الملقن في «البدر المنر» (٢/٦٣).

# 

أملاه يوم الجمعة السابع من شهر رمضان سنة إحدى عشرة وستائة حَدَّثَنَا مَخْطَلْكُه إِمْلاَءً مِنْ لَفُظِهِ قَالَ: أَبَنَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ حَلَّ: أَبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ: أَبَنَا (عَبْدُ الْغَافِرِ)(۱) قَالَ: أَبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: قَالَ: أَبْنَا أَبُو الْحُسَيْنِ(۱) قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: أَبْنَا النَّصْرُ أَبُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ(۱) قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: أَبْنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: أَبْنَا النَّصْرُ اللَّهُ مَدَّدُ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً وَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ (عَبَسَةَ)(۱) فَإِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ ال

كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلاَلَةٍ وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيء وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ قَالَ: فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا، فَقَعَدْتُ عَلَى رَاْحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِيْ مُسْتَخْفِيًّا جُرَآءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ ؟

قَالَ: «أَنَا نَبِيُّ». فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيُّ؟

قَالَ: «أَرْسَلَنِي اللَّهُ». فَقُلْتُ: وَبِأَيِّ شَيء أَرْسَلَكَ؟

قَالَ: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الأَوْثَانِ، وَأَنْ نُوَحِّدَ اللَّهَ لاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيئًا» (٤).

<sup>(</sup>١) في س، د: عبد الغفار. خطأ، وستأتي ترجمته في الشرح.

<sup>(</sup>٢) (صحيح مسلم) (٢٩٤/٨٣٢) كما رواه من طريقه الرافعي.

<sup>(</sup>٣) في د: عنبسة. والمثبت من س، وستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>١) في الصحيح مسلم»: (وَأَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ».

قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟

قَالَ: ﴿حُرُّ وَعَبْدٌ).

قَالَ: وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَبِلاَلٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمَكَّا مِثَنَّ آمَنَ بِهِ.

فَقُلْتُ: إِنِّي مُتَّبِعُكَ.

قَالَ: «إِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا أَلاَ تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ؟ وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي».

قَال: فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي وَقَدِمَ رَسُولُ اللّهِ وَيَكْتِهُ الْمَدِينَةَ وَكُنْتُ فِي أَهْلِي فَجَعَلْتُ (أَعَيَّنُ)(١) الأَخْبَارَ وَأَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى قَدِمَ الْمُدِينَةَ وقَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ النَّاسُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ النَّاسُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ المُدِينَة ؟ فَقَالُوا: النَّاسُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ المُدِينَةِ فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ المُدِينَة ؟ فَقَالُوا: النَّاسُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ اللَّهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ.

فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنِي؟

قَالَ: «نَعَمْ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ».

فَقُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلاَةِ ؟
قَالَ: "صَلِّ صَلاَةَ الصَّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ فَرْنَى شَيْطَانٍ وَحِينَيْذِ يَسْجُدُ لَمَّا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَ الظَّلُ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَ الظَّلُ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَ الظَّلُ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَعْرُبُ بَيْنَ قَرْنَى فَرْنَى شَيْطَانٍ وَحِينَيْذِ يَسْجُدُ لَمَا الْكُفَّارُ».

ثَيْطَانٍ وَحِينَيْذِ يَسْجُدُ لَمَا الْكُفَّارُ».

<sup>(</sup>١) في اصحيح مسلمه: التخبره.

قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَالْوُضُوءُ حَدِّثْنِي عَنْهُ؟

قَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيُمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنَيُو إِلاَّ حَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَحَيَاشِيمِهِ (مَعَ الْمَاءِ) (١)، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ حَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلاَّ حَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ خَيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا حَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا حَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلاَّ حَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَمَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلاَّ حَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَمَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلاَّ حَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَمَ الْمَاء فَصَلَى فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَجَعَدَهُ بِالَّذِي هُوَ أَهْلُ لَهُ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ اللّهِ انْصَرَفَ مِنْ خَطِيثَتِهِ كَيْوْمَ وَلَدَتْهُ أَمُّهُ».

وَحَدَّثَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا أُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ: يَا عَمْرَو انْظُرْ مَا تَقُولُ ؟

فَقَالَ عَمْرٌو: لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي وَرَقَّ عَظْمِي وَاقْتَرَبَ أَجَلِي وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَلاَ عَلَى رَسُولِهِ لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلاَّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا - حَتَّى عَدَّ سَبْعًا - مَا حَدَّثْتُ بِهِ (أَحدًا) (٢) وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

## في الشرح فصول

### الفصل الأول

هـذا حـديثٌ صـحيحٌ وعزيـزٌ مـن روايـة الصـحابِي عـن الصـحابِي أخرجـه مسلم(٣) هكذا وانفرد به، وليس لعمرو بن عبسة في كتاب مسلم إلا هذا الحديث،

<sup>(</sup>١) ليست في د، «صحيح مسلم». وأثبته من س.

<sup>(</sup>١) في اصحيح مسلم ١: أبدًا.

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۲۹۴/۹۲).

ولم يُخَرِّجِ البخاري من روايته شيئًا، وروى الحديث أو بعضه عن أبي أمامة: لقهان بن عامر، وعن عكرمة: أبو الوليد الطيالسي، وروي عن شداد عن عمرو من غير توسيط أبي أمامة.

وعمرو: هو ابن عَبَسَة بن عامر بن خالد بن غاضرة بن عتاب أبو نجيح السلمي، من السابقين الأولين من أصحاب رسول الله ﷺ كان يقال له: ربع الإسلام، لأنه رابع من أسلم، نزل الشام.

روى عنه: أبو أمامة الباهلي ، ومعدان بن أبي طلحة ، وعدي بن أرطاة.

وفي الحديث بيان بعض حاله(١).

وأبو أمامة: هو صُدَيُّ بْنُ عَجْلاَنَ بن وهب بن عمرو بن عامر الباهلي، من الصحابة المشهورين.

روى عنه: خالد بن معدا ن، وأبو سلام تَمْطُورٌ ، وشداد.

سكن مصر ومات بالشام سنة ست وثهانين، وهو ابن إحدى وتسعين (٢).

وشداد بن عبد الله: أبو عمار القرشي الأموي الدمشقي مولى معاوية بن أبي مفيان.

سمع: وَاثِلَةَ بن الأَسْقَعِ ، وعبد الله بن فَرُّوخَ.

روى عنه: الأوزاعي ، وعكرمة بن عمار (٣).

يحيى بن أبي كثير: أبو نصر اليهاني الطائي من أهل البصرة ، سكن اليهامة ،

<sup>(</sup>١) انظر «معرفة الصحابة» (٤/ ترجمة ٢٠٣٩)، «الإصابة» (٤/ ترجمة ٥٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) انظر «معرفة الصحابة» (٥/ ترجمة ٣١٠٥)، «الإصابة» (٣/ ترجمة ٣٠٦٣).

<sup>(&</sup>quot;) انظر «تهذيب الكمال» (١٢/ ٣٩٩).

ويقال: إن اسم أبي كثير صالح بن المتوكل.

رأى أنسًا، وسمع: أبا قِلابة ، وأبا سلمة بن عبد الرحمن.

روى عنه: حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ ، وهشام الدَّسْتُوَائِيُّ ، وأيوب.

مات سنة تسع وعشرين ومائة ، وقيل: سنة اثنتين وثلاثين(١١).

وعكرمة بن عمار أبو عمار العجلي اليمامي.

سمع: أبا زُمَيْلِ سِماكًا ، وإياس بن سلمة ، وسالم بن عبد الله ، ويحيى بن أبي كثير.

روى عنه: مصعب بن المقدام ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وابن المبارك ، وزيد بن الحباب ، ونصر بن محمد(٢).

والنَّضْرُ: هو أبو محمد بن محمد بن موسى الجرشي اليهامي.

سمع: صخر بن جويرية.

وروى عنه: شبجاع بن الوليد ، وعباس العنبري ، وأحمد بن يوسف السلمي (٣).

وأحمد بن جعفر: هو المَعْقِري ويقال: الْمعقَري.

سمع: نضر بن محمد.

وروى عنه: مسلم وهو من أفراده ، وكذلك عكرمة، وشداد(٤).

وأبو الحسين: هو الإمام المشهور مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري

<sup>(</sup>١) انظر التهذيب الكهال، (٣١/ ٤٠٤)، السير أعلام النبلاء، (١٦/ ترجمة ٩).

<sup>(</sup>٢) انظر "تهذيب الكمال» (٧٠ / ٢٥٦)، "سير أعلام النبلاء» (٧/ ترجمة ٤٩).

<sup>(</sup>T) انظر «تهذيب الكيال» (٢٩/ ترجمة ٣٤٣٤).

<sup>( )</sup> انظر التهذيب الكمال (١/ ترجمة ١٩).

النيسابوري صاحب «الصحيح».

سمع: أحمد بن حنبل ، وعبيد الله القواريري ، وغير واحدٍ.

وله سوى «المسند الصحيح»: «المسند الكبير» على الرجال، و «الجامع الكبير» على الأبواب، وكتاب «الأسماء والكنى» ومصنفات كثيرة، وكان يقول العلماء في عصره من أقرانه وعمن هو أكبر منه: لن نعدم الخير ما أبقى الله أبا الحسين للمسلمين.

توفي سنة إحدى وستين ومائتين(١).

وأبو إسحاق: هو إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه النيسابوري.

كان من العُبَّادِ المجتهدين ، يقال: كان مجاب الدعوة.

لازم مُسْلِمًا، وسمع أيضًا: محمد بن رافع ، ومحمد بن مقاتل ، ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ.

توفي سنة ثهان وثلاثين وثلاثهائة(٢).

ومحمد بن عيسى: هو أبو أحمد بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن، الصوفي الزاهد ويشتهر بِالْجُلُودِيِّ بضمِّ الجيم، ومنهم من فتح الجيم ولا اعتماد عليه.

صحب أبا حفص والمشايخ وكان يورق ويأكل من كسب يده، وكان ينتحل مذهب سفيان الثوري.

سمع: عبد الله بن شيرويه، وابن خزيمة، وغيرهما.

<sup>(</sup>١) انظر اسير أعلام النبلاء ١ (١ ١/ ترجمة ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر اسير أعلام النبلاء» (١٤/ ترجمة ٢٠٣).

روى عنه: الحاكم أبو عبد الله.

توفي سنة ثهان وستين وثلاثمائة<sup>(١)</sup>.

وعبد الغافر: هو أبو الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد بن محمد بن سعيد الفارسي.

من أهلِ الحديثِ والعلمِ، وكانَ قليلَ السَّماعِ، لكنَّ اللَّه تعالى بارك في سماعه وروايته، وصار راوية «صحيح مسلم» و «غريب الخطابي».

سمع: بِشْرَ بن أحمد الإسفراييني، وأبا العباس الْمِيكَالِيَّ، وأبا عمرو بن حَمْدَانَ. توفي سنة ثهان وأربعين وأربعهائة في شوالها(٢).

ومحمد بن الفضل: هو أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدي الفُرَاوِيُّ.

فقية مناظرٌ محدثٌ واعظٌ ، رُزِقَ السهاعات والإجازات العالية، وأدرك الأئمة الكبار كَالصَّابُونِيِّ والبيهقي والأستاذ أبي القاسم، ولازم درس إمام الحرمين أبي المعالي ما عاش، ويقال: إن الإمام لها حضر الموت سئل عمن يراجع من أصحابه في المشكلات فأشار إلى الْفُرَاوِيِّ.

ولد سنة إحدى وأربعين وأربعائة، وتوفي سنة ثلاثين وخمسائة في شوالها(٣). وشيخي بخ الله المحد بن إسهاعيل بن يوسف بن محمد بن العباس الطَّالْقَانِيُّ ثُمَّ الْقَزْوِينِيُّ أبو الخير.

<sup>(</sup>١) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ترجمة ٢١١).

<sup>(</sup>٢) انظر ﴿سير أعلام النبلاء﴾ (١٨/ ترجمة ١٣).

<sup>(&</sup>quot;) انظر اسير أعلام النبلاء ال ١٩١/ ترجة ٣٦٢).

إمامٌ كثيرُ الخيرِ، موفر الحظ من علوم الشرع حفظًا وجمعًا ونشرًا بالتعليم والتذكير والتصنيف، وكان لا يزال لسانه رطبًا من ذكر الله تعالى ومن تلاوة القرآن، وربها قرئ عليه الحديث وهو يصلي ويصغي إلى القارئ وينبهه إذا زَلَ، واجتمع له مع ذلك القبول التام عند الخواص والعوام، والصيت المنتشر، والجاه والرفعة، وتولى تدريس النظامية ببغداد مدة، محترمًا في حريم الخلافة مرجوعًا إليه، ثم آثر العود إلى الوطن واغتنم الناس رجوعه إليهم واستفادتهم من علمه، وتبركوا بأيامه.

وسمع الكثير من الفراوي، وزاهر، وفهرست مسموعاته متداول، ومما سمعه وسمع النفراوي بقراءة تاج الإسلام أبي سعد السمعاني، ومن خطه نقلت سماعه: «دلائل النبوة» وكتاب «البعث والنشور» وكتاب «الأسماء والصفات» وكتاب «الاعتقاد» للبيهقي، وبقراءة الحافظ عبد الرزاق الطّبَسِيّ: «التفسير الوجيز» للواحِديّ، وبقراءة الحافظ أبي القاسم الدمشقي «جزء من حديث يحيى بن يحيى» وغيره، وذلك في سنتي تسع وعشرين وثلاثين وخمسمائة.

وكان يعقد المجلس للعامة في الأسبوع ثلاث مرات: إحداها: صبيحة يوم الجمعة فتكلم على عادته يوم الجمعة الثاني عشر من المحرم سنة تسعين وخمسائة في قوله تعالى: ﴿ فَإِن تُوَلَّوا فَقُلْ حَسِّمِ كَاللَّهُ لاَ إِللَهَ إِلاَهُو اللَّهُ وَ وَكُر أَنَّهَا من أواخر ما نيزل من القرآن ، وعد الآيات المنزلة أجزاء منها: ﴿ وَالنَّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ مَا نَزل من القرآن ، وعد النصر ، وقوله تعالى: ﴿ وَاتَقُوا يَوْمَا تُرْجَعُون فِيدِ إِلَى دِينَكُمْ ﴾ (٢)، ومنها سورة النصر ، وقوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُون فِيدِ إِلَى

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) الهائدة: ٣.

الله 🎉 (۱).

وَذُكِرَ أَنَّ رسول الله ﷺ ما عاش بعد نزول هذه الآية إلا سبعة أيام.

ولها نزل من المنبرِ حُمَّ وانتقل إلى جوار رحمة الله تعالى في الجمعة الأخرى، ولم يعش بعد ذلك المجلس إلَّا سبعة أيام، وهذا من عجيب الاتفاقات، وكأنه أُعْلِمَ بالحال، وبأنه حان وقت الارتحال، ودُفن يوم السبت، ولقد خرجت من الدار بكرة ذلك اليوم على قصد التعزية، وأنا في شأنه متفكرٌ، ومما أصاب متكسرٌ ؛ إذ وقع في خلدي من غير نيةٍ وفكرٍ ورويةٍ: [كامل]

بَكَتِ الْعُلُومُ بِوَيْلِهَا وَعَوِيلِهَا لِوَفَاةِ أَخْمَدِهَا بُنِ إِسْمَاعِيلِهَا

كَأَنَّ أَحَدًا يَكُلَّمني بذلك ثم أضفت إليه حينتلٍ بالروية أبياتًا ذهبت عنِّي.

وكانت ولادته سنة اثنتي عشرة وخمسهائة وهو بي الله خال والدتى وأبوها من الرضاع (٢).

## الفصل الثاني

قوله: «أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلاَلَةٍ» يجوز أن يحمل على المشهور بمعنى الظن ويجوز أن يحمل على المشهور بمعنى الظن ويجوز أن يحمل على اليقين، وقد يرد الظن بمعنى اليقين كما في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ ﴾(٣).

وقوله: «يُخْبِرُ أَخْبَارًا» يعني أخبارًا تناسب ما ظننته من ضلالة عُبَّادِ الأوثان، فارتحلت إليه لأبحث عما عنده.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) انظر ٩سير أعلام النبلاء، (٢١/ ترجمة ٩٤)، «التدوين في أخبار قزوين، (٢/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٤٦.

المجلس السادس

وقوله: «فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْتَخْفِيًا» أي: صادفته أو ما أشبه ذلك، وَالْمُسْتَخْفِي: الْمُتَوَادِي، وَالإِخْتِفَاءُ: الْإِخْرَاجُ.

وقوله: «جُرَآءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ» أي: غالبون متسلطون غير هائبين له، جمع جَرِيءٍ وهو الجُسُورُ.

وقوله: «إِنِّي مُتَّبِعُكَ» أي مصاحب وملازم لك، وليس المراد الاتباع إيهانًا، ولو أراد ذلك لها أَخَّرَهُ ولها قال: «لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا».

وقوله: «قَدْ ظَهَرْتُ» يجوز أن يُحْمَلَ على البروز؛ لأن قد سبق ذكر الاستخفاء، ويجوز أن يحمل على الغلبة والعلو يقال: ظَهَرَ على الرجل أي: غلبه، وظَهَرَ على السطح أي: علاه وظهره أيضًا.

وقوله: «أَتَّكِيَّنُ الأَخْبَارَ» أي: أرقب حينها، يقال: ثَكِيَّنَ طعامه أي: وقت أكله. وقوله: «مِنْ أَهْلِ وقوله: «مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ» يمكن أن يُجْعَلَ قوله: «مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ» يمكن أن يُجْعَلَ قوله: «مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ» بدلًا وتفسيرًا لأهل يثرب، ويمكن أن يقدر أن لسانه سبق إلى لفظ يثرب ثم أعرض عنه لما روي أَنَّ النَّبِيَّ عَيْر الاسم لما فيه من التَّشْرِيبِ وسماها (طابةً)(۱) فتداركه باللفظة الأخرى(۲).

وقوله: «ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ» أي: أَمْسِكْ، يقال: أَقْصِرْ عن الشيء أي: كُفَّ، ومنه قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ (٣) والمقصود الصلاة التي تكره في أوقات الكراهة لا كل صلاة على ما هو مبينٌ في المذهب.

<sup>(</sup>۱) في د: طيبة. وكلاهما مروى.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۵/۹۳، ۲۰۹).

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٢٠٢.

وقوله: « حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ » أي: عند الطلوع إلى الارتفاع وهذا أحد أوقات الكراهة، وفي بعض الروايات وتنسب إلى الجُلُودِيِّ: «حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ» وهو صحيح المعنى أيضًا أي: أقصر بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس بل حتى ترتفع، ويشتمل ذلك وقتين من أوقات الكراهة.

وقوله: ﴿بَيْنَ قَـرْنَيْ شَـيْطَانٍ عَيل: قَرْنَاهُ: نَاحِيتَا رَأْسِهِ ، ويذكر أنه يدني رأسه حينئذٍ من الشمس ليكون الساجد لها ساجدًا له ، وقيل: الْقَرْنُ: الْقُوَّةُ، أي: تطلع حين يقوى الشيطان ويتسلط، وذلك لنفوذ وسوسته وإغوائه عابديها.

وقوله: «مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ» أي: تحضرها الملائكة ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَاكَ مَشْهُودًا ﴾(١).

وقوله: «حَتَّى يَسْتَقِلَ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ» أي: حتى يتراجع الظل ويتناهى نقصانه يقل.

وقوله: «تُسَجَّرُ جَهَـنَّمُ» الأغلب في اللفط التشديد، ويـروى «تُسْجَرُ» بالتخفيف، يقال: سَجَرَ التَّنُّورَ يَسْجُرُهُ أي: أحماه، وكأن التشديد للتكثير، ويقال:

المعنى أنها تملأ نارًا كما قيل في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴾(٢): ملئت.

وقوله: «فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ » أي: أقبل من جهة المغرب إلى المشرق وتحول إليه. والْوَضُوءُ بفتح الواو: الماءُ الذي يتوضأ به.

وقوه: «فَيَنْتَثِرُ» يقال: نَثَرَ وانْتَثَرَ واسْتَنْثَرَ إذا حرك النَّثْرَة وهي طرف الأنف؛

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٧٨.

<sup>(</sup>۲) التكوير: ٦.

وذلك لاستخراج ما فيه، وفي اللفظ دليل على أن الاستنثار غير الاستنشاق خلافًا لقول من فَسَر الاستنثار بالاستنشاق.

وقوله: «إِلاَّ خَرَّتْ» أي: سقطت فذهبت، ويروى «جَرَتْ» بالجيم وتخفيف الراء أي: جرت مع الهاء، وجاء في غير هذا الحديث: «خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مَعَ الهَاءِ».

وقول أبي أمامة لعمرو: «انظُرُ مَا تَقُولُ» ليس على وجه الاتهام لكنه توكيد واستثبات منه.

وَقَدِ اشْتَمَلَ الْحَدِيثُ عَلَى ثَلاَثِ جُمَلٍ:

إحداها: بيان ابتداء شأن الرسول ﷺ.

والثانية: بيان أوقات الكراهة.

والثالثة: بيان الوضوء وثوابه.

وأورده الحافظ أبو نعيم الحداد في «الجمع بين الصحيحين» كذلك مفرقًا في الأبواب الثلاثة.

## الفصل الثالث

كان عمرو بن عَبَسَةَ وَ قَلَ آمن أولًا، فلما انتهى إلى حضرة النبوة ثانيًا سأل عن الصلاة؛ لأنَّ الصلاة تلو الإيهان، ولم يسأل بقوله: «أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلاَةِ» عن كيفيتها ولو سأل عنها لم يكن الجواب مطابقًا، فكأنه كان قد بلغته الكيفية وعرف أن الصلاة خير موضوع فمن شاء استقلَّ منه ومن شاء استكثر، فأراد أن يعرف وقت فعلها فقال: «أُخْبِرْنِي عَنِ الصَّلاَةِ» أي: عن شأنها فيها يرجع إلى وقت الفعل والترك، والجواب يشمل الأوقات الخمسة المكروهة على رواية من روى: «حَتَّى وَالتَرْك، والجواب يشمل الأوقات الخمسة المكروهة على رواية من روى: «حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ» ثم سأل بعد الصلاة عن الوضوء، وإن كان الوضوء

وسيلة إلى الصلاة؛ لأنَّ المقصود هو الذي يخطر أولًا ثم يقع النظر في المقدمات والوسائل، ولذلك قيل: أول الفكر آخر العمل.

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ فِي نَفْسِهِ عِبِادَةٌ يُثَابُ عَلَيْهَا، وَأَنَّهُ لِلذَّنْبِ مُكَفِّرٌ كَمَا أَنَّهُ لِلْحَدَثِ مُطَهِّرٌ، وَإِذَا وُصِلَ بِهِ الصَّلاَةُ زَادَ الثَّوَابُ وَالدَّرَجَاتُ.

أَبْنَا وَالِدِي سَهَاعًا وَإِجَازَةً ، أَبْنَا سَعْدُ الْخَيْرِ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرِ التَّارُ ، أَبْنَا أَبُو الْقَاسِمِ السَّمْسَارُ ، أَبْنَا حَرْزَهُ الدِّهْقَانُ ، أَبْنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، السَّمْسَارُ ، أَبْنَا حَرْزَهُ الدِّهْقَانُ ، أَبْنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْشَمِ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَلِيلِةً قَالَ: «مَنْ تَطَهّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَلِيلِةً قَالَ: «مَنْ تَطَهّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتِ مَنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيُؤَدِّي فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَخَطُونَاهُ إِحْدَاهُمَا تَكُطُّ حَطِيئَةً وَالْأُخْرَى مَنْ بَعْ فَعَلْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَكُطُّ حَطِيئَةً وَالْأُخْرَى مَنْ بَعْ فَعَلْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَكُطُّ حَطِيئَةً وَالْأُخْرَى اللَّهِ لِيُؤَدِّي فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَخَطُونَاهُ إِحْدَاهُمَا تَكُطُّ حَطِيئَةً وَالْأُخْرَى

وَإِذَا وَقَعَ الْوُضُوءُ كَامِلاً كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تعالى بِهِ وَنَدَبَ إِلَيْهِ كَانَتِ الصَّلاَةُ الْمُؤَدَّاةُ بِهِ أَبْلَغَ فِي جَلْبِ الْحَسَنَاتِ وَتَكْفِيرِ السِّيِّئَاتِ.

قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ قَالَ: أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ قَالَ: أَبْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ الْفَصْلِ ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَعَوِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ السَّمْنَانِيُّ ، أَبْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَعَوِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ السَّمْنَانِيُّ ، أَبْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَعَوِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُرْانَ يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةً فِي مَسْجِدِ البَّمْرَةِ وَأَنَا قَائِمٌ مَعَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُثْهَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْكُ قَالَ: اللَّهُ سَمِعَ عُثْهَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالْكَالِيَّ عَلَى النَّيِّ وَكَالِيَّةُ قَالَ: اللَّهُ سَمِعَ عُثْهَانَ مُن عَفَّانَ وَالْكَالُولُولُ عَنِ النَّبِيِّ وَكَالِيَّ قَالَ: اللَّهُ سَمِعَ عُثْهَانَ مُ اللَّهُ مَعْهُ اللَّهُ مَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَالصَّلُواتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِلَا بَيْنَهُنَّ اللَّهُ مَا أَمْوَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَالصَّلُواتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِلَا بَيْنَهُنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْقُلْولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْلُقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٦٦٦/ ٢٨٢) من طريق عبيد الله.

<sup>(</sup>٢) «مسند ابن الجعد» (٤٧٦) كها رواه من طريقه الرافعي.

وَكَانُوا كَمَا يَخْتَاطُونَ فِي الْوُضُوءِ الَّذِي هُوَ مُقَدِّمَةُ الصَّلاَةِ وَيُرَاعُونَ مَأْمُورَاتِهِ يَخْتَاطُونَ فِي تَحْصِيلِ الْمَاءِ الَّذِي هُوَ مُقَدِّمَةُ الْوُضُوءِ وَيَتَوَخَّوْنَ الْإِخْلاَصَ وَالاِجْتِهَادَ فِيهِ.

قَرَأْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَبِنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الزَّعْفَرَانِيُّ إِجَازَةً قَالَ: أَبْنَا الْقَاضِي أَبُو عَلِيِّ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيِّ الصَّفَّارُ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَنُ بْنُ جَعْفَرِ الْجُورْجَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحُتَّادُ بِتِنِيسَ وَمُسْلِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْآدَمِيُّ الْجُورْجَانِيُّ قَالَ: ثَنَا النَّضْرُ بْنُ عُمَّدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: ثَنَا النَّضْرُ بْنُ مَنْصُودِ ، عَنْ أَبِي الْجُنُوبِ (۱) قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: ثَنَا النَّصْرُ بْنُ مَنْصُودِ ، عَنْ أَبِي الْجُنُوبِ فَإِنِّي رَأَيْتُ عَلِيًّا وَ اللّهِ يَتَنْقِي الْمَاءَ لِطُهُودِهِ فَبَادَرْتُ أَسْتَسْقِي الْمَاءَ لِطُهُودِهِ فَبَادَرْتُ أَسْتَسْقِي الْمَاءَ لِطُهُودِهِ فَبَادَرْتُ أَسْتَسْقِي لَهُ فَقَالَ: «مَهُ يَا أَبُا الْجُنُوبِ فَإِنِّي رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَ اللّهِ يَتَنْفِي الْمَاءَ لَلْهُ وَلَا أَلُهُ اللّهِ وَيَعْلَقُ لِللللّهُ مَنْ الْمَاءَ لَوْصُونِهِ فَبَادَرْتُ أَسْتَسْقِي لَهُ فَقَالَ: «مَهُ يَا عُمَر أَوْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَلَى مَلَاقِ اللّهِ وَيَقَالَ: هَمْ يَا أَبِا الْمُتَسْقِي لَهُ فَقَالَ: «مَهُ يَا عُمَر أَوْ يَا ابْنَ الْمُعْسَقِي لَهُ فَقَالَ: «مَهُ يَا عُمَر أَوْ يَا ابْنَ الْمُعَلِي الْمُ اللّهُ وَيَعْلَلْهُ لِلللّهِ الْمُعْسَقِي الْمُ اللّهُ وَيَعْلَقُ لَلْ الْمُعْسَقِي الْمُ اللّهُ وَيَقَالَ: «مَهُ يَا عُمَر أَوْ يَا ابْنَ الْمُعْسَقِي عَلَى صَلَانِ أَحَدٌ» (١٠).

والحديث رواه مسلم (٢٣١) من طريق شعبة.

<sup>(&#</sup>x27;) في س، د: زيد أبي الجنوب. وهو خطأ، وأبو الجنوب اسمه عقبة بن علقمة اليشكري الكوفي. راجع «تهذيب الكهال» (٢١٣/٢٠) وملحقاته،

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى (٢٣١)، والبزار كها في «مجمع الزوائد».

قال الهيثمي (٢٧٧١): أبو الجنوب ضعيف.

وقال البوصيري في «اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» (٥٤٣): هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف أبي الجنوب ، واسمه عقبة بن علقمة.

قلت: وفيه أيضًا النضر بن منصور. قال الذهبي في «المغني في الضعفاء» (٦٦٤٨): مجهول، وقد ضعفه النسائي وغيره.

وقوله: ﴿ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ ﴾ كلمة سهلة في المعتاد ومعناه صعبُ المنالِ ، وتفريخ القلب لله تعالى هو إحضاره الذي هو سِرُ الصلاة وتصفية الوقت والإخلاص الذي هو روح العبادات، ويروي أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْا اللهِ قَالَ: ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَلَا يُحْتَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ مَا عَقَلَ الصَّلَاةَ وَلَا يُحْتَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ مَا عَقَلَ مَنْقًا ﴾ (١).

وما لَمْ يفرغ القلب لله تعالى لا يتمكن فيه تعظيم الله تعالى، والالتذاذ بذكره، واتباع أمره، ولا يمتلئ من رجائه وخوفه فها جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وقال قائلهم: [طويل]

أَتَىانِي هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الْهَوَى فَصَادَفَ قَلْبًا فَارِغًا فَتَمَكَّنَا

والمقصود من التفريغ مِمَّا سواه أن يمتلئ بِهِ.

ذُكر أنَّ اللَّهَ تعالى أوحى إلى موسى ﴿لِيَنَكِيْ لَا فَرَغُ لِي (بِيتًا)(٢) أسكنه» وأراد به للمه.

وقد روى البخاري (٢٠٣)، ومسلم (٦٤٩) من حديث المُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْحُقَّيْنِ.

قال النووي بَيْطُلْكُهُ في شرح مسلم: وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيلٌ عَلَى جَوَازَ الإِسْتِعَانَة فِي الْوُضُوء. وَقَدْ ثَبَتَ أَيْضًا فِي حَدِيث أُسَامَة بْن زَيْد ﴿ لَيْنَ الْمُنْكُ أَنَّهُ صَبَّ عَلَى رَسُول اللَّه ﷺ فِيَكُلِكُو فِي وُضُوثِهِ حِين اِنْصَرَفَ مِنْ عَرَفَة. وَقَدْ جَاءَ فِي أَحَادِيث لَيْسَتْ بِثَابِتَهِ النَّهْي عَنْ الإِسْتِعَانَة. أه

<sup>(</sup>¹) رواه أبو داود (٧٩٦) ، وابن حبان (١٨٨٩) عن عمار بن ياسر بنحوه. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (١٦٢٦).

<sup>(</sup>۲) في د: شيئًا.

وقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّرِ مُوسَىٰ فَنرِغًا ﴾(١) فارغًا إلّا من ذكر موسى كأنّه لامتلائه بذكره لم يسع غيره.

واللاَّم الدَّاخلة في قوله: «يَتَّهِ» قد تكون بمعنى الملك والاستحقاق كقوله تعالى: ﴿ يَتَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ (٢)، وقول الواحد مِنَّا: الحمد لله، وقد تكون لام العلة كقول المصلي: أُصلي لله أي: لأمره أو طلبًا لرضاه.

ويمكن تنزيل قوله: ﴿ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ بِلَهِ على الوجهين أما على الأول فالمعنى أنه فرغه لأمر الله فرَّغَهُ ليصير لله أو جعله خالصًا لله ، وأما على الثاني فالمعنى أنه فرغه لأمر الله تعالى بذلك وطلب به رضاه ورحمته، وعلى المصلي الاجتهاد في دفع الشواغل ما أمكنه، فإن لم يتيسر التفريغ في جميع الصلاة فلا ينبغي أن تخلو عنه جميع الصلاة، وحقٌ على مَنْ عرف مِنْ ربه أن بيده الخير وله الخلق والأمر لا غير أن يفزع إليه في الحاجات ويفرغ له القلب في المناجاة ولا أن يعتز بمن سواه ويعتز به وبها أولاه.

وَقَدْ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَبْنَا أَبُو زَيْدِ الْفَزَارِيُّ (٣) سَمَاعًا أَوْ إِجَازَةً ، أَبْنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَامِيُّ ، أَبْنَا الْأَسْتَاذُ أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيْ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَامِيُّ ، أَبْنَا الْأَسْتَاذُ أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الْقَزْوِينِيُّ الصَّوفِيُّ بَعَمُاللهُ: مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الْقَزْوِينِيُّ الصَّوفِيُّ بَعَمُاللهُ:

(۱) القصص: ۱۰.

[وافر]

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) في د: الفراوي. والمثبت من س. وهو محمد بن الفضل بن علي أبو زيد الفزاري. ترجمته في «التدوين في أخبار قزوين» (١١٦/١).

وَمَا أَحَدٌ سِوَاهُ بِهِ أَبَاهِي وَعِـزِّي فِي مُجَانَبَـةِ الْمُنَـاهِي

ألا بالله جاهي واغتزازي وَفِي عِصْـــيَانِهِ ذُلِّي وَجُنْنِـــي

وَأُنْشِدُكُمْ هَذِهِ الرُّبَاعِيَّةَ وَلَيْسَتْ هِيَ بِسَهَاعِيَّة:

الْعاَرِفُ فِي السُّلُوكِ بِاللَّهِ يَصُولُ

يَا مَنْ هُوَ لِلْحَقِّ وَدُوْدٌ وَوَصُولُ وَاسْتَغْنَ بِهِ وَكُنْ لَـهُ وَارْضَ وَثِنْ بِاللَّهِ فَـمَا لِلَـنْ سِـوَاهُ مَحْصُـولُ

آخر المجلس السادس، والحمد لله رب العالمين وصلواته على نبيه محمد وآله وصحبه

\*\*\*\*\*\*

# بِنْــــــــِاللَّهِ الرَّحْنَىٰ الرَّحِـــِـــ وما توفيقي إلا بالله

## المجلس السابع من أماليه عَظْاللهُ

أملاه يوم الثلاثاء الثامن عشر من رمضان سنة إحدى عشرة وستهائة حَدَّثَنَا عَطَّلَتُهُ إِمْلاً مِنْ لَفْظِهِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَلِيٍّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَبْنَا ابْنُ الْحَصِينِ كِتَابَةً قَالَ: أَبْنَا أَبُو طَالِبِ الْبَزَّازُ قَالَ: أَبْنَا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ الْحَصِينِ كِتَابَةً قَالَ: ثَنَا أَبُو طَالِبِ الْبَزَّازُ قَالَ: أَبْنَا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، فَنَ اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ وَ اللَّهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلَيْهُ يَقُولُ: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَام دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا».

## في الشرح فصول

هذا حديثٌ صحيحٌ أخرجه مسلم (١) عن ابن أبي عمر، عن عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِيِّ، عن يزيد، واللفظ: «وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا».

وأخرج مسلم (٢) والترمذي (٣) وأبو داود (١) وابن ماجه (٥) والنسائي (٦) من رواية حُكَيْمٍ بضم الحاء وفتح الكاف، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَحَدَهُ لَا وَاللَّهُ وَحَدَهُ لَا

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۳٤).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۳۸۹).

<sup>(</sup>٣) ﴿جامع الترمذي؛ (٢١٠).

<sup>(</sup>¹) «سنن أبي داود» (٥٢٥).

<sup>(\*)</sup> لاسنن ابن ماجه» (٧٢١).

<sup>(</sup>١) ﴿سنن النسائي، (٢٦/٢).

شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَام دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ».

والعبَّاسُ: هو عمُّ رسولِ الله عَيَالِيَّةُ أبو الفضل بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف رضي الله عنه.

روى عنه: عبد الله بن الحارث بن نوفل، ونافع بن جبير، ومالك بن أوس، ابنه كثير.

وَكَانَ الْعَبَّاسُ أَسَنَّ مِنَ النَّبِيِّ عَيَّكُ إِثْلَاثِ سِنِينَ.

وَعَنْ أَبِي رِزيَن أَنَّهُ قِيلَ لِلْعَبَّاسِ: أَنْتَ أَكْبَرُ أَوْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟

قَالَ : هُوَ أَكْبَرُ مِنِّي وَوُلِدْتُ أَنَا قَبْلَهُ (١).

وَاسْتَسْفَى عُمَرُ وَ الْعَبَّاسِ عَامَ الرَّمَادَةِ (٢) فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَوُلَاءِ عَبِادُكُ وَبَنُوا إِمَائِكَ أَتَوْكَ رَاغِبِينَ مُتَوَسِّلِينَ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَسْقِيكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ، وَنَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ بِشَيْبَتِهِ فَسُقُوا (٣).

وفي ذلك يقول بعض بني هاشم في أبياتٍ له:

وسُمِّيَ بعام الرمادة لأنه هَلَكَتْ فيه الناس وهلكت الأموال وهي أعوام جدب تتابعت على الناس في أيام عمر بن الخَطَّابِ ﴿ الصحاحِ الرمد ).

(٣) رواه اللالكائي في «كرامات الأولياء» (ص١٣٦) بتهامه من حديث ابن عباس.

وروى البخاري (١٠١٠) من حديث أنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة (٦١/١٣) ، والحاكم (٣٦٢/٣).

<sup>(</sup>٢) الرَمَادَةُ: الْهَلاَكُ.

بِعَمِّي سَفَى اللَّهُ الْحِجَازَ وَأَهْلَهُ عَشِيَّةٍ يَسْتَسْقِي بِشَيْبَتِهِ عُمَرْ (١) توفي فيها حكي عن الواقدي سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن ثهان وثهانين (٢).

وعامر: هو ابن سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب أو أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة الزهري القرشي المدني.

سمع: أباه، والعباس بن عبد المطلب، وأبا سعيد الخدري، وأسامة بن زيد. روى عنه: الزهري، وسعيد بن المسيب، وسعد بن إبراهيم، ومحمد بن المنكدر، وعطاء بن يسار، وغيرهم.

مات سنة أربع ومائة بالمدينة (٣).

ومحمد بن إبراهيم: هو أبو عبد الله بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرَّةَ بن كعب التيمي القرشي المدني.

روى عن: ابن عمر، وأنس، وعلقمة بن وقاص، وأبي سلمة، وعروة بن الزبير، وعامر بن سعد.

روى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أبي كثير، وهشام بن عروة، وعمارة بن غزية، والأوزاعي.

مات سنة عشرين ومائة، وأبوه وجده صحابيان معدودان في المهاجرين<sup>(٤)</sup>. ويزيد: هو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني.

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل، وهو للفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب ، انظر «نهاية الأرب في فنون الأدب» (٥/٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر «معرفة الصحابة» (٤/ ترجمة ٢٢١٢)، و «الإصابة» (٣/ ترجمة ٥١٠٤).

<sup>(&</sup>quot;) انظر «تهذيب الكمال» (١١/١٤)، «سير أعلام النبلاء» (١/ ترجمة ١٢٢).

<sup>( )</sup> انظر «تهذيب الكهال» (٢٤/ ٣٠١)، «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٢٩٤).

سمع: عبد الله بن دينار، وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، والزهري، ومحمد بن إبراهيم التيمي.

روى عنه: عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِيُّ، وابن عيينة، وحَيْوة بن شُريح، ومالك، وغيرهم.

مات سنة تسع وثلاثين ومائة(١).

واللَّيث: هو أبو الحارث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، مولاهم المصري من أئمة الأمة.

سمع: الزهري، ونافعًا مولى ابن عمر، وسعيدًا المقبري، ويزيد بن الهاد. روى عنه: أحمد بن يونس، وأبو الوليد الطيالسي، والخلق الكثير.

وكان يُضْرب به المثل في الجُنود، وظهرت آثار أفضاله على كثير من علماء عصره منهم مالك، وابن لهيعة، ومنصور بن عمار؛ أعطى كل واحد منهم ألف دينار، ويقال: أنه كان يستغلّ في كل سنة خسين ألفًا ويحول الحول وعليه دَين. مات سنة اثنتين وسبعين ومائة، وكان أصله من أصفهان (٢).

وقتيبة: هو أبو رجاء بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي مولاهم البغلاني.

سمع: ابن عيينة، وحماد بن زيد، ومالكًا، وجرير بن عبد الحميد، والليث. روى عنه: البخاري، ومسلم، وأصحاب الجوامع.

<sup>(</sup>١) انظر «تهذيب الكهال» (٢٦/ ١٦٩)، «سير أعلام النبلاء» (٦/ ترجمة ٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر «تهذيب الكمال» (٢٤/ ٢٥٥)، «سير أعلام النبلاء» (٨/ ١٣٦).

مات في شهر رمضان سنة أربعين ومائتين(١).

وجعفر: هـو أبـو بكـر جعفـر بـن محمـد بـن الحسـن بـن المستفاض الْفِرْيَـابِيُّ القاضي.

مُحَدِّثٌ أمينٌ معروفٌ بالمعرفةِ والرحلةِ الواسعةِ وحسنِ الفهمِ والتصنيفِ.

روى عن: محمد بن أبي عمر، وأبي مصعب، وهشام بن عمار، وعلي بن المديني، وأبي كريب، ومحمد بن بشار، وإسحاق بن إبراهيم، وعمرو بن زرارة.

توطن بغداد وسمع منه بها من لا يحصى كثرة. حَدَّثَ أبو بكر الخطيب عن أحمد بن محمد، عن أبي الفضل الزهري قال: لما

حدث ابو بكر الخطيب عن احمد بن محمد، عن ابي الفصل الرهري قال. لها سمعت من جعفر كان في مجلسه من أصحاب المحابر حدود عشرة آلاف سوى من كان لا يكتب.

توفي ببغداد سنة إحدى وثلاثمائة (٢).

وأبو بكر الشافعي: هو محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز، من كبار شيوخ بغداد.

سمع: محمد بن الجهم، ومحمد بن الفرج الأزرق، والباغندي، والفريابي، وكان كثير الحديث، يقال: انتقى عليه عمر بن جعفر البصري عشرين جزءًا فكمَّلها الدارقطني مائة.

روى عنه: الدارقطني، وابن شاهين، والحاكم أبو عبد الله، وأبو سعيد النَّقَ اش، ووثقوه. ويذكر أنه لها منعت الديلم من ذكر فضائل الصحابة ببغداد

<sup>(</sup>١) انظر «تهذيب الكهال» (٢٣/٢٣)، «سير أعلام النبلاء» (١١/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر «تاريخ بغداد» (١٩٩/٧)، «سير أعلام النبلاء» (١٩٦/١٤).

كان الشافعي يتعمد إملاء الفضائل في جامع المدينة وفي مسجده حِسْبَةً.

مات سنة أربع وخمسين وثلاثمائة(١).

وأبو طالب: هو محمد بن عمد بن إبراهيم بن غيلان بن عبد الله بن غيلان البزاز.

سمع: أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الْمُزَكِّي، وأبا بكر الشافعي.

قال أبو بكر الخطيب: كتبنا عنه وكان صدوقًا.

مات سنة أربعين وأربعهائة (٢).

وَابِنُ الْحَصِينِ: هو الرئيس أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن الحصين مشهور من شيوخ بغداد.

سَمَّعه أبوه من: ابن غيلان، وابن الْمُذْهِبِ، وأبي القاسم التَّنُّوخِيّ، والقاضي أبي الطيب، وأملي في جامع القصر مجالس خرجها له محمد بن ناصر.

وتوفي سنة خمس وعشرين وخمسهائة(٣).

والشيخ الذي قرأت عليه:

هو أبو الحسن على بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه الرازي، ويكنى أبوه (بالقاسم)(٤) وجده (بعبد الله)(٥) ولهم رواية.

كان مُكثرًا شديدَ الحرص على جمع الحديث وكتابته وسماعه ، واجتمع عنده

<sup>(</sup>١) انظر «تاريخ بغداد» (٥/٥٥)، «سير أعلام النبلاء» (١٦/٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر «تاريخ بغداد» (٣٤/٣)، «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر (سير أعلام النبلاء) (١٩١/٥٣٦).

<sup>(1)</sup> كذا في س، د. وكنية أبيه أبو القاسم.

<sup>(°)</sup> كذا في س، د. وكنية جده أبو عبد الله.

المجلس السابع المجلس السابع

من الكتب والأجزاء المتفرقة من هذا الفن شيء كثير، وسمع من العدد الجم على قلة الرحلة، وأدرك الإجازات العالية، وبمن أجاز له: ابن الحصين، ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وهبة الله الواسطي، والحريري، وعبد الوهاب الأنهاطي، وأبو جعفر الحافظ الهمداني، والحسين الخلال، وفاطمة الجوزدانية، وأثمة البلاد المتباعدة.

وكان له حفظٌ ومعرفةٌ بطرق الحديث وأسماء الرجال والتواريخ، وكان يُسَوِّدُ «تاريخ الري» في أجزاء كبيرة وكثيرة، ولم يتفق له نقله إلى البياض، وسمع منه أهل بلده والغرباء.

وروى عنه الحافظ أبو موسى المديني في بعض أماليه.

لقيته بالري غير مرة وكثرت استفادي من مكتوباته وتعاليقه.

وكان ولادته سنة أربع وخمسائة، وتوفي قريبًا من سنة تسعين وخمسائة (١).

#### الفصل الأول

رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ: مَالِكُهُ ، وَفِي الْحَدِيثِ: «أَرَبُّ إِبِلِ أَنْتَ أَمْ رَبُّ غَنَم»(٢).

وَالرَّبِّ: السَّيِّدُ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ تعالى: ﴿ أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ ﴾ (٣).

وَالرَّبُّ: الرَّئِيسُ قَالَهُ الْخَلِيلُ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ السَّيِّدِ، يُقَالُ: رَبَبْتُ الْقَوْمَ أَيْ: سُسْتُهُمْ وَكُنْتُ فَوْقَهُمْ. وَالرَّبُّ: المُرَبِّي، يُقَالُ: رَبَّ فُلاَنٌ وَلَدَهُ يَرُبُّه ربَّا ورِبَابَةً،

<sup>(</sup>¹) انظر «التدوين في أخبار قزوين؛ (٣٧٢/٣).

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) رواه النسائي في «الكبرى» (١١١٥٥)، وأحمد (١٣٦/٤)، والحميدي (٨٨٣) من حديث أبي الأحوص عوف ابن مالك عن أبيه قال: أتيت النبي ﷺ فصعّد في النظر وصوبه وقال: أرب-».

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۲٤.

وربَّبَهُ وتَرَبَّبَهُ ورَبَّاهُ كُلُّ ذَلِكَ بِمَعْنَى وَاحِدٍ.

وَالرَّابُ: زَوْجُ الْأُمِّ، وَالرَّابَّةُ: زَوْجَةُ الْأَبِ، وَرَبِيبُ الرَّجُلِ: ابْنُ امْرَأَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ بِمَعْنَى مَرْبُوبٍ، والأنشى رَبِيبَةٌ، والرَّبِيبَةُ أَيْضًا مِنَ الْغَنَمِ: الَّتِي تُرَبِّيهَ النَّاسُ فِي الْبُيُوتِ، وَيُقَالُ: رَبَّ الضَّيْعَةَ أَيْ: أَصْلَحَهَا وَأَتَمَهَا، وَرَبَبْتُ الْحُبَّ بِالْقَارِ: أَصْلَحْتَهُ بِهِ، وَتَقُولُ الْعَرَبُ: أَصْدَيْتَ إِلَيَّ نِعْمَةً فَرَبَّهَا أَيْ: لَا تَقْطَعْهَا.

وفي ديوان الأدب: فُلاَنٌ يَرُبُّ النَّاسَ أَيْ: يَجْمَعُهُمْ ، وَأَرَبَّتُ الْإِبِلُ بِمَكَانِ كَذَا أَيْ: لَزِمَتْهُ وَأَقَامَتْ بِهِ ، وَأَرَبَّتْ الْجَنُوبُ: دَامَتْ.

وفي التفاسير أنَّ رَبُّ وأَرَبُّ لغتان في معنى دام وثبت.

"والرَّبُ" من أساء الله تعالى، ولا يطلق في حق غيره إلا بالإضافة، وكانوا ربيا أطلقوه في الجاهلية على الملك، ومعناه أنه تعالى مالك الأشياء وخالقها وسيدها، وأيضًا فهو رَبُّ بمعنى أنه المُربِّي، وبمعنى أنه المصلح لشأن الخلق، وبمعنى أنه مُتِمُّ النعمة عليهم، ويسمى المُربِّي والمُصْلِح رَبًّا ورابًّا كما يقال: برّ وبار، وإلى هذا يرجع ما ذكر الْحَلِيمِيُّ في معنى الرَّبُّ أنه الذي يبلغ ما أبدعه حدّ كماله المقدر له كالنطفة يجعلها علقة ثم مضغة إلى أن تصير خلقًا سويًّا وإنسانًا ينطق ويفهم ويعمل الأعاجيب.

ويجوز أن يقال أنه ربِّ بمعنى أنه يجمع الناس بخلقهم في الدنيا وبالبعث والحشر في العقبي، فهو جامع الناس ليوم لا ريب فيه.

وعن الحسين بن الفضل أنه رَبُّ بمعنى أنه دائمٌ ثابتٌ من غيرِ إثباتِ أحدٍ، من قولهم: ربَّ بالمكان وأرَبَّ. قول على جواز التوسع باستعمال الإيمان في الحقيقة طعم يذاق، وهو كناية عن إدراك لذَّة الاستعارات إذ ليس للإيمان في الحقيقة طعم يذاق، وهو كناية عن إدراك لذَّة الإيمان والإحساس بها، ويقرب منه قوله: «ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَة الْإيمانِ»(١).

وقوله «رَضِيَ بِاللَّهِ رَبَّا» يقال: رضيتُ فلانًا صاحبًا وبه صاحبًا أي: حمدت صحبته، ووافقني أمره، والمعنى مَنْ رضي بالله مالكًا وسيدًا قاهرًا فلم يعترض على حكم من لا يضام ولم يجزع ولم يضطرب مما أجرى من الأحكام، أو رضي بالله مُرَبِّيًا ومبلغًا النعمة حدَّ التهام، وجامعًا للناس وباقيًا بعد فناء الأنام، وحقيق بمن رضي به مالكًا وسيدًا وَمُرَبِّيًا ومتهًا للنعمة أن يعرض عن تصرفه وتدبيره، ولا يعترض على حكمه وتدبيره، والرضا بها أُمِرَ العبدُ بالرضا به من قضاء الله تعالى أصل عظيم في الدين.

أَنْبَأَنَا وَالِدِي ، عَنْ أَبِي أَسْعَدِ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَسِيُّ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: أَبْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَبْنَا أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَالِمٍ ، ثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ جُويْيٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَالِمٍ ، ثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ جُويْيٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبْ ابْنِ عَبْ اللَّهُ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ: بِسْم عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَكِيلَةٍ قَالَ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ: بِسْم اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ: بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّهُ مَنْ اسْتَسْلَمَ لِقَضَائِي وَرَضِيَ بِحُكْمِي وَصَبَرَ عَلَى بَلاَئِي ؟ كَتَبْتُهُ صِدِّيقًا وَبَعَثْتُهُ مَعَ الصِّدِيقِينَ » (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١)، ومسلم (٤٣) من حديث أنس بن مالك.

 <sup>(</sup>٢) قال الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٢٩ ٤٥): موضوع. وقال: أخرجه الديلمي في مسند الفردوس.

وقالت المشايخ رحمهم الله: الرضا بالقضاء باب الله الأعظم.

وفسَّرَهُ الأستاذ أبو القاسم القشيريُّ بأنَّ من أُكْرِمَ بالرضا فقد لُقِيَ بالتَّرحيب الأوفى، وَشُرِّفَ بالتَّقريب الأعلى.

ويجوز أن يُقَسَّرَ أنَّ الباب الأعظم من أبواب الوصول يدخل منه الخواص المكرمون بالقبول ؛ ولذلك قال الأستاذ أبو علي الدقاق: طريق السالكين أطول وهو طريق الرياضة، وطريق الخواص أقرب لكنه أشق وهو العمل بالرضا والرضا بالقضاء.

وَاعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ فِي الرَّضَا بِالْقَضَاءِ ثَلاَّتُهُ أَصْنَافٍ:

فَقَوْمٌ يُحِسُّون بِالْبِلاَءِ وَيَكْرَهُونَهُ لَكِنَّهُمْ يَصْبِرُونَ عَلَى حُكْمِهِ، وَيَتْرُكُونَ تَدْبِيرَهُمْ وَنَظَرَهُمْ حُبَّا يِلَّهِ تعالى؛ لِأَنَّ تَدْبِيرَ الْعَقْلِ لَا يَنْطَبِقُ عَلَى رُسُومِ الْحَبَّةِ وَالْحَوَى، قَالَ قَائِلُهُمْ:

لَنْ يَضْبِطَ الْعَفْلُ إِلَّا مَا يُسَدِّبُوهُ وَلَا تَسرَى لِلْهَوَى فِي العَفْلِ تَسدُبِيرَا كُنْ يَضْبِطَ الْعَفْلِ تَسدُبِيرَا كُنْ تُحْسِنًا أَوْ مُسِينًا وَابْقَ لِي أَبَدًا فَكُنْ لَدَيَّ عَلَى الْحَالَيْنِ مَشْكُورَا(١)

وَفِرْقَةٌ ثَانِيَةٌ يَضُمُّونَ إِلَى سُكُونِ الظَّاهِرِ سُكُونَ الْقَلْبِ بِالإِجْتِهَادِ وَالرِّيَاضَةِ وَإِنْ أَتَى الْبَلاَءُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بَلْ: [بسيط]

يَسْتَعْذِبُونَ بَلاَيَاهُمْ كَانَّهُمُ لَا يَيْأَسُونَ مِنَ الدُّنْيَا إِذَا قُتِلُوا

وَلِذَلِكَ قَالَ ذُو النُّونِ: الرِّضَا سُرُورُ الْقَلْبِ بِمُرُورِ الْقَضَاءِ.

وَفَالَتْ رَابِعَةُ: إِنَّمَا يَكُونُ الْعَبْدُ رَاضِيًّا إِذَا سَرَّتْهُ الْبَلِيَّةُ كَمَا سَرَّتْهُ النّغمةُ.

<sup>(</sup>١) الأبيات من البسيط، وهي لأبي بكر الأصبهاني ، انظر «أمالي الزجاجي» (ص٢٦).

وَطَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ يَثُرُكُونَ الإِخْتِيَارَ وَيُوَافِقُونَ الْأَقْدَارَ فَلاَ يَبْقَى لِمَا تَلَذُّذُ (١) وَلَا اسْتِعْذَابٌ وَلَا رَاحَةٌ وَلَا عَذَابٌ، وَتَقْضِي بِهِمْ دَوَاعِي الْمُوَافَقَةُ وَالْمُسَاعَدَةُ.

قَالَ أَبُو الشِّيصِ وَأَحْسَنَ:

[كامل]

قَرَأْتُ عَلَى وَالِدِي ﷺ قَالَ: أَبَنَا أَبُو الْأَسْعَدِ قَالَ: أَبَنَا الصَّفَّارُ قَالَ: أَبَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: سُئِلَ الْمُرْتَعِشُ (٢): بِهَاذَا تُنَالُ المَحَبَّةُ ؟

فَقَالَ: بِمُوَالَاةِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَمُعَادَاةِ أَعْدَاثِهِ، وَأَصْلُهُ الْمُوَافَقَةُ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى بَعْضِ جُلَسَائِهِ فَقَالَ: أَنْشِدْنِي الْأَبْيَاتَ الَّتِي كُنْتَ تُنْشِدُهَا (٣).

فأنشده البيتين الأخيرين من القطعة.

وَأُنْشِدُكُمْ لِنَفْسِي:

[سريع]

<sup>(</sup>١) في س: تكدر. والمثبت من د، (طبقات الشافعية) للسبكي.

 <sup>(</sup>۲) هو: أبو محمد عبد الله بن محمد النيسابوري الحيري تلميذ أبي حفص النيسابوري. انظر «سير أعلام النبلاء» (۱۹/ ترجمة ۸۷).

<sup>(°) «</sup>طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي (ص٠٠٠).

إِلَى رِضَا الرَّبِّ نَسُوقُ الرِّضَا بِاللَّهِ رَبِّا فَارْضَ فِي اللَّهِ وَبِّا فَارْضَ فِي اللَّهِ وَلَا تَكُنْ عَنْ شَاأُنِهِ غَافِلاً فَالْوَقْتُ سَيْفٌ صَارِمٌ مُنْتَضَى (١)

آخر المجلس السابع، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه

\*\*\*

<sup>(</sup>١) نقل هذه الأبيات عن الإمام الرافعي: ابن الملقن في «البدر المنير» (٣٣٢/١). وجاء في «البدر المنير»: (ينتضي» بدلًا من: «منتضي».

## بِنــــيَاشَوَالرَّعْنَنِ الرَّحِيــِ وما توفيقي إلا بالله

#### المجلس الثامن من أماليه رَعْ الله عُمَالِكَهُ

في يوم الجمعة ثامن عشرين من شهر رمضان المبارك سنة إحدى عشرة وستائة

قَالَ: أَبَنَا الْحَافِظُ أَبُو مَنْصُورِ الدَّيْلَمِيُّ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ قَرَأً عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ الْبُرْجِيِّ قَالَ: أَبَنَا أَبُو نُعَيْمٍ (١) قَالَ: أَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: أَبَنَا يُونُسُ قَالَ: أَبَنَا أَبُو فَالَ: أَبَنَا أَبُو كَالَ: أَبَنَا أَبُو كَالَ: أَبَنَا أَبُو كَالَ: أَبَنَا أَبُو كَالَ اللَّهُ مُنِ بُنُ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ وَالَدَ (٢) قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةً وَاللَّذَ:

كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِ ﴿ الْحَسْدُ بِنَ دَلِكَ، فَإِذَا رَفَعَ الْمَسَدُ مِنْ فَإِذَا رَفَعَ وَأَسَهُ وَلَمْ يَغْفِضْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لَا يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِي وَأَسَهُ لَا يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِي وَاسَهُ لَا يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِي وَاسَهُ لَا يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِي وَاسَهُ لَا يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِي وَالْسَهُ لَا يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِي وَالْمَا لَا يَسْجُدُ وَلَا يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَاعِدًا، وَكَانَ يَفُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّهُ يَانَ يَفُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّهُ يَالَّا يَسْجُدُ وَالْمَا لَا يَسْجُدُ وَعَنْ الْمُنْعَى، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّهُ عَلَى السَّهُ الْمُنْسَى، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّهُ عَلَى السَّهُ الْمُنْعَى عَنْ عَقِيلِ الشَّيْطَانِ، وَعَنْ افْتِرَاشٍ كَافْتِرَاشِ السَّبُعِ أَو الْكَلْبِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ بِالتَّسْلِيمِ.

## في الشرح فصول

<sup>(</sup>١) (حلية الأولياء) (١/ ٦٣).

<sup>(</sup>۲) «مسند الطيالسي» (۱۵٤٧).

### الفصل الأول

هذا حديثٌ صحيحٌ عالى: أخرجه مسلم (١) عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي خالد الأحمر. وعن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس، بروايتها عن حسين المعلم، عن بُدَيْل ، لكن قال: "وَلَمْ يُصَوِّبُهُ" بدل "وَلَمْ يَخْفِضْهُ" وقال في إحدى الروايتين: "عَنْ عُفْبَةِ الشَّيْطَانِ" بدل "عَقِبِ الشَّيْطَانِ" وقال: "وَكَانَ يَنْهَى عَنْ أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُع".

وليس لِأبِي الجُوْزَاءِ في كتابِ مسلمٍ إلَّا هذا الحديث، وله في كتاب البخاري حديثٌ واحدٌ أيضًا عن ابن عباس.

وروى الحديث أبو داود(٢) عن مسدد عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم. وابن ماجه(٣) مفرقًا في مواضع عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن المعلم.

فعبد الله بن جعفر في درجة مسلم وأبي داود وابن ماجه.

وعائشة والشيخ بنت الصديق والم المؤمنين، وكانت تكنى أم عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير، وقيل: غيره.

وكانت أحبَّ أزواجِ رسول الله ﷺ إليه وأفصحهنَّ لسانًا، وأكثرهنَّ علمًا، وتزوجها بكرًا ولم يتزوج بكرًا غيرها، وَبَنَى بها وهي بنت تسع، وكانت في صُحْبَتِهِ

<sup>(</sup>۱) اصحيح مسلمه (۹۸ ا ۴۹۸).

<sup>(</sup>٢) اسنن أبي داود؟ (٧٨٣).

<sup>(</sup>۳) استن ابن ماجه ۱ (۸۶۹).

#### عَلِيْكُ تسعًا.

روى عنها كثير من الصحابة والتابعين، فمن الصحابة: أبو هريرة، وابن عمر، وابن الزبير، ومن التابعين: عروة، ومسروق، وغير واحد.

توفيت سنة ثمان وخمسين، وقيل: سنة سبع، وأوصت بأن تدفن بالبقيع(١١).

وَأَبُو الْجَوْزَاءِ: هو أوس بن عبد الله ويقال: أوس بن خالد الربعي البصري -منسوب إلى رَبَعَة وقد تسكن الباء- ابن الغطريف الأصغر بن عبد الله بن الغطريف الأكبر وهو بطن من الأزد.

روى عن: ابن عباس، وعائشة، وأبي هريرة.

وروى عنه: أبو الأشهب، وعمرو بن مالكِ النُّكْرِيِّ ، وَبُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ (٢).

ويشتبه أبو الجُوْزَاءِ بأبِي الْحُوْرَاءِ بالحاء والراء وهو تابعي أيضًا واسمه ربيعة بن شيبان (۲).

وَبُدَيْلٌ: هو ابن مَيْسَرَةَ العقيلي بصريٌّ.

روى عن أنس بن مالك، وأبي العالية، وحماد بن زيد، وقتادة.

روى عنه: إسماعيل بن أبي خالد، وليث بن أبي سليم، وحسين المعلم، وابنه عبد الرحمن.

مات سنة ثلاثين ومائة، وقيل: سنة خمس وعشرين(١٠).

وابنه عبد الرحمن. روى عنه: عبد الواحد بن واصل، وأبو داود الطيالسي،

<sup>(</sup>١) انظر «معرفة الصحابة» (٦/ ترجمة ٣٧٤٧، ٣٩٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر «تهذيب الكمال» (٣٩٢/٣)، «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر «تهذيب الكمال» (١١٧/٩).

<sup>( &</sup>lt;sup>4</sup> ) انظر «تهذيب الكمال» ( 4 / ٣١ ).

وَلَمَّا روى عنه هذا الحديث قال: بصريٌّ ثقةٌ صدوقٌ، وله أخ يقال له: عبد الله، يروي عن أبيه بُدَيْلِ أيضًا (١).

وأبو داود: هو سليمان بن داود بن الجارود الطَّيَالِسِيُّ القرشي مولى آل الزبير بن العوام.

سمع: شعبة، وهشامًا الدستوائي، وأبا عوانة، وإبراهيم بن سعد.

روى عنه: المحمدان ابن بشار وابن المثنى، والأحمدان ابن حنبل والدورقي (٢)، وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة.

وهو إمامٌ معروفٌ.

عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: أبو داود أصدقُ النَّاسِ.

وعن ابن المديني أنَّهُ قال: ما رأيت أحفظ من أبي داود، ويقال: كتب عنه بأصبهان أربعون ألف حديث وليس معه كتاب.

مات سنة أربع ومائتين وهو ابن إحدى وسبعين<sup>(٣)</sup>.

ويونس: هو أبو بشر بن حبيب بن عبد القاهر بن عبد العزيز بن عمر بن قيس العجلي.

من ثقاتِ مشايخ أصبهإن.

سمع: بكر بن بكار، وأبا داود الطَّيَالِسِيِّ.

روى عنه: أبو بكر بن أبي داود، وعبد الرحمن بن أبي حاتم.

<sup>(</sup>١) انظر «تهذيب الكمال» (١٦/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن إبراهيم الدورقي الإمام الحافظ.

<sup>(</sup>٣) انظر «تهذيب الكمال» (١/١١)، «سير أعلام النبلاء» (٩/ ترجمة ١٢٣).

المجلس الثامن المجلس الثامن

توفي سنة سبع وستين ومائتين(١).

وعبد الله بن جعفر: هو أبو محمد بن جعفر بن فارس بن الفرج الأصبهاني. ثقةٌ موصوفٌ بالزُّهدِ.

سمع: أبا مسعود الرازي، وأحمد بن عصام، ويونس بن حبيب.

روى عنه: أبو عبد الله ابن منده، وأبو سعيد النَّقَّاشُ.

وعن أبي جعفر الخيَّاط قال: كُنَّا جلوسًا عند عبد الله بن جعفر وقد احتضر، فقال: هذا ملك الموت قد جاء، ثم قال له: اقبض روحي كما تقبض روح رجل يقول سبعين سنة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ذكره بالفارسية.

توفي سنة ست وأربعين وثلاثمائة، وقيل: سنة خمس<sup>(٢)</sup>.

وأبو نُعيمٍ: هو الحافظُ المشهورُ أحمد بن عبد الله بن إسحاق بن مهران الأصبهاني.

كثيرُ التَّصنيفِ والإفادةِ.

سمع بأصبهان وبغداد والكوفة والبصرة ومكة وجرجان ونيسابور، وعُمَّرَ فعظم الانتفاع بعلمه ومصنفاته.

وُلِدَ سنة ست وثلاثين وثلاثهائة، ومات سنة (ثلاثين)(٣) وأربعهائة(١٠).

وَالْبُرْجِيُّ: هو أبو القاسم غانم بن محمد بن عبيد الله بن عمر بن أيوب بن

<sup>(</sup>¹) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٢/ ترجمة ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٥/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) في س، د: ستين. وهو خطأ، والمثبت من «سير أعلام النبلاء»، «الوافي في الوفيات»، «البداية والنهاية» (٢١/٥٤).

<sup>(1)</sup> انظر «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ٤٥٣).

زياد الأصبهاني.

من أصحاب أبي نعيمٍ مُكثرٌ عنه وعن غيره ، وكان يُعْرف بالصَّالِحِ الْبَكَّاء لكثرة عبادتهِ وبكائهِ من خشية الله تعالى.

مات سنة إحدى عشرة وخمسمائة(١).

وأبو منصور الدَّيْلَمِيُّ: هو الحافظ شهردار بن شيرويه بن فناخسروا الهمداني. متقنٌ حسنُ (الخطِّ)(٢) والحديثِ.

سمع: أبا بكر الزَّنْجُـوِيَّ (٣)، وعبد الغفار بن طاهر، والسلار مكي بن منصور، وأبا علي الحداد، وأبا محمد الدُّونِيُّ، وغانيًا الْبُرْجِيَّ.

وله الجامع الكبير المعروف بـ «مسند الفردوس». توفي سنة ستين وخمسائة (٤٠).

### الفصل الثاني

قوله: اليَسْتَفْتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ الاستفتاح يستعمل في الأكثر بمعنى الاستنصار (٥)، ويقال أيضًا: استفتح الباب ففتح، وقد يوضع موضع الافتتاح وهو المقصود هاهنا، ويمكن أن يحمل على استفتاح باب الصلاة ويجعل التكبير كالمفتاح لها، ومفتاح الشيء قد يعدُّ من ذلك الشيء، ألا ترى أن مفتاح الدار يدخل في بيع الدار على الأصح.

<sup>(</sup>١) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٩/ ترجمة ٢٠٣).

<sup>(</sup>١) في د: الحفاظ. خطأ.

<sup>(</sup>٣) هو الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن زنجويه فقيه زنجان.

<sup>(1)</sup> انظر اسير أعلام النبلاء) (٢٠/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٠) هو طلب نصرة الله عز وجل.

وقوله: «وَالْقِرَاءَةَ بِـ الحَمْد لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» قولنا: ( الْحَمْد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) أربع كلمات قد تكلمنا في الثلاث الأول منها في المجالس السابقة.

وأما العالم:

فعن قُطْرب أن فيه لغتين: عـألم بـالهمزة وعـالم بـلا همـزة كطـائع وخـاتم، والعالمين جمع عالم.

ثم عن أحمد بن يحيى ثعلب: إن العالم صنف من الناس، يقال: العرب عالم، والعجم عالم، ثم مضر من العرب عالم، وربيعة عالم.

ويقرب منه قول النضر بن شميل: إنَّ هذه كلمة تكلمت بها العرب للجمع كثير.

عن أبي معاذ النحوي أنَّ العالمين بنو آدم.

وعن أبيِّ بن كعبٍ ﴿ إِنَّ الْعَالَمِينَ الْمُلائكة.

وعن الأخفش وغيره أنَّ العالمين الجن والإنس.

وعن أبي عبيدة أنَّ العالمين الذين يعقلون وهم أربع أمم: الملائكة والإنس والجن والشياطين.

وذكر على هذا أنَّ اللفظ مأخوذ من العلم.

ويقال: كلُّ ذي روح، ويروى نحوه عن ابن عباس رَفِيْنَكُمَّا.

ويقال: العالمون المخلوقون، وذكر على هذا أنَّ اللَّفظَ مأخوذٌ من العَلَمِ والعلامة؛ لأنَّ كلَّ مخلوقٍ عَلَمٌ ودليلٌ على الصَّانعِ المدبر، ويحكى هذا عن الحسن وقتادة ومجاهد، ويوافقه قول المتكلمين أن العالمين عبارة عن كل مُحْدَثٍ.

ثُمَّ استدلَّ مُستدلُّون بقوله: «وَالْقِرَاءَةَ بِ الْحَمْد يِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» على ترك

الجهر بالتسمية تارة، وعلى ترك أصلها أخرى.

وَحَمَلَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَ فَيَ ذَلَكَ فَيهَا نَقَلَهُ أَبُو عَيْسَى الْتَرَمَذِي وَغَيْرَهُ عَلَى التعبير عن السورة بذكر أولها بعد آية التسمية المشتركة كما يقال: قرأت طه ويس.

ثم هذا الاستدلالُ لا يتضح على قول من يذهب إلى أنَّ التسمية في أوائل السور ليست من القرآن ؟ لأنَّ المراد من قوله: «يستفتح القراءة»: قراءة القرآن لا مطلق القراءة، وحينتذ فالافتتاح به ﴿ آلْكَنْدُ بِنَوْ رَبِ آلْكَنْدُ بِينَافِي قراءة التسمية أَوَّلًا كما لا ينافي قراءة التعوذ ودعاء الاستفتاح.

وقوله: «لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ» أي: لم يرفعه، ومنه قولهم: شَخَصَ شُخُوصًا أي: ارتفع، وشَخَصَ من البلد أي: ذهب، وأَشْخَصَ الرامي إذا جَازَ سَهْمُه الغَرَضَ من أَعْلاه.

"وَلَمْ يُصَوِّبُهُ" في بعض الروايات بمعنى "لَمْ يَخْفِضْهُ" أيضًا ، يقال: صَعَّد النظر إذا صَوَّبَهُ أي: رفعه وخفضه.

وقوله: «بَيْنَ ذَلِكَ» أي: بين الإشخاص والخفض، وكلمة: «بَيْنَ» تستدعي شيئين لكنها تدخل على اللفظة الواحدة المتناولة لشيئين، كما يقال: جلس بين القوم، وعلى ذلك حمل قول امرئ القيس:

## بَيْنَ الدُّخُولِ فَحَوْمَل (١)

وقيل: الدخول مواضع مختلفة وليس المراد بين الدخول وبين حومل. والمقصود أنه يستحب في الركوع تسوية الرأس والظهر، يروى عن وَابِصَةَ بْنِ

<sup>(</sup>١) «خزانة الأدب، (١/ ٣٣٢) هذا جزء من عجز بيت وهو بطوله:

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزِل بِيقْطِ اللَّوى بَيْنَ الدَّخولِ فحَوْمَل

مَعْبَدٍ قال: رَأَيْتُ رَسُولَ ﷺ يُصَلِّي فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْهَاءُ لَاسْتَقَرَّ (۱).

وقوله: «كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ...» إلى آخره يبين أنه ينبغي أن يراعى في الاعتدال عن الركوع الانتهاء إلى حدِّ القيام، وفي رفع الرأس من السجود الانتهاء إلى حدِّ الجلوس.

وقوله: «وَكَانَ يَفْرُشُ» يقال: فَرَشَ وافْتَرَشَ ذراعيه أي: بسطها، وافْتَرَشَ لسانه: إذا تكلم كيف شاء كأنه بسطه بالكلام، وافْتَرَشَ الشيء: انبسط أيضًا؛ وأما مستقبل «فَرَشَ» فاللفظة في «ديوان الأدب» وغيره من أصول اللغة في باب فَعَلَ يَفْعُلُ، وذكر بعض من شرح الحديث: «يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى» بفتح الياء وكسر الراء وهذا أكثر استعمالًا في الفقه، ويمكن أن تكون فيه لغتان.

وقوله: «رِجُلُهُ الْيُسْرَى بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى» هكذا يوجد اللفظ في «سنن الطيالسي» (٢) ونقل بعضهم: «وَرِجْلُهُ الْيُمْنَى» وقد تحذف الواو تخفيفًا واقتصارًا على إفهام المقصود كما يقال: فلان يعطي زيدًا يعطي عمرًا ويراد العطف، وحينيذ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۸۷۲). قال صاحب «مصباح الزجاجة»: إسناده ضعيف لضعف طلحة بن زيد، وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الطبراني وأبو يعلى.

وقال الهيثمي في «المجمع» عن حديث ابن عباس: رجاله موثقون.

قلت: فيه سلام الطويل قال البخاري: تركوه، وزيد العمي وهو ضعيف.

وللحديث شاهد أيضًا من حديث أبي برزة الأسلمي.

والحديث صححه الألباني في (صحيح الجامع) (٧٣٢).

<sup>(</sup>٢) قلت: الرواية في «مسند الطيالسي»: «وينصب رجله اليمني» كما في «صحيح مسلم» وغيره. والله أعلم.

المعنى أنه يفرش كل واحد منهما.

وعلى هذا فيمكن حمله على ما رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجُودِ فَلَا تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ ضَعْ ٱلْيَتَيْكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ وَٱلْزِقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْكَ مِنَ السَّجُودِ فَلَا تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ ضَعْ ٱلْيَتَيْكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ وَٱلْزِقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْكَ بِالْأَرْضِ (۱).

ويمكن أن يُحمل على ما يقع في هيئة الافتراش من البسط في أطراف أصابع اليمنى وحرف القدم، ولو رُوِيَ «وكان يُفرش قدمه اليسرى اليمنى» لكان وجهًا، أي: يجعل رجله اليسرى فَرْشًا لليمنى ؛ لأن أطراف اليمنى قد تقع على اليسرى في هيئة الافتراش من تفرش الدار وهو تبليطها، وفي «الجمع بين الصحيحين» للحافظ الحميدي في هذا الحديث: «وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ النُّمْنَى»(٢) وهذا يزيح كل إشكال والمقصود من اللفظ هيئة الجلوس بين السجدتين.

وقوله: ﴿ وَكَـانَ بَقُـولُ فِي كُـلِّ رَكْعَنَـ يُنِ التَّحِيَّـات ﴾ أي: يقرأ التشهد في كل ركعتين إذا زادت الصلاة على ركعتين.

وقوله: «وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ أَوْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ» فَسَّره أبو عبيد

<sup>(</sup>۱) رواه این ماجه (۸۹۳).

قال في الزوائد: في إسناده العلاء قال ابن حبان والحاكم فيه: إنه يروى عن أنس أحاديث موضوعة. وقال فيه البخاري وغيره: منكر الحديث. وقال ابن المديني: كان يضع الحديث. وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٢٧): موضوع.

<sup>(</sup>٢) قلت: والرواية كذلك في «صحيح مسلم» وأبي داود، وابن ماجه، وابن حبان، و«مسند الطيالسي»، وسائر الكتب، والله أعلم.

المجلس الثامن المجلس المجلس الثامن المجلس المجلس الثامن المجلس ال

وغيره بأن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين والقدمان منصوبتان (١). وذلك مما يفعله المستعجل، وهذا أحد الوجوه في تفسير الإقعاء المنهي عنه.

والْعُقْبَةُ فِي الْأَصْلِ: النَّوْبةُ، وَالْجَمْعُ الْعُقَبُ، وكَأَنَّ المرادبه نوبة من نوب الجلوس، ويجوز أن تؤخذ اللفظة من عُقْبَةِ الطَّاثِرِ: وَهِيَ مَا بَيْنَ ارْتِفَاعِهِ وَانْحِطَاطِهِ؛ لأنَّ فِي هذه الهيئةِ ارتفاعًا.

وأما النسبة إلى الشيطان فسببها أنَّ الشيطانَ يأمر بِمكروه الشرع ويدعو إليه ويفرح به، ويقرب منه ما رُوِيَ أنه ﷺ قال: ﴿إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَلَا تَنْفُضُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّهَا مَرَاوحُ الشَّيْطَانِ (٢).

وقوله: «عَنْ افْتِرَاشِ كَافْتِرَاشِ السَّبُعِ» قال في «الغريبين»: هـو أن يبسط ذراعيه ولا يُقِلَّهُمَا عن الأرض مُحَوِّيًا إذا سجد كما يفترش الذئب ذراعيه.

وقوله: «السَّبُعِ أَوِ الْكَلْبِ» يجوز أن يكون شكًّا من بعض الرواة، ويجوز أن يريد بالسبع ما يتوحش وبالكلب هذا الألوف.

وقوله: ﴿ وَكَ انَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ \* يبين أنه عَلَيْ كَان يسلم في آخر الصلاة، وقد روي أنه قال: (صَلَّوا كَمَا رَأَيْتُمُ ونِي أَصَلِي (٣) فقد مجتج بذلك

<sup>(</sup>١) (غريب الحديث) (١٠٩/٢).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان في «المجروحين» (ترجمة ۱۵۸)، والديلمي في «مسند الفردوس» كما عزاه له في
 كنز العمال من حديث أبي هريرة.

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٧٣): سألت أبي عن حديث رواه هشام بن عهار عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة... فقال: هذا حديث منكر والبختري ضعيف الحديث وأبوه مجهول. وقال الألباني في «الضعيفة» (٢/ ٣٠٣): موضوع.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٣١).

لوجوب السلام.

وَقَدِ اشْتَمَلَ الْخَبَرُ عَلَى جُمَلٍ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلاَةِ وآدابها التي بها تمامها، وفيه بيان ما به الدخول في الصلاة والخروج منها، والقراءة المرعية في القيام، والهيئة المحبوبة في الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين، والتشهد في كل ركعتين.

وَالصَّلاَّةُ المَقْبُولَةُ عِنْدَ رَبِّ الْأَرْبَابِ هِيَ التَّامَّةُ بِتَهَامِ الْأَرْكَانِ وَالْآدَابِ:

أُنْبِثْنَا عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَافِظِ السَّمَرْ قَنْدِيِّ قَالَ: أَبَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا الْبَلْخِيُّ بِهَا، قَالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ المُسْتَمْلِيُّ قَالَ: ثَنَا عُثْهَانُ بْنُ إِسْهَاعِيلَ السُّكَّرِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ يَحْدَى بْنِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ يَعْمَى بْنِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُسَيِّدِ ، عَنْ عَمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّدِ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَ اللَّهِ عَنْ يَعْمِينِهِ وَمَلَكُ عَنْ يَسَادِهِ، فَإِنْ أَعَيَّهَا عَرَجًا بِهَا، وَإِنْ لَمَعْلَا فَرَجَا بِهَا وَجْهَهُ » (١).

وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَ اللَّهُ وَأَى رَجُلاً لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَقَالَ: مُنْذُ كَمْ تُصَلِّي بِهَذِهِ الصَّلاَةِ ؟

فَقَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَة. قَالَ: مَا صَلَّيْتَ ، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا ﷺ (٢).

<sup>(</sup>¹) رواه الدارقطني في «الأفراد» وابن الجوزي في «العلل» (٧٥٥) من طريقه.

قلت: فيه عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر الليثي. قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. وقال النسائي ضعيف.

وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٢٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٨٩) مختصرًا بنحوه.

وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْكِ عَنْ ثَلاَثِ يَعْنِي فِي الصَّلاَةِ: عَنْ إِلْهُ وَعَنْ ثَلاَثِ يَعْنِي فِي الصَّلاَةِ: عَنْ إِفْعَاءِ الْقِرْدِ وَتَلَفُّتِ الثَّعْلَبِ وَنَقْرَةِ الْغُرَابِ(١).

#### الفصل الثالث

لما كان العباد مأمورين بإقامة العبادات تعظيم للمعبود، وكانت الصلاة أفضل العبادات وأكثرها تكررًا، دُعُوا إليها أولًا باللفظة الدالة على الكبرياء والعظمة فقال لهم المؤذنون: الله أكبر الله أكبر، ثم أمروا بالدخول فيها بكلمة التكبير، وقرر أمرها بأن يأتوا بها في انتقالات الصلاة على التكرير لعلهم ينتبهوا لعناها مرة فيوفوا حق الطاعة بحسب الاستطاعة، ويأتوا بواجب التعظيم على قدر الطاقة التي تمتد إليها أيدي أولي الضعف والفاقة، ثم أمروا بعد الدخول في الصلاة بأن يفتتحوا: ﴿ آلْمَكَنَدُ بِنَّهِ رَبِ آلْمَكَنِدِ كَ الشارة إلى شكر نعمة الله تعالى حيث أهلهم لمناجاته وتلاوة آياته وأذن لهم في الثناء عليه والقيام بين يديه.

وفي كلمة: «رب العالمين» ثناءٌ كاملٌ وبيان أنَّ الكلَّ في تربيته قائمون به ومحتاجون إلى نِعَمِهِ، وأنه الوافي ميعاده والقاهر فوق عباده.

ويُروى عن شعر عبد الله بن رواحة الأنصاري ﴿ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله ع

وَأَنَّ النَّارَ مَثْوَى الكَافِرينَا وَأَنَّ النَّالِينَا

شَهِدْتُ بِأَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَسَّقٌ

وَأَنَّ العَرْشَ فَوْقَ الْسَاءِ طَافِ

<sup>(</sup>١) لم أجده من حديث أبي ذر.

ورواه أحمد (٣١١/٢)، والبيهقي (٢/ ١٢٠)، والطبراني في «الأوسط» (٥٢٧٥) ضمن حديث من رواية أبي هريرة والمناد أحمد حسن. وكذا حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.

وَتَخْمِلُ مُ مَلاَئِكَ أَنْ شِدَادٌ مَلاَئِكَ أَ الْإِلْ مُسَرَّمِينَا(١)

وهذه الفوقيَّةُ هي فوقيَّةُ العظمة والاستغناء في مقابلة ضعة الموسومين بِسِمَةِ العجز والفناء (٢)، فالخليقة على اختلاف الأحوال خاضعون له بلسان الحال أو المقال، والعابدون عن حقَّ عبادته قاصرون، والشاكرون في واجب شكره مُقَصِّرون.

وَفِي هَذَا المَعْنَى أَقُولُ: [كامل] الْعَسالَمُونَ ضَسعِيفُهُمْ وَقَسوِيَّهُمْ لِجَسلالِ عِزَّتِهِ سُسجُودٌ رُكَّعُ لَـوْ كُلُّفُـوا أَنْ يَعْبُـدُوهُ عُمْـرَهُمْ حَقَّ الْعِبَادَةِ لَحُظَةً لَتَكَعْكَعُوا(٣)

وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: خُضَّعٌ وَتَضَعْضَعُوا

هذا آخر المجلس الثامن من أماليه والحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين

#### 新新春春春

<sup>(</sup>۱) روي هذا في قصةٍ مشهورةٍ له مع زوجته، قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: رويناها من وجوهٍ صحاحٍ وذلك أنه مشى ليلة إلى أمّةٍ له فنالها وفطنت له امرأته فلامته فجحدها، وكانت قد رأت جِماعَهُ لها فقالت له: إن كنت صادقًا فاقرأ القرآن فالجنب لا يقرأ القرآن فقال... ثم ساق الأبيات.

 <sup>(</sup>۲) قلت: إن لله تعالى فوقية القهر وفوقية العظمة وفوقية الذات، فإذا أضيفت الفوقية إلى العرش
 علم أنها فوقية الذات. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) نقل هذه الأبيات عن الإمام الرافعي: ابن الملقن في «البدر المنير» (١/٣٣٣-٣٣٣).

أملاه يوم الثلاثاء التاسع من شوال المبارك سنة إحدى عشرة وستهائة حدَّثَنَا مَوْلانًا إِمَامُ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ حُجَّةُ الْإِسْلاَمِ وَالْمُسْلِمِينَ أَبُو الْقَاسِمِ الرَّافِعِيُّ قَالَ: أَبَنَا أَحْدُ بُنُ أَبِي طَالِبٍ - أَمَّا أَحْدُ فَإِجَازَةً، وَأَمَّا مُحَمَّدُ فَالَ: أَبَنَا أَحْدُ فَإِجَازَةً، وَأَمَّا مُحَمَّدُ فَالَ: أَبَنَا أَحْدُ فَإِجَازَةً، وَأَمَّا مُحَمَّدُ فَلَنَا أَخْدُ بُنُ مُسْمَاعًا بِقِرَاءَةِ وَالِدِي رحمهم الله قَالَا: أَبَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَبَنَا سَعْدُ بْنُ الْجَسَنِ قَالَ: أَبْنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَزَّازُ قَالَ: أَبْنَا ابْنُ أَبِي زَكْرِيًا قَالَ: أَبْنَا عَلِي بْنُ صَالِحٍ الْحَسَنِ قَالَ: أَبْنَا سَهْلُ بْنُ زَنْجَلَةً قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْوَنِ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ: أَبْنَا سَهْلُ بْنُ زَنْجَلَةً قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَاسَ بْنَ سَمْعَانَ حَدَّنِي بُسُرٌ الْحُضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَاسَ بْنَ سَمْعَانَ حَدَّنِي بُسُرٌ الْحُضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَاسَ بْنَ سَمْعَانَ حَدَّنِي بُسُرٌ الْحُضْرَمِيُّ قَالَ: عَلَى اللَّهُ عَيَظِيَّةً يَقُولُ: «مَا مِنْ قَلْبِ إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِع الرَّحْمَنِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُزِيغَهُ أَزَاعَهُ».

وَكَانَ يَقُولُ ﷺ : «يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ».

قَالَ: «وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ».

في الشرح فصول الفصل الأول

هذا حديثٌ حسنٌ رواتُهُ أثباتٌ مشهورون.

وَأَنْبَأَنَا بِهِ عَالِيًا غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ الشَّيرُوبِيُّ قَالَ: أَبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: أَبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدِ الشَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: ثَنَا بِشُرُ بْنُ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: ثَنَا بِشُرُ بْنُ بَنُ مَعْدِ الْحَكَمِ قَالَ: ثَنَا بِشُرُ بْنُ بَنُ مِعْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَدِينَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَدِينَ إِلَى يَوْمِ بَكْدٍ ، عَنْ أَبْسٍ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: "يَرْفَعُ أَقْوَامًا وَيَضَعُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ» (١).

ورواه الوليد بن (سليمان)(٣) عن بُسْر، والوليد بن مزيد عن ابن جابر، عن بُسْر.

والدُّعاءُ من الحديث مرويٌّ عن رسول الله ﷺ برواية جابر بن عبد الله أيضًا(٤).

وأول الحديث برواية أبي هريرة رفي الله (٥).

وراويه الأول: هو النَّوَّاسُ بن سَمعان الكلابي الأنصاري من أصحاب رسول الله ﷺ سكن الشام.

روى عنه: جُبير بن نُفير، وأبو إدريس الْخَوْلَانِيُّ (١).

<sup>(</sup>١) ومن طريق الأصم رواه الحاكم (٣٥٧/٤).

<sup>(</sup>٢) ومن طريق المقرئ رواه مسلم (٢٦٥٤) مختصرًا.

<sup>(</sup>٣) في د: مسلم. خطأ، والمثبت من س، «الآحاد والمثاني» (١٢٧٨)، «مسند الشاميين» (١٢٣٣) فقد أخرجاه من طريق الوليد عن بُسْر عن أبي إدريس عن نعيم بن همار.

والوليد هو ابن سليمان بن أبي السائب القرشي ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٨/٣١).

<sup>(&#</sup>x27;) رواه أبو يعلى (٢٣١٨)، والبيهقي في «شعب الإيهان» (٧٥٦) من طريق سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>(\*)</sup> رواه الطبراني في «الأوسط» (٨/٦٠٨).

<sup>(</sup>١) انظر «معرفة الصحابة» (٥/ ترجمة ٢٩٢١)، و «الإصابة» (٦/ ترجمة ٨٨٢٨).

وأبو إدريس: هو عائذ الله بن عبد الله بن عمرو الْخَوْلَانِيُّ الدمشقي، قاضي دمشق من كبار التابعين.

سمع: عبادة بن الصامت، وأبا ذر، وأبا هريرة، وأبا الدرداء، وأبا ثعلبة، وَوَاثِلَةَ.

روى عنه: الزهري، وربيعة بن يزيد، وبُسْر، وغيرهم(١).

وبُسر: هو ابن عبيد الله الحضرمي الشامي.

سمع: وَاثِلَةً.

روى عنه: عبد الله بن العلاء بن زَبْر، وزيد بن واقد، وعبد الرحمن بن زيد (٢).

وعبد الرحمن: هو ابن يزيد بن جابر الأزدي الشامي.

روى عن: عُمير بن هانئ، والقاسم بن مُخَيِّمِرَةً.

روى عنه: ابن المبارك، وابنه عبد الله بن عبد الرحمن.

مات سنة ثلاث و-فسين ومائة (٣).

والوليد بن مسلم: هو أبو العباس القرشي الأموي مولاهم الدمشقي.

سمع: ابن جابر، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، وسعيد بن عبد العزيز.

مات سنة خمس وتسعين ومائة مُنْصَرَفَةُ من الحج قبل أن يصل إلى دمشق(1).

روى عنه: داود بن رشيد، ومحمد بن المثنى.

<sup>(</sup>١) انظر التهذيب الكهال، (١٤/٨٨)، اسير أعلام النبلاء، (٤/ ترجمة ٩٩).

<sup>(</sup>٢) انظر التهذيب الكهال؛ (٤/ ٧٥)، اسير أعلام النبلاء، (٤/ ترجمة ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) انظر " تهذيب الكهال ١ (١١٨٥)، "سير أعلام النبلاء " (٧/ ترجمة ٥٠).

<sup>(&#</sup>x27;) انظر المهذيب الكهال (٨٦/٣١)، «سير أعلام النبلاء » (٩/ ترجمة ٢٠).

وآخر يقال له الوليد بن مسلم: وهو أبو بشر العنبري بصري (١). وسهل: هو ابن أبي سهل أبو عمرو الخياط الرازي، يقال له: سهل بن زنجلة. ثقةٌ معروفٌ.

سمع: جرير بن عبد الحميد بالري، وسفيان بن عيينة بالحجاز، ووكيع بن الجراح بالكوفة، ويحيى القطان بالبصرة، وأقران هؤلاء بهذه البلاد وغيرها. روى عنه: أبو زرعة، وأبو حاتم، ومحمد ابن ماجه(٢).

وأبو صالح: هو علي بن صالح بن أبي صالح المعدل الكرابيسي.

روى عن: الحارث بن عبد الله، وسلمة بن شبيب، وحميد بن زنجويه، وعبد العزيز بن يحيى، وابن زنجلة.

وابن أبي زكريا: هو أبو بكر محمد بن يحيى بن أحمد بن يحيى بن النعمان الهمذان.

كان فقيهًا بارعًا من أصحاب ابن سُريج، ويقال: إنه أول من أظهر مذهب الشافعي ويقال عند الأثمة أنه ما سبق إلى مثله.

سمع: أبا خليفة، وأبا يعلى، وأبا بكر بن أبي داود.

روی عنه: ابن لال، وابن تُرکان، وغیرهما.

مات سنة سبع وأربعين وثلاثمائة (٣).

والوليد في هذا الإسناد هو هذا وليس أبو بشر العنبري، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر «تهذيب الكهال» (٣١/٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر «تهذيب الكهال» (١٢/١٢)، «سير أعلام النبلاء» (١٠/ ترجمة ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) انظر «الإرشاد» للخليلي (٢٩٩/٢).

المجلس التاسع ١٥١

وأبو القاسم البزاز: هو علي بن إبراهيم بن محمد بن حامد.

شيخ همذاني وبها سمع: ابن أبي زكريا، وغيره.

وسعد: هو أبو الوفاء بن الحسن بن محمد بن الحسين القصري.

سمع: البزاز. وكان إمام الجامع بأسدأباذ.

وإسماعيل: هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن حمزة بن الربيع المخلدي القزويني.

يوصف بالحفظ والمعرفة، وله مجموعات كما يكون للإخباريين.

سمع بقزوين: محمد بن إبراهيم الْكَرْخِيَّ ، وهبة الله بن زاذان ، والأستاذ الشافعي ، وبهمذان: الْقَصْرِيَّ ، وأبا بكس محمد بن الحسين بن فَنْجُوَيْهِ اللَّينَوريُّ (١).

وأما شيخاي رحمة الله عليهما:

فأحمد: هو الإمام أبو سليهان أحمد بن حسنويه بن حاجي بن حسنويه بن القاسم بن عبد الرحمن بن سهل بن السري بن سليهان بن عباد بن عبد اللك بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام الزبيري.

ومن خَطِّهِ نقلتُ هذا النسبَ.

شريفٌ، أديبٌ، فقيهٌ، مناظرٌ، وفي كلِّ فنَّ من علوم الشرع ناظرٌ، وبِحَظِّ صالح منها آخذٌ، وله في أكثرها قريحةٌ (٢) جيدةٌ وبصرٌ نافذٌ.

سمع: أباه، وإسماعيل المَخْلَدِيّ، وغيرهما، وله الإجازة المطلقة من أبي

<sup>(</sup>١) انظر «التدوين في أخبار قزوين» (٢/٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) قولهم: لفلان قريحة جيدة: يراد به استنباط العلم بجودة الطبع. «الصحاح» (قرح).

منصور المُقَوِّمِي، ومن جده لأمه الواقد بن الخليل الحافظ، سمعت منه جزءًا من الحديث.

توفي سنة أربع وستين وخمسهائة وهو ابن ست وثمانين(١).

ومحمد: هو الأستاذ محمد بن أبي طالب أو طالب بن ملكويه بن أبي طالب الضرير، أبو بكر المقرئ الجصاصي.

كان مُتَعَبِّدًا حَسَنَ الطَّرِيقَةِ، قَنُوعًا، عَالِمًا بِالقراءات بَحُوثًا عن طُرُقِهَا، أَقْرَأَ الناسَ مُدَّةً طويلةً.

سمع: الأستاذ الشافعي، وَذَا الفَقَارِ الْحَسَنِيَّ، وإسهاعيل المُخْلَدِيَّ، وغيرهم. توفي سنة أربع وسبعين وخمسائة (٢).

#### الفصل الثاني

«الْقَلْبُ» الْعُضْوُ الْمُعْرُوفُ، وقد يُعَبَّرُ به عن العقل لأنه محله، وذكر في قوله

تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبُ ﴾(٣) أي: فهم وعقل.

وَالْأُصْبِعُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ، وفيه لغات: إِصْبَعٌ وأُصْبَعٌ، وقد تتبع الكسرة الكسرة (أَصْبَعٌ، ويقال: أَصْبِعٌ أيضًا، الكسرة (أَصْبُعٌ، ويقال: أَصْبِعٌ أيضًا، وصَبَعْتَ الإناء إذا وصَبَعْتَ على فلان وبه صَبْعًا إذا أشرت نحوه بأصبعك، وصَبَعْتَ الإناء إذا وضعت أصبعك عليه ليسيل ما فيه في إناء آخر، ويقال للرَّاعي ماشيته إِصْبَع أي:

<sup>(</sup>١) انظر «التدوين في أخبار قزوين» (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>۲) انظر «التدوين في أخبار قِزوين» (۲/۹/۱).

<sup>(</sup>٢) سورة ق:الآية ٣٧.

<sup>(</sup>١) أي: تتبع الهمزة المكسورة بالباء المكسورة.

أثرٌ حسنٌ. وننشد:

اختلاف معنى الأصبع:

ضَعِيفُ العَصَا بَادِي الْعُرُوقِ تَرَى لَهُ عَلَيْهَا إِذَا مَا أَجْدَبَ النَّاسُ إِصْبَعًا(١) أَي: أَثْرًا حسنًا، وكَنَّى بِضَعْفِ العصاعن قلة ضربه للمواشي شفقةً عليها. وقوله: «بَادِي الْعُرُوقِ» أي: بدت عروقه من التَّعب وكثرة التردد في رعيها. وقوله قَيَالِيَّةِ: «بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ» اختلف المنولون فيه بحسب

فقال قائلون: هو كناية عن غاية القوة والاستيلاء، يعني: إن القلوب في قبضته نافذة عليها قدرته، يقال: فلان في يد فلان، وبين أصبعيه أي: يقلبه كيف يشاء؛ وذلك لأنَّ أقدر ما يكون الرجل على الشيء إذا كان في يديه وبين أصابعه؛ لسهولة تحريك الأصابع للطفها لا كتحريك اليد من الساعد أو من العضد؛ ولأن البطش التام في الأصابع دون الكف وما فوقها.

واعلم أنَّ قدرة الله تعالى واحدة، والتثنية والجمع في الحديث على هذا راجعان إلى أنَّ تلك القدرة تتعلق بكل مقدور فتعمل عمل القُدر المتعددة.

وقال آخرون: «بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ» أي: بين نعمتين وأثرين من آثار صنعه، وجعل بعضهم قوله: «إِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُزِيغَهُ أَزَاغَهُ» تفسيرًا للأصبعين(٢).

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل وهو للأصمعي، انظر «الصحاح»، «لسان العرب»، «تاج العروس» (صبع).

<sup>(</sup>۲) في كلام المؤلف تأويل لصفة أصبع الله تعالى ، وأهل السنة يثبتون صفات الله تعالى من غير تأويل ولا تكييف ولا تشبيه، قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَثَى اللَّهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ ﴾.

ثم منهم من يقول: المقصود الشخص، وإنها نُحصَّ القلب بالذكر؛ لأنه أمير الجسد والجوارح الظاهرة، والإدراكات الباطنة، والجنود المسخرة له، صلاحها في صلاحه وفسادها في فساده.

أَنْبَأَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ المُقْرِئِ، عَنِ الْخَلِيلِ الْحَافِظِ قَالَ: أَبْنَا عَبْدُ اللّهِ بْنِ بَكَارٍ قَالَ: ثَنَا عُثْبَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، ثَنَا مُ مُثَانُ بُنُ خُرَّزَاذَ، ثَنَا مُشَانُ بُنُ عُرَّزَاذَ، ثَنَا مُ مُثَانُ بُنُ الْفَصِيلِ (۱) الْعُبَيْدِيُّ ، عَنْ عَطَيّةَ الْعَوْفِيِّ ، سُويْدُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ: حدثني الْحَكَمُ بْنُ الْفَصِيلِ (۱) الْعُبَيْدِيُّ ، عَنْ عَطَيّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ عَطَيّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ عَطَيّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيَظِيْةٍ : «الْبَدَانِ جَنَاحَانِ، وَاللّرَّجُلَانِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيَظِيَّةٍ : «الْبَدَانِ جَنَاحَانِ، وَاللّرَّخُوفِي مَانِ، وَالْعَيْنَانِ وَلِيلَانِ، وَاللّسَانُ تَرْجُمَان، وَالْكَبِدُ رَحْمَةٌ ، وَالْقَلْبُ مَرِيدَانِ، وَالْأَدْنَانِ قِمْعَانِ، وَالْعَيْنَانِ وَلِيلَانِ، وَاللّسَانُ تَرْجُمَان، وَالْكَبِدُ رَحْمَةٌ ، وَالْقَلْبُ مَرِيدَانِ، وَالْأَذُنُانِ قِمْعَانِ، وَالْعَيْنَانِ وَلِيلَانِ، وَاللّسَانُ تَرْجُمَان، وَالْكَبِدُ رَحْمَةٌ ، وَالْقَلْبُ مَلِكَ، فَإِذَا فَسَدَ اللّهِ كُ فَسَدَ جُنُودُهُ ، وَإِذَا فَسَدَ اللّهِ كُنُودُهُ ، وَإِذَا فَسَدَ اللّهِ كُنُودُهُ ، وَإِذَا فَسَدَ اللّهَ لُكُ فَسَدَ جُنُودُهُ ، وَإِذَا فَسَدَ اللّهِ كُنُودُهُ ، وَإِذَا فَسَدَ اللّهِ كُ فَسَدَ جُنُودُهُ ، ويروى: «فَإِذَا فَسَدَ اللّهِ كُ فَسَدَ جُنُودُهُ ، ويروى: «فَإِذَا فَسَدَ اللّهِ كُ فَسَدَ جُنُودُهُ ، وَإِذَا فَسَدَ طَلْحَ جُنُودُهُ ، وَالْمُعَانِ ، ويروى : «فَإِذَا فَسَدَ اللّهِ كُ فَسَدَ جُنُودُهُ ، ويروى الللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللْهُ الللللللّهُ اللللللْهُ اللللللللّهُ الللللّ

ومنهم من قال وهو الظَّاهر: المقصود القلب خاصة لسرعة تقلبه وتغيّره وخطور الخواطر المختلفة له بحسب الجواذب والبواعث، فيجذبه الملك تارة فيلتفت إليه، ويقع أخرى في تجاذب ملكين يدعوه

<sup>(</sup>۱) في س، د: الفضل. والتصويب من حاشية س، وانظر «الإكمال» (۲/۷)، «تبصير المنتبه» (ص۲۰۰)، «توضيح المشتبه» (۲۰/۷).

قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٣٤٤/٢): قال أبو زرعة: ليس بذاك، وقال الأزدي: منكر الحديث.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي (٢١٥/٢) من طريق سويد، وأبو الشيخ في «العظمة؛ (٣٠/٥) من طريق عطية العوفي.

قال ابن عدي: وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن عطية غير الحكم بن فَصِيلٍ والحكم هذا قد روى عن غير عطية مثل خالد الحذاء وغيره وهو قليل الرواية وما تفرد به لا يتابعه عليه الثقات. وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٩٠٣) وكذا في «الضعيفة» (٣٩٥٦): ضعيف جدًّا.

هذا إلى خير وهذا إلى آخر، وفي تجاذب شيطانين أو ملك وشيطان، ولسرعة تقلبه كان رسول الله ﷺ يقول في حلفه: «لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ»(١).

وَيُرْوَى أَنَّه عَيَكِيْةٍ قَالَ: «مَضَلُ الْقَلْبِ فِي تَقَلَّبِهِ مَشَلُ الْفِدْرِ إِذَا اسْنَجْمَعَتْ غَلَيَانًا» (٢).

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَيَظِيْةٍ: «إِنَّ مَثَلَ الْقَلْبِ كَرِيشَةٍ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ تُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ ظَهْرًا لِبَطْنِ»(٣).

وقوله: «وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ» الميزان أصله مِوْزَان قلبت الواوياء لكسر ما قبلها كميلاد وميعاد.

واليدُ أصلها يدي لسكون عينها، والجمع أيدٍ كفلسٍ وأفلس، ومنهم من يقول في يد: يَدًى كرحَى، ويقول في تثنيتها: يديان.

ولليد الجارحة المعلومة معان في «الغريبين» اليد: النعمة، واليد: القدرة والقوة، واليد: الملك، واليد: الطاعة والاستسلام، ومنه قول عثمان لعمار والمناه المار» (عنها أي: أنا مستسلم له منقادٌ، واليد: الحفظ والوقاية.

ومعنى قوله: «الْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّخْمَنِ» أنه الذي يمنح القلوب الأخلاق والجسوم الأعمال، ويمنعها من شاء، وهو القابض الباسط في مقاديرها فيزيد وينقص كما

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٦١٧) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٦/٤)، والحاكم (٢/ ٣١٧) بنحوه من حديث المقداد بن الأسود.

وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٨٨)، وأحمد (٤/٩/٤)، والبيهقي في «الشعب» (٧٥٣)، وليس عند ابن ماجه: "ظَهْرًا لِبَطْنِ» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٨٣٣).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٢١) ضمن حديث.

يريد، ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويرفع من يشاء ويخفض(١).

وليس غرض الحديث الميزان الذي يوضع في القيامة لوزن الأعمال، ألا تراه قال في الرواية الأخرى: «يَرْفَعُ أَقْوَامًا وَيَضَعُ آخَرِينَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ».

#### الفصل الثالث

حَقَّ على من عرف سرعة تقلُّبِ القلبِ وتبدُّلِ أحوالهِ ، وتَحَقَّقَ تفاوت حظّهِ من الأخلاقِ الحسنةِ والسيئةِ ، وتَيَقَّنَ أنَّ ذلكَ كلَّهُ من تدبيرِ اللَّطيفِ الخبيرِ، وأنَّ بيد الرحمن ميزان ما شان وما زان؛ أن يُكثِرَ الالتجاء إليه، ويطلب السعادة والخير عما عنده ولديه، على ما قال عَيَّالِيَّةٍ إثر ذكر القلب: "يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دينِكَ» وأن ينقِّى قلبه عن الشَّهوات الداثرة، وعن طلب الدنيا بعمل الآخرة.

روي عن عمر رضي في تفسير قوله تعالى: ﴿ آمْتَكُنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقَوَىٰ ﴾ (٢) أذهب عنها الشهوات.

وعن الحسن: إن طلب الدنيا بعمل الآخرة موت القلب، وإذا صفى القلب انفتح بصره الذي يدعى البصيرة وصار كالمرآة يتمثل فيه كل شيء (٣).

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ آنَهُ قَالَ: فِي وَجْهِ الْإِنْسَانِ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا أَمْرَ دُنْيَاهُ، وَفِي قَلْبِهِ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا أَمْرَ آخِرَتِهِ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَتَحَ عَيْنَيْهِ الَّتِي فِي قَلْبِهِ،

<sup>(</sup>١) بقي على المؤلف إثبات أن لله تعالى يدًا ليست كأيدي المخلوقين، قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ آلَيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتَ آيَدِ بِهِمْ وَلُهِنُواْ بِمَا قَالُواً بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ﴾ [المائدة: ٦٤] وقال تعالى: ﴿ قَالَ يَتَإِنْهِسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيٍّ ﴾ [سورة ص: ٧٥].

<sup>(</sup>۲) الحجرات:۳.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن المبارك في «الزهد» (١٥١٤) بنحوه.

وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ يَفْتَحْهَا، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾ (١).

وَكَمَا أَنَّ صَاحِبَ الْبَصَرِ الظَّاهِرِ إِذَا لَمْ يَفْتَحْ أَجْفَانَهُ أَوْ ذَهَبَ عُمْرُهُ فِي ظُلْمَةٍ ضَاعَ ضَاعَتْ عَيْنُهُ وَنُورُهَا، فَصَاحِبُ الْبَصِيرَةِ الْبَاطِنَةِ إِذَا لَمْ تَنْفَيْحْ أَجْفَانُ بَصِيرَتِهِ ضَاعَ قَلْبُهُ وَبَطُلَتْ فَائِدَتُهُ، وَسَبِيلُ مَنْ أَشْرَفَ قَلْبُهُ وَنُورُ بَصِيرَتِهِ عَلَى الضَّيَاعِ أَنْ يَسْتَغِيثَ بِالرَّحْمَةِ وَالإصْطِنَاعِ، وَيَتَضَرَّعَ بِمَا أَنْشَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْخَسَنِ الْفَقِيرُ: [بسيط]

لَوْ شِنْتَ دَاوَیْتَ قَلْبًا أَنْتَ مُسْقِمُهُ وَفِي یَدَیْكَ مِنَ الْبَلْوَى سَلاَمَتُهُ إِنْ كَانَ يُجْهَلُ مَا فِي الْقَلْبِ مِنْ حُرَقٍ فَي دَمْعُ عَيْنِي عَلَى خَدِّي عَلاَمَتُهُ إِنْ كَانَ يُجْهَلُ مَا فِي الْقَلْبِ مِنْ حُرَقٍ فَي ذَمْعُ عَيْنِي عَلَى خَدِّي عَلاَمَتُهُ

وَقَرَأْتُ عَلَى وَالِدِي عَظِيْكُهُ قَالَ: أَبْنَا هِبَهُ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَبْنَا أَبُو سَعِيدِ قَالَ: أَبْنَا وَاللَّهِ مَعْنَى أَبُنَا الطَّيِّبِ الْعَكِّيِّ يَقُولُ: السَّلَمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطَّيِّبِ الْعَكِّيِّ يَقُولُ: السَّمِعْتُ أَبَا الطَّيِّبِ الْعَكِيِّ يَقُولُ: ذُكِرَ لِي أَنَّ سَمْنُونَ كَانَ جَالِسًا عَلَى الشَّطِّ وَبِيَدِهِ قَضِيبٌ يَضْرِبُ بِهِ فَخِذَهُ وَسَاقَهُ حَتَّى تَبَدَّدَ خَمْهُ وَهُو يَقُولُ: [مديد]

كَانَ لِي قَلْبُ أَعِيشُ بِ فِ ضَاعَ مِنْ مِي فِي تَقَلَّبِ هِ رَبِّ فَاذُهُ عَلَيْ فَقَد فَ مَا قَامَ مِنْ مَا ذَامَ بِي رَمَ قُ لَيْ مَا ذَامَ بِي رَمَ قُ لَيْ مَا ذَامَ بِي رَمَ قُ لَيْ الْمُسْتَغِيثِ بِهِ (٢)

وَمَنِ الْتَجَأَ إِلَيْهِ فَلَمْ يُقْبَلْ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ الْبَابُ فَقَدْ قَضَى عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَلُمْ نَفْسَهُ إِذَا اسْتَقْبَلَهُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) محمد: ۲٤.

<sup>(</sup>٢) "طبقات الصوفية" لأبي عبد الرحمن السلمي (ص٦٦) كما رواه من طريقه الرافعي.

عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَسْعَى وَيَبْذُلَ جُهْدَهُ وَيَقْضِي لَهُ الرَّحْمَنُ مَا كَانَ قَاضِيَا (١) عَلَى أَنَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُحَيِّبَ الَّذِي رَجَاهُ وَلَا يُجِيبَ الَّذِي دَعَاهُ، فَاصْدُقْ فِي الإِسْتِعَانَةِ وَالْإِنَابَةِ وَلَا تَرْتَبْ فِي الْإِغَاثَةِ وَالْإِجَابَةَ.

وَنَظَمْتُ فِي خِلاَلِ تَلْفِيقِ الْفَصْلَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ الْيَوْمَ:

[خفيف]

قَلْبَنَا الْمُطْمَئِنَّ بِسَالْإِيمَانُ وَاصْطَنِعْنَا بِرَحْمَةٍ وَأَمَسَانُ الْأَمَسانَ الأَمَسانَ يَسارَحْمَنْ

وَأَقِلْنَسا عِثَارَنَسا كَرَمُسا رُبَّ قَلْبٍ أُزِيخَ بَعْدَ هُدًى

رَبَّنَــا لَا تُــزغُ وَلَا تَخْـــذُلْ

آخر المجلس التاسع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم

杂杂杂杂杂杂

<sup>(&#</sup>x27;) البيت من الطويل وهو لإبراهيم بن المهدي، انظر «التمثيل والمحاضرة» (ص٣)، «المستطرف في كل فن مستظرف، (ص٢٧/٢).

# بِنسمِ اللهِ الرَّخِيرِ وما توفيقي إلا بالله المجلس العاشر من أماليه رحمة الله عليه أملاه يوم الثلاثاء بكرة السادس عشر من شوال سنة إحدى عشرة وستهائة

حَدَّثَنَا بَعْلَالله إِمْلاً مِنْ لَفْظِهِ الشَّرِيفِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى وَالِدِي رَحَمَّ الله عليه: حَدَّثَكُمْ أَبُو عُثْمَانَ العَصَائِدِيُّ قَالَ: أَبَنَا إِسْمَاعِيلُ النَّوْقَانِيُّ قَالَ: أَبَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ قَالَ: أَبَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا مَعْمَانَ بْنُ مَوْدَلَهُ بْنُ مَوْدَلَهُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَوْثَدِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَيْ اللهِ قَالَ:

مَرِضْتُ مَرَضًا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَعُودُنِي فَعَوَّذَنِي يَوْمًا فَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَبَرَأْتُ فَشَفَانِي اللَّهُ ، فَلَمَّا شُفِيتُ فَالَ لِي : اليَّا عُنْمَانُ تَعَوَّذُ بِهِنَّ فَمَا تَعَوَّذُتُمْ مِثْلِهِنَّ ».

## في الشرح فصول الفصل الأول

هذا حديثٌ عزيزٌ من رواية أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، أورده الحافظ

<sup>(&#</sup>x27;) في د: عُوذتك. وكتب في حاشية س: الصواب: أعوذك، وسيأتي كلام المصنف عليه خلال الشدح.

أبو بكر البيهقي في «الدعوات الكبير»(١) عن عبد الله بن يوسف، عن أبي سعيد بن الأعرابي، عن سعدان.

وعثمان (٢) و عمر و، وقيل: أبو عبد الله بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصَي الأموي القرشي.

صاحب رسول الله ﷺ وختنه على ابنتيه رقية وأم كلثوم.

ولم يتَّفق لأحد من لدن آدم عَلَيْكُمْ نكاح بنتي نبيٍّ إلَّا لعثمان وَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لُقب بذي النُّورين في قول بعضهم.

وأُمُّهُ أَرْوَى بنت كُرَيز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، يقال: إنها أسلمت، وَأُمُّ أُمِّهِ (٣) عَمَّةُ رسولِ الله ﷺ وهي البيضاء بنت عبد المطلب توءمة عبد الله.

وفضائلُ عثمانَ ورسوخُ قَدَمِهِ في صُحبةِ رسول الله ﷺ تغني شُهرتها عن بَسطها ولا تَفِي مجالسُ بضبطها.

قُتِلَ شهيدًا صائمًا في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وهو ابن ست وثمانين، وقيل: ابن ثمان، وقيل: ابن تسعين، وقيل غير ذلك.

وكانت مدة خلافته اثني عشر سنة، ويقال: إلا اثنتي عشرة يومًا.

وَدُفِنَ بِالبَقِيعِ.

وأبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن حبيب السُّلَمِيُّ الكوفي.

<sup>(</sup>۱) «الدعوات الكبير» (۲۰۵)، ورواه الخطيب (۲۸٦/۱۳ – ترجمة نصر والد سعدان) من طريق أبي على الصفار.

قلت: وهذا إسناد ضعيف فيه نصر والد سعدان، وحفص بن سليمان، وكلاهما ضعيفان.

<sup>(</sup>٢) انظر «معرفة الصحابة» (١/ ترجمة ٣، ٤ ترجمة/ ٢٠١٣)، و «الإصابة» (٤/ ترجمة ٢٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) أي: جدة عثمان بن عفان.

من كبار التَّابعين فقهًا وقراءة وعربية، أقرأ الناس من زمن عثمان عَلَى إلى زمن الحجاج.

سمع: عثمان، وعليًّا، وابن مسعود، وأبا موسى الأشعري، وحُذيفة.

روى عنه: أبو إسحاق الهمداني، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وسعد بن عبيدة، وعاصم بن بَهْدَلَةً.

ولأبيه حبيبٍ صحبة.

توفي سنة أربع وسبعين، وقيل: سنة اثنتين(١).

وعَلْقمةُ بن مَرْثَدِ: هو أبو الحارث الحضرمي الكوفي.

سمع: طارق بن شهاب، وأبا عبد الرحمن السُّلَمِيَّ وربها روى عن سعد بن عبيدة عنه.

وسمع أيضًا: الشعبي، ومجاهدًا، وسليهان بن بريدة.

روى عنه: الثوري، وشعبة، ومسعر(٢).

وحفص بن سليهان: هو أبو عمر الأسدي الكوفي القارئ، ويقال له: حفص بن أبي داود.

روى عن: عاصم، وعلقمة بن مرثد(٣).

وآخر يقال له: حفص بن سليهان، بصري منقري.

روى عن: الحسن. وعنه: حماد بن زيد(٤).

<sup>(</sup>١) انظر «تهذيب الكهال» (١٤/ ٨٠٤)، «سير أعلام النبلاء» (٢٦٧/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر «تهذيب الكمال» (٣٠٨/٢٠)، «سير أعلام النبلاء» (٥/ ترجمة ٨١).

<sup>(</sup>٢) انظر «تهذيب الكمال» (٧/ ١٠).

<sup>(1)</sup> انظر «تهذيب الكمال» (٧/ ١٩).

وآخر يقال له: حفص بن سليهان، بصري أيضًا.

سمع: معاوية بن قرة، وربها قيل: سليهان بن حفص(١).

وآخريقال له: حفص بن سليهان (الأزدي)(٢).

روى عنه: خليد بن حسان.

ونصر والد سُعدان: هو نصر بن منصور الثقفي.

روی عنه: ابنه<sup>(۳)</sup>.

وسَعُدان: هو أبو عثمان الثقفي المخرمي البزاز من أهل بغداد، وكان اسمه سعيدًا فغلب عليه سَعدان.

روى عن: سفيان بن عيينة، ومعاذ بن معاذ، وأبي معاوية.

سمع منه: عبد الرحمن، وأبوه أبو حاتم ووثَّقه (٤)، وأثنى عليه الدارقطني أيضًا (٥).

توفي سنة خمس وستين ومائتين(٦).

وأبو علي الصَّفَّارُ: هو إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح بن عبد الرحمن النحوي من أهل بغداد، صاحب المبرد.

سمع: الحسن بن عرفة، وزكريا بن يحيى المروزي، وأحمد بن منصور

<sup>(</sup>١) انظر «التاريخ الكبير» (٢/ ترجمة ٢٧٦٦).

<sup>(</sup>٢) في س، د: الأودي. والمثبت من «التاريخ الكبير» (٢/ ترجمة ٢٧٦٥)، «الثقات» (٦/٧٩١).

<sup>(</sup>٣) انظر «ميزان الاعتدال» (٧/ ترجمة ٩٠٥٥).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٤/ ٢٩٠).

<sup>(\*)</sup> انظر «تاریخ بغداد» (۹/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>١) انظر اسير أعلام النبلاء، (١٢/ ٣٥٧).

المجلس العاشر المجالس العاشر

الرَّمادي، وسعدان بن نصر.

روى عنه: أبو الحسين بن المظفر، وأبو بكر الجوزقي، والدارقطني ووثقه. توفى سنة إحدى (وأربعين)(١) وثلاثهائة(٢).

وأبو الحسين: هو علي بن محمد بن عبد الله بن (بشران) (٣) بن محمد بن بشر -أو بشران - بن مهران السُّكَّرِيُّ الأموي مولاهم.

من مُحَدِّثِي بغداد، أخو أبي القاسم بن بشران المذكور في المجلس الثاني وكان أكبر منه وتوفي قبله.

روى عنه: أبو بكر البيهقي، والأثمة(١).

وإسهاعيل النَّوْقَانِيُّ: هو أبو القاسم بن زاهر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن على (المعقلي)(٥).

ثقةٌ صدوقٌ من أهل نيسابور، فَقِيهٌ، تفقه على أبي بكر الطوسي، ودرس بنيسابور مدة، وكان قد خرج في عنفوان الشباب إلى الحجاز في رفقة فيها الأثمة: أبو محمد الجُويني، وأبو القاسم القُشيري، وأبو بكر البيهقي.

فسمع ببغداد: محمد بن الحسين القطان، وأبا الحسين بن بشران، وبالكوفة: جناح بن نذير، وبمكة: ابن نظيف المصري، وأملى في المدرسة النَّظامية سنين، وكان قد سمع عبد الله بن يوسف وأبا طاهر الزَّيادي أيضًا.

<sup>(</sup>١) في د: وثلاثين. والمثبت من س، مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>١) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٥/ ترجمة ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) في د: مسلم. والمثبت من س، مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٤) انظر «تاريخ بغداد» (٩٨/١٢)، «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ترجمة ١٨٩).

<sup>(°)</sup> في د: النفلي. ولم أجد من نسبه كها في النسختين س، د. والله أعلم.

توفي سنة تسع وسبعين وأربعهائة(١).

وأبو عثمان الْعَصَائِدِيُّ: هو إسهاعيل بن عبد الرحمن بن سعيد.

كان شيخًا من أهل نيسابور، بَهِيًّا صاحبَ ثروةٍ ومروءةٍ وحديثٍ ومعرفةٍ، لقى المشايخ وأملى الكثير. توفي سنة تسع وأربعين وخسمائة (٢).

ووالدي ﷺ مذكور في المجلس الأول وغيره.

وسمعت عبد الرحيم بن الحسين المؤذن -وكان رجلاً صالِحًا يؤذن في مسجده - يحكي أنَّ الوالد بَيْطُلْقَهُ خرج في ليلةٍ مظلمةٍ لصلاةِ العشاءِ قال: وأنا على باب المسجد أنتظره، فحسبت أن في يده سراجًا وتعجبت منه؛ لأنه لم يكن من عادته استصحاب السراج، فلما بلغ المسجد لم أجد السراج فدهشت، وذكرت له ذلك من الغد فلم يعجبه وقوفي على الحال، وقال: أقبل على شأنك(٣).

#### الفصل الثاني

يُقَالُ: عَادَ المَرِيضَ يَعُودُه إِذَا زَارَهُ وَتَفَقَّدَهُ عَوْدًا وَعِيَادَةً، والياء واو منقلبة، وَعَادَ إِلَى الشَّيْءِ يَعُودُ عَوْدًا وعَوْدَةً، وَذُكِرَ أَنَّ الْعِيَادَةَ سُمَّيَتْ عِيَادَةً لِلْعَوْدِ إِلَى المُرِيضِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى.

وَيُقَالُ: أَعَذْتُ فُلاَنَا بِكَذَا وَعَوَّذْتُهُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَعُذْتُ بِفُلاَنٍ وَاسْتَعَذْتُ بِهِ: أي لَجَأْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ عِيَاذِي، وَالْعُوَّدُ: النَّبْتُ فِي الْمُكَانِ الْحَزْنِ أَوْ أَصْلِ الشَّوْكِ لَا تَنَالُهُ السَّائِمَةُ كَأَنَّهُ عَاذَ بِهِ، وَيُقَالُ: أَطْيَبُ اللَّحْمِ عُوَّذُهُ وَهُوَ مَا عَاذَ بِالْعَظْمِ وَلَزِمَهُ.

<sup>(</sup>١) انظر اسير أعلام النبلاء، (١٨/ ترجمة ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر اسير أعلام النبلاء ٤ (٢١ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر (طبقات الشافعية) (٢/ ١٧).

و ﴿ الْأَحَدُ ﴾ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى:

قِيلَ: هو مختصٌّ بِاللَّه تعالى بخلاف الواحدِ، فلا يقال: رجل أحد وإن كان يقال: واحد، نعم يستعمل في النفي فيقال: ما في الدار أحد، ومضافًا فيقال: أحد القوم.

وَقِيلَ: هما بِمعنى واحد، وهو الَّذي لا شبيه له ولا شريك.

وَقِيلَ: الواحدُ المنفردُ بالذَّاتِ، والأحدُ المنفردُ بالمعاني والصِّفات، وأصل أَحَدَ وَحَدَ.

و «الصَّمَدُ» هو السَّيِّدُ الَّذِي يُصْمَدُ إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِجِ، أَيْ: يُقْصَدُ، يقال: صَمَدَه يَصْمِدُه بِالضَّمِّ إِذَا قَصَدَهُ، وهو فعل بمعنى مفعول كقبض بمعنى مقبوض.

وَقِيلَ: الصَّمَدُ: الدَّائِمُ.

وَقِيلَ: الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ، ويقرب منه قول من قال: الذي لا يطعم.

وَقِيلَ: الَّذِي لَا عَيْبَ فِيهِ.

وَقِيلَ: الْكَامِلُ فِي صِفَاتِهِ.

وفي «الكُفْؤ» لغات: كُفُوٌ بضم الكاف والفاء، وكُفُوٌ بضم الكاف وتسكين الفاء، والكلمة مهموزة في اللغتين، وكُفُوٌ بضم الكاف والفاء وإبدال الهمزة بالواو، وورد بها القراءة في سورة الإخلاص، وَكُفُوٌ كَحُلُو، وكِفَاءً بكسر الكاف والمد، قال حسان رضى الله عنه:

وُرُوْحُ الْقُدُسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ<sup>(١)</sup>

وكَفِيءٌ على فعيل: وهو المثل والنظير.

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت وصدره: وجبريل رسول الله فينا انظر «خزانة الأدب» (١/ ٤١٦).

وَيُقَالُ: بَرَأْتُ مِنَ الْمُرَضِ بَرْءًا بالفتح، وَبَرِثْتُ بُرْءًا فَأَنَا بَادِئٌ ، وقد يُسهل فيقال: بَرِيتُ، وحكي بُرْءًا بالضم أيضًا، وأَبْرَأْنِي اللَّهُ مِنَ الْمُرَضِ وَيُقَالُ: بَرِثْتُ مِن الدَّين بَرَاءَةً وليس فيه إلَّا الكسر، وبَرَأُ اللَّهُ الْخَلْقَ بَرْءًا وليس فيه إلَّا الفتح.

وَيُقَالُ: شَفَاهُ اللَّهُ مِنَ مَرَضِهِ شِفَاءً، وَاسْتَشْفَى: طَلَبَ الشِّفَاءَ، وَأَشْفَاهُ اللَّهُ عَسَلاً: أي جَعَلَ لَهُ شِفَاءً.

#### الفصل الثالث

قوله: «وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَنَظِيْهُ يَعُودُنِي فَعَوَّذَنِي يَوْمًا» فيه إشعارٌ ظاهرٌ بأنَّهُ عاده مرة بعد مرة، والعيادةُ من سنن رسول الله عَيَنَظِيْهُ وآدابه التي أمرَ بها.

قَرَأْتُ عَلَى أَخْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَطَّارِ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرِ الدَّاعُونِيُّ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَصْرِ الْحُمَيْدِيُّ.

وأَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي ، عَنِ الْحُمَيْدِيّ ، أَبْنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الْخُورِ بْنُ الْمُعَدُ ، ثَنَا أَبُو بِشْرِ الدُّولَا بِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، ثَنَا أَبُو بِشْرِ الدُّولَا بِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةً بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ اللَّهِ بِسَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتّبَاعِ الجُنَائِزِ ، وَعِيَادَةِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ اللَّهِ بِسَبْعٍ: أَمْرَنَا بِاتّبَاعِ الجُنَائِزِ ، وَعِيَادَةِ الْمُرْضَى، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنُصْرَةِ المُظْلُومِ، وَإِبْرَادِ الْمُقْسِمِ، وَرَدِّ السَّلاَم (۱).

وَيُسْتَحَبُّ لِلْعَاثِدِ أَنْ يَتَلَطَّفَ وَيَرْفُقَ بِالْمُرِيضِ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ وَالسُّؤَالِ عَنْ

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۰۳۹) من طريق محمد بن بشار، ورواه البخاري (۱۲۳۹)، ومسلم (۲۰۶۹) كلاهما من طريق الأشعث.

حَالِهِ وَتَطْيِيبِ نَفْسِهِ:

فَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مِنْ عَمَامِ الْعِيَادَةِ أَنْ تَضَعَ عَلَى المَرِيضِ يَدَكَ فَتَقُولُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ كَيْفَ أَمْسَيْتَ؟»(١).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى مَرِيضٍ فَنَفِّسُوا فِي أَجَلِهِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفْسَهُ»(٢).

وقوله: «أَعُوذُ بِكَ» الباء في «بِكَ» باء التعدية، والمعنى: أعوذك أو أعيذك، وبلفظة «أُعِيذُكَ» روى أبو بكر السُّنِّي الحديث في «يوم وليلة»(٣) والحافظ

(۱) رواه العقيلي (۲۱/۳) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۵۳۵) من طريق عبد الأعلى بن محمد التاجر عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة بتهامه. قال العقيلي: عبد الأعلى بن محمد التاجر يروى عن يحيى بن سعيد بواطيل لا أصول لها.

وقال الحافظ في «لسان الميزان» (٣/٣٨): روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري مناكير لا يتابع عليها ولا أصول لها. ثم ذكر منها هذا الحديث.

ورواه الترمذي (٢٧٣١) بنحوه قَالَ: «تَمَامُ عِبَادَةِ الْمُرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَوْ قَالَ عَلَى يَدِهِ فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ».

قال الترمذي: إسناده ليس بالقوي، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع، (٣٦٦٨).

(٢) رواه الترمذي (٢٠٨٧)، و «ابن ماجه» (٤٣٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٢١٣) من طريق موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري.

قال الترمذي: حديث غريب.

وقال البيهقي: موسى بن محمد بن إبراهيم يأتي من المنكرات بما لا يتابع عليه والله أعلم.

وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٣/ ٨٧٠): هذا حديث لإ يصح، قال يحيى: محمد بن إبراهيم ليس بشيء لا يكتب حديثه، وقال الدارقطني: متروك.

وضعفه الألباني في الضعيفة (١٨٤) فقال: ضعيف جدًّا.

(٣) «عمل اليوم والليلة» (٢٥٥).

البيهقى<sup>(١)</sup>.

والباء في قوله: «بِالْأَحَدِ» صلة العياذ.

وقوله: "فَبَرَأْتُ فَشَفَانِي اللَّهُ" يشبه أن يريد بالبرء مبادئ الصحة والقوة، وبالشفاء نهايتها، ويمكن أن يقال: البُرْءُ نعمة محبوبة، وليس في قوله: "بَرَأْتُ" ذكر المنعم، فلما قال: "فَبَرَأْتُ" قال: "فَشَفَانِي اللَّهُ" ليضيف النعمة إلى المنعم وذلك نوع من الشكر.

وكتب بعضهم «فَقَرَأْتُ» بدل «فَبَرَأْتُ» وهذا إن كان عَنْ تَبُّتٍ فقوله: «فَعَوَّذَنِ» أي ألقى على الكلمات لِأَتَعَوَّذَ بِهَا ، كما رُوِيَ أَنَّ عثمان بن أبي العاص الثَّقَفِيَّ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَجَعًا يَجِدُهُ، قَالَ: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَنْأَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ» وَيُرْوَى: «بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ» وَيُرْوَى: «بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ» وَيُرْوَى: «بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ» (٢).

وقوله: «تَعَوَّذْ بِهِنَّ فَمَا تَعَوَّذْتُمْ بِمِثْلِهِنَّ » يدل على فضيلة هذه العُوذَةِ.

وَوَرَدَتْ كَلِمَاتٌ أُخَر يُعَاذُ بِهَا الْمُرِيضُ:

فَعَنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ (٣) وَأَنسٍ (١) رَجِيْنَ : «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ (أَذْهِبِ) (٥) الْبَاسَ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِي إِلَّا أَنْتَ، اشْفِ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سُفْتًا».

وَعَنْ دِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: « أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ

<sup>(&#</sup>x27;) الذي في «الدعوات الكبير»: أعوذك. والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) رواه «مسلم» (۲۰۹۲).

<sup>(</sup>٣) رواه «البخاري» (٥٦٧٥)، «مسلم» (٢١٩١).

<sup>(1)</sup> رواه «البخاري» (۲۲۷ه).

<sup>(</sup> الله عنه ( الله عنه ( الله عنه ( الله عنه الله على اله عنه الله عنه الله على الله علم على الله عنه الله علم الله علم ا

يَشْفِيكَ ١٥٠٤.

وَعَنْ رِوَايَةِ سَلْمَانَ: «شَفَى اللَّهُ سُفْمَكَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَعَافَاكَ فِي دِيْنِكَ وَعَافَاكَ فِي دِيْنِكَ وَجِسْمِكَ إِلَى مُدَّةِ أَجَلِك»(٢).

وَعَنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو: «اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوَّا أَوْ يَسمشِي لَكَ إِلَى صَلَاةٍ» (٣).

وفي افتتاحِ العُوذةِ بالتَّسْمِيَةِ تَيَمُّنٌ وَتَبَرُّكٌ بِهَا، وإشارةٌ إلى أنَّهُ يحسن لمن طلب كشف الكروب في الدنيا وغفران الذنوب في العقبى أن يدعو ربه على التعظيم باسميه الرحمن الرحيم ليكشف عنه بالرحمة ما أصابه من الغمة، ومن عهد ذكره اليوم واتخذ عند الرحمن عهدًا، فسيحشر غدًا في المتقين إليه وفدًا إذا عُرِضَ عليه

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۱۰٦) والترمذي (۲۰۸۳)، وابن حبان (۲۹۷۵). وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۵۷۶۹).

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم (۱/ ۷۳۴) من طريق شعيب بن راشد بياع الأنهاط، ثَنَا أبو هاشم الرماني، عن زاذان، عن سلمان.

ورواه ابن السني (٥٤٧) من طريق شعيب بن أبي راشد عن عمرو بن خالد عن أبي هاشم. قال ابن أبي حاتم وسأل أبا حاتم عنه فقال: حدث بثلاثة أحاديث بإسناد واحد عن عمرو بن خالد منكرة، فقلت: ما تقول فيه ؟ قال: هو شيخ مجهول.

وعمرو بن خالد الواسطي:

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه: متروك الحديث ، ليس بشيء. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: كذاب غير ثقة ، و لا مأمون. وقال إسحاق بن راهويه ، وأبو زرعة: كان يضع الحديث. وقال أبو حاتم: متروك الحديث ، ذاهب الحديث ، لا يشتغل به.

<sup>(&</sup>quot;) رواه أبو داود (٣١٠٧)، وابن حبان (٢٩٧٤)، والحاكم (١/ ٤٩٥). وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٨١).

وأتاه يوم القيامة فردًا فسيجعل له من فضله وُدًّا.

وفي التَّفاسير أنَّ فارعة أخت أمية بنت أبي الصلت أنشدت رسول الله ﷺ

من شعر أخيها فيها أنشدت: [خفيف]

عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ تُعْرَضُونَ عَلَيهِ يَـوْمَ يَـأْتِي الـرَّحْمَنُ وَهُـوَ رَحِـيمٌ

يَـوْمَ تَأْتِيـهِ مِثْـلَ مَـا قَـالَ فَـرْدًا رَبِّ إِنْ تَعْـفُ فَالْمُعَافَـاةُ ظَنَّــى

يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَالسِّرَارَ الْحَفِيَا إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيَا ثُهمَ لَابُدً رَاشِدًا أَوْ غَوِيًا أَوْ تُعَاقِبُ فَلَهُ تُعَاقِبُ بَريًا

وهذه الباء الواقعة في أول التسمية تسمى باء الإلصاق لإلصاقها الفعل بالمفعول، والفعل محذوف فيها، وكأن حذف الفعل للتنبيه على أن كل فعل ينبغي أن يكون بالله ولله، ولا يختص ذلك ببعض الأفعال حتى تخصص بالذكر، وكأن الذاكر إذا استغرق في الذكر يقول: بك أتمسك، وبذكرك أتبرك، وعليك أتوكل، وبأسهائك أتوسل، وذكرك أديم، وعلى بابك أقيم.

وَأُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِمَا أَنْشَدْتُكُمْ لِنَفْسِي: [طويل]

أَقِيمًا عَلَى بَسَابِ السرَّحِيمِ أَقِيمًا وَلَا تَنِيَسَا فِي ذِكْرِهِ فَتَهِيمًا وَلِلنَّفَحَسَاتِ الطَّيْبَاتِ تَعَرَّضَسَا لَعَلَّكُمَ السَّنْشِقَانِ نَسِيمًا لَعَلَّكُمَ السَّنْشِقَانِ نَسِيمًا هُوَ الرَّبُّ مَنْ يَقْرَعُ عَلَى الصِّدْقِ بَابَهُ يَجِدْهُ رُءُوفًا بِالْعِبَادِ رَحِيمًا (١)

آخر المجلس العاشر بحمد الله ومنه وفضله، والحمد لله وحده، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم

<sup>(</sup>١) نقل هذه الأبيات عن الإمام الرافعي: ابن الملقن في «البدر المنير» (١/٣٣٣).

### 

### المجلس الحادي عشر من أماليه قَدَّسَ الله روحه

أملاه يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من شوال سنة إحدى عشر وستانة حدثنا عَلَيْكَ إِمْلاً مِنْ الْخَلِيلِ)(١) حدثنا عَلَيْهِ إِمْلاً مِنْ لَفْظِهِ الشَّرِيفِ قَالَ: أَبْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (بْنُ الْخَلِيلِ)(١) بِقِرَاءَ يَ عَلَيْهِ قَالَ: أَبْنَا الشَّافِعِيُّ بْنُ دَاوُدَ، أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ الْعِجْلِيُّ ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُكِّيُ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُكِيِّ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُكِيِّ أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ، ثَنَا عَمِّي ، عَنْ أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ، ثَنَا عَمِّي ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ السَّمَواتُ بِيَمِينِهِ فُمَّ يَقُولُ أَنَا اللّهِكُ . تعالى يَقْبِضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَرْضَ وَتَكُونُ السَّمَواتُ بِيَمِينِهِ فُمَّ يَقُولُ أَنَا اللّهِكُ .

# في الشرح فصول الفصل الأول

هذا حديثٌ صحيحٌ: أخرجه البخاري (٢) هكذا، ورواه أيضًا مُعَلَّقًا فقال: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ: سَمِعْتُ سَالِيًا، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ وَكَالِيَّاتُهُ بِهَذَا (٣).

وأخرجه مسلم (٤) من حديث عمر بن حمزة، عن سالمٍ واللفظ: «يَطْوِي اللَّهُ السَّهَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا المَلِكُ أَيْنَ الجُبَّارُونَ أَيْنَ السَّهَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا المَلِكُ أَيْنَ الجُبَّارُونَ أَيْنَ السَّهَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُرُهُ وَنَ اللهُ بن مقسم وغيره، عن ابن المُتَكَبِّرُونَ». وأخرجه أيضًا من حديث عبيد الله بن مقسم وغيره، عن ابن

<sup>(</sup>١) في د: الخليلي. وكلاهما صواب.

<sup>(</sup>١) اصحيح البخاري، (٧٤١٧).

<sup>(</sup>٢) اصحيح البخاري، (٧٤١٣).

<sup>(1) «</sup>صحیح مسلم» (۸۸۷/ ۲۶).

عمر(١).

ورواه عنِ النَّبِيِّ ﷺ: ابن مسعود (٢)، وأبو هريرة (٣) وزِيد في رواية أبي هريرة بعد قوله: «أَنَا الْمُلِكُ»: «أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ».

وابن عمر (١) والمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى، أبو عبد الرحمن العدوي، وأمه زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذيفة أخت عثمان بن مظعون.

وُلِدَ قبل الوحي بسنة وهاجر مع أبيه، وأولُ مشاهدِهِ مع النَّبِيِّ ﷺ الخندق، وهو من مشاهير علماء الصحابة وكان عابدًا ناصحًا للأُمَّةِ متحرزًا عن الفتنة كثيرَ البرِّ والصَّدقةِ.

يُروى عن سفيان الثوري أنَّهُ كَان يقول: اقتدوا بعمر في الجماعة، وابن عمر في الفتنة.

وعن سالم بن أبي الجعد قال: ما رأيت أحدًا إلّا وقد مالت به الدنيا غير ابن عمر (٥).

وعن مَيمون بن مِهْرَانَ أنَّ ابن عمر أتاه اثنان وعشرون ألف دينار في مجلسٍ

<sup>(</sup>۱) اصحیح مسلم؛ (۲۷۸۸ ۲۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤١٤، ٧٤١٥)، ومسلم (٢٧٨٦/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٣٨٢)، ومسلم (٢٧٨٧/ ٣٣).

<sup>(</sup>١) انظر «معرفة الصحابة» (٣/ ترجمة ١٩٩٥)، و «الإصابة» (٤/ ترجمة ٤٨٣٧).

<sup>(°)</sup> رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (١٦٩٩) ، والحاكم (٣/ ٦٤٥) من حديث سالم، عن جابر بن عبد الله قال: ما رأيت....

فلم يقم حتى فرقها<sup>(١)</sup>.

وعن نافع أنه ما مات حتى أعتق ألف نسمة أو زاد (٢).

توفي بمكة سنة ثلاث وسبعين، ويقال: سنة أربع.

ونافع (٣) أبو عبد الله مولاه من أهل المدينة أعتقه بعدما كان يُعْطَى به عشرة آلالف درهم فلم يقبلها.

روى عن: ابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وعائشة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وروى عنه: الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأيوب، ومالك، والأوزاعي، والكبار.

وكان سالم يقدمه على نفسه في الفتوى. توفي سنة تسع عشرة ومائة.

وعبيد الله(٤): هو أبو عثمان، وقيل: أبو عمرو بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري العدوي ، من أكابر علماء المدينة.

سمع: نافعًا، وسالمًا، والقاسم بن محمد، والزهري، وأبا الزناد.

روى عنه: أيوب، وابن جريج، ويحيى بن سعيد القطان، والثوري، وشعبة، وأخوه عبد الله.

وعن أحمد بن حنبل أنه أثبت في نافع من مالك.

توفي سنة خمس وأربعين ومائة.

وَعَمُّ مُقَدَّمٍ: هو القاسم بن يحيى بن عطاء بن مُقَدَّمٍ، أبو محمد الهلالي

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عاصم في «الزهد» (۱/ ۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٩٦)، وصحح إسناده الذهبي في «السير» (٣/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر اسير أعلام النبلاء، (٥/ ترجمة ٣٤).

<sup>(1)</sup> انظر «سير أعلام النبلاء» (٦/ ترجمة ١٢٩).

### الواسطي.

سمع: عبيد الله بن عمر.

توفي سنة سبع وتسعين ومائة أو نحو ذلك(١).

وَمُقَدَّمُ (٢): هو ابن محمد بن يحيى بن عطاء بن مُقَدَّمِ الهلالي الواسطي.

سمع: عمه.

وهو وعمه من أفراد البخاري، وهما قليلا الذكر والرواية.

ومحمد بن إسماعيل (٣): هو صاحب الصحيح الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاري، أشهر من أن يعرف بشيخ أو تلميذ.

يروى عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه قال: ما رأيت تحت أديم السهاء أعلم بحديث رسول الله ﷺ ولا أحفظ له من محمد بن إسهاعيل.

وعن أحمد بن حنبل أنه قال: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسهاعيل.

وعن محمد بن الفضل البلخي أن محمد بن إسهاعيل كان قد ذهب بصره في صباه وكانت له والدة متعبدة فرأت إبراهيم الخليل علينك في المنام فقال لها: إن الله قد ردَّ بصر ابنك بكثرة دعائك وبكائك، فأصبحت وقد ردَّ الله عليه بصره.

وعن البخاري أنه قال: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف غير

<sup>(</sup>١) انظر «تهذيب الكيال» (٢٣/ ٥٩٤).

<sup>(</sup>١) انظر الهذيب الكمال ١ (٢٨ / ٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر اسير أعلام النبلاء) (١٢/ ترجمة ١٧١).

وجامعه الصحيح أعظمُ مَرجوعٍ إليه في سُنَّةِ رسول الله ﷺ ، يروى عنه أنَّه قال: أخرجت الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث.

صنَّفه في ست عشرة سنة.

ويقال: إنه ما وضع في الصحيح حديثًا إلَّا اغتسل قبله وصلى ركعتين، وأنه صنفه أو أكثره في المسجد الحرام، وأنه ترجم الأبواب بين قبر النَّبِيِّ عَلَيْكُ وبين مِنْبَرِهِ، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين، وذكر أنَّ أحاديث الصَّحيح سبعة آلاف ومائتان وخسة وسبعون، وأنشد لأبي عامر الجُرْجَانِيُّ: [متقارب]

صَحِيْحُ البُخَارِيِّ لَوْ أَنْصَفُوا لَقَدْ كَتَبُوهُ بِسَاءِ السُّهُ السَّاءِ أَمَامَ مُتُونِ كَمِثْ لِ الشُّهُ السَّاءِ وَسَنْ رَقِيتٌ إِلَى المُصْطَفَى وَثُورٌ مُبِينٌ لِكَشْفِ الرِّيَب وَسِينٌ رَقِيتٌ إِلَى المُصْطَفَى وَثُورٌ مُبِينٌ لِكَشْفِ الرِّيَب وَسِينٌ رَقِيتٌ إِلَى المُصْطَفَى وَثُورٌ مُبِينٌ لِكَشْفِ الرِّيَب فَيَا عَلَى فَضْلِ رُتَبَتِهِ فِي الرُّيَب فَيَا الرُّيَب فَي الرُّيَب فَي الرُّيَب فَي الرُّيَب فَي الرَّيَب فَي الرَّيَب فِي الرُّيَب فَي الرُّيَب فَي الرَّيَب فَي الرَّيَب فَي الرُّيَب وَايَتُه فِي الْكُتُب وَالْكَابِ الْعَطَاءِ وَاجُوزَلَ حَظَلَ فَي الْكُتُب وَايَتُه فِي الْكُتُب وَالْمُ اللَّذِي الْمُعَلِي وَالْمُ الْمُ الْمُلُولُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

وُلد في شوال سنة أربع وتسعين ومائة، وتوفي سنة ست وخمسين ومائتين ليلة الفطر، ودُفن بخَرْتَنْك قرية من قرى سمرقند على فرسخين منها، وقبره معروف يُزار.

رَأَيْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ أَبِي الْفَتْحِ الْمُحْسِنُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّاشِدِيُّ: أَنْشَدَنَا أَبُو سَعْدِ

الْإِذْرِيسِيُّ الْحَافِظُ عِنْدَ قَبْرِ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَظْلَقُه بِخَرْتَنْك (١) يُخَاطِبُهُ وَيَرْثِيهِ: [طويل]

آلا أَيُّهَا الْحَبُرُ الْإِمَامُ الْمُقَضَّلُ وَعَالِمُ قَلَوْ الْمُصْطَفَى وَمُحَصِّلُ لِأَخْبَارِهِ إِذْ قَدْ جَمَعْتَ صِحَاحَهَا لِعِلْمِكَ بِالتَّصْدِيقِ مِثَنْ تَحَمَّلُوا عَنِ الْمُصْطَفَى وَالتَّابِعِينَ وَبَعْدَهُمْ كَانَّهُمُ فِي نُصْبِ عَيْنِكَ مُثَلُوا عَنِ الْمُصْطَفَى وَالتَّابِعِينَ وَبَعْدَهُمْ كَانَّهُمُ فِي نُصْبِ عَيْنِكَ مُثَلُوا كِتَابُكَ قَدْ فَاقَ الْجُوَامِعَ كَلَّهَا وَمَا هُو أَعْلِمَتَ مَا قَدْ كُنْتَ تَهْوَى وَتَأْمَلُ جُزِيتَ عَنِ الْإِسْلاَم مُحُلْدًا وَجَنَّةً وَأَعْطِيتَ مَا قَدْ كُنْتَ تَهْوَى وَتَأْمَلُ عَنِ الْإِسْلاَم مُحُلْدًا وَجَنَّةً وَأَعْطِيتَ مَا قَدْ كُنْتَ تَهْوَى وَتَأْمَلُ

في أبياتٍ هذه أجودها.

ومحمد بن يوسف (٢): هو أبو عبد الله بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الْفِرَبْرِيُّ ومنهم من يفتح الفاء.

سمع: علي بن خَشْرَم، وحاشد بن إسهاعيل، ومحمد بن إسهاعيل.

وهو راوية الصحيح وبروايته اشتهر.

يروى عنه أنه قال: سمع الصحيح من البخاري تسعون ألفًا فها بقي من يرويه غيري، ويقال: إنه سمع الكتاب مرتين مرة بفربر، ومرة ببخارى، وفي تاريخ السهاعين اختلاف رواية، توفي سنة عشرين وثلاثهائة.

ومحمد بن المكي(٣): هو أبو الهيثم بن المكي بن محمد بن زَرَّاع الْكُشْمِيهَنِيُّ.

<sup>(</sup>۱) قرية بينها وبين سمرقند ثلاثة فراسخ بها قبر إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري. انظر «معجم البلدان» (۲/ ۳۵۹).

<sup>(</sup>۲) انظر «سیر أعلام النبلاء» (۱۰/۱۰).

<sup>(</sup>٣) انظر اسير أعلام النبلاء، (١٦/ ٤٩١).

الفقية الأديبُ.

سمع: محمد بن يوسف، وأبوي العباس الدَّغُولِيَّ والأصمَّ، وإسماعيل الصفار، وأبا سعيد بن الأعرابي.

ويقال: إنه آخر من روى الصحيح عن الْفَرَبْرِيِّ.

وعن الشيخ عبد بن أحمد الهروي أنه قال: أملى علينا الْكُشْمِيهَنَى عند ختم الصحيح: الحمد لله حمدًا حمد معترف بذنبه، ومستأنس بربه، جعل فاقته إليه، واعتمد بالعفو عليه، بره يعتقه، وذنوبه تقلقه، رَوَّح قلبه بذكره، وطاش عقله من جُرمه، لا يوجد في أحواله إلا قلقًا، وطائر القلب فرقًا خوفًا من النار وفضيحة العار، وغضب الملك الجبار، إذا ميَّز الأخيار والأشرار، وجيء بالجنة والنار، وبدلت الأرض وانشقت السموات، وتناثر النجوم الزاهرات، وانتظر المحشورون ما يكون في ذلك اليوم، يوم يفزع من هوله المحسنون، ويغرق في بحاره المسيئون، يوم تلاحقت أوجاله، وترادفت أهواله، ونادى المنادي باسمك بحاره المسيئون، يوم تلاحقت أوجاله، وترادفت أهواله، ونادى المنادي باسمك تدعى إلى الحساب، وإلى قراءة ما حصلته في ذلك الكتاب، إما مغفور لك فصرت إلى الخنة مسرورًا، وإما مسخوط عليك فصرت إلى النار مأسورًا، نعوذ بالله من النار ونسأله البعد منها فإنه ملك كريم.

وهذه خطبةٌ حسنةُ اللَّفْظِ متينةُ المعنى تدلُّ على فضله، ولها مناسبة مع متن الحديث من جهة تبديل الأرض وانشقاق السهاوات على ما سنذكر في معنى قبض الأرض وطي السهاء.

توفي الْكُشْمِيهَنِيُّ سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة يوم عرفة.

وإبراهيم العجلي: هـو القـاضي أبـو إسـحاق بـن حمير بـن الحسـن بـن حمير

الحميري الخيارجي القزويني .

رحل وجمع وسمع الكثير، وله في التذكير وغيره مجموعات.

سمع: الْكُشْمِيهَنِيَّ ، وأبا بكر بن عاصم، وأبا سعيد السمان، وأبوي الحسن: ابن زرقويه ومحمد بن القاسم الفارسي.

روى عنه: هبة الله بن زاذان، وأبو علي بن أحمد بن طاهر الْقُومَسَانِيُّ (١).

والشَّافعي (٢): هو الأستاذ أبو عمرو بن داود بن المختار بن العباس التميمي القزويني.

سمع: أحمد بن الخضر، وإبراهيم بن حمير وغيرهما، وكان عالمًا بالقراءات وعلوم القرآن، وفي سلفه وخلفه قراء وفقهاء مبرزون، وكان طول عمره في التعبد والقراءة والإقراء، عاش خضوعًا بعيدًا من الإعجاب ومات بعد التعمير والإنجاب.

وذكر شيخنا أبو محمد النجار في عرض كلام له في رسالة صنفها في حرف «ما» فقال: سيما أستاذي الأشهر، وإمامي الأكبر، الشافعي بن أبي سليمان أعلى الله درجته وأوضح محجته، وهو الإمام الذي تعقد له الخناصر، ويقصده البادي والحاضر، قد قارب المائة فها اختل له حسٌّ ولا فات عنه درس، وقرأ في شرخ شبابه على أبيه، وكان أستاذ العالم وشيخ المشايخ، واسع الفضل، غزير العلم، بادي الزهد، صنف كتابه «الأنوار في القراءات» فجاء فيها بآية من الآيات، وأخذ العلم والقراءة عن أبي الفضل بن أحمد الرازي وغيره، هذا كله كلام أبي محمد العلم والقراءة عن أبي الفضل بن أحمد الرازي وغيره، هذا كله كلام أبي محمد

<sup>(</sup>١) انظر «التدوين في أخبار قزوين» (٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) انظر «التدوين في أخبار قزوين» (٣/ ٧٠).

النجار.

وعبد العزيز (١) الذي رَوَيْتُ عنه: هو ابن الخليل بن أحمد بن الواقد بن الخليل بن عبد الله الخليلي أبو بكر، من أسباط الخليل الحافظ.

شيخٌ كانَ لهُ هيئةٌ ووقارٌ وعبادةٌ، وكان يحفظُ طرفًا من الأمثالِ والأشعارِ ويوردها في محاوراته.

سمع الأستاذ الشافعي وغيره، وكان له إجازة أبي بكر الشِّيرُويِيِّ.

### الفصل الثاني

يُقَالُ: قَبَضَ الشَّيْءَ قَبْضًا: أَحَذَهُ ، وَالْقَبْضُ خِلاَفُ الْبَسْطِ ، وقَبَّضَ الشَّيْءَ تَفْبِيضًا: جَمَعَهُ. وقبضه أيضًا، وَالْقَبْضُ: الْمَالُ الْمُقْبُوضُ ، وَالْقُبْضَةُ وَالْقَبْضَةُ: مَا قَبْضَتَ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ كَفِّكَ ، وَالْقَبْضُ: السَّوقُ السَّرِيعُ ، والقَبْضُ: الْإِسْرَاعُ ، وَمِنْهُ قَبَضْتَ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ كَفِّكَ ، وَالْقَبْضُ: السَّوقُ السَّرِيعُ ، والقَبْضُ: الْإِسْرَاعُ ، وَمِنْهُ قَبَضْتَ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ كَفِّكَ ، وَالْقَبْضُ: السَّوقُ السَّرِيعُ ، والقَبْضُ والقَبْضُ وَمِنْهُ قَبِضَ وَوَهُ كَمَا قُولُه تعالى: ﴿ صَنَفَنْتِ وَمَعْيِضَ نَهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

وَالْيَمِينُ: يَمِينُ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ ، وَالْيَمِينُ: الْقُوَّةُ ، قال الشَّهَّاخُ:

إِذَا مَا رَايَةٌ رُفِعَتْ لِلْجَدِ تَلَقَّاهَا عَرَابَةُ بِالْيَمِينِ (٣)

وَالْيَمِينُ: الفَسَمُ، وَالْجَمْعُ: أَيْمُنْ وأَيْمَانٌ ، وَيُقَالُ: سُمِّيَ يَمِينًا ؛ لِأَنَّهُمْ عِنْدَ التَّحَالُفِ كَانَ يَضْرِبُ بَعْضُهُمْ يَمِينَ بَعْضٍ.

وَفُلاَنٌ مَلْكٌ ومَلِكٌ ومالِكٌ ومليكٌ، ويذكر أن مَلْكًا تخفيف مَلِكٍ، وأن مَلِكًا

**.** 

<sup>(</sup>١) انظر «التدوين في أخبار قزوين» (٣/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) الملك: ١٩.

<sup>(</sup>٣) البيت من الوافر، انظر «الصحاح»، «تهذيب اللغة»، «لسان العرب»، «تاج العروس» (يمن).

مقصور من مالِكِ أو مليك، وجمع مَلِكِ: ملوك وأملاك، وجمع مَلْكِ: أَمْلُكُ، وجمع مَلْكِ: أَمْلُكُ، وجمع مَلْكِ: مُلَكَاءٌ.

والمصدر من الملك: الثُلْكُ بالضَّمِّ، يقال: مَلِكٌ عَظِيمُ الثُلْكِ، وَمِنَ الْمَالِكِ الْمُلكِ، وَمِنَ الْمَالِكِ الْمُلكِ بالكَسر، يقال: مَالِكٌ صَحِيحُ الْمُلْكِ، ومَلَكَ الشيء مُلكًا ومِلكًا، ومَلَكَ العَجِينَ يَمْلِكُهُ مَلْكًا: شَدَّ عَجْنَهُ وَأَجَادَهُ، ومِلْك الطَّرِيقِ: وَسَطُه، وهذا مِلْكُ يَمِينِي ومَلْكُ يَمِينِي.

وَالْإِمْلاَكُ: التَّزْوِيجُ ، يُقَالُ: أَمْلَكُنَا فُلاَنَا فُلاَنَةً ، وموضع المُلك مملكة ، ويقال: فلان عبد تَمْلَكَةٍ إِذَا مُلِكَ ولم يُمْلَك أبواه ، والقِنُّ الذي مُلِكَ ومُلِكَ أبواه كذلك روي عن الكسائي.

وَفُلاَنٌ حَسَنُ المُلكَةِ: إِذَا كَانَ يُحْسِنُ الصَّنِيعَ إِلَى مَمَالِيكِهِ، وَمِلاَكُ الْأَمْرِ وَمَلاَكُهُ: مَا يَقُومُ بِهِ ، وَمَا لَهُ مِلاَكٌ أي: تَمَاسُكٌ، وما تَمَالَكَ: أي ما تَمَاسَكَ.

#### الفصل الثالث

قوله: "يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ» قيل: يأخذها إمَّا بإبطال دعوى المدعين أو بإفنائها، فالإيجاد نوع بسط، والإفناء قبض، وقد يُجْعل من قولهم: قُبض فلان أي: مات.

وقيل: يجمعها بنسف الجبال وتبديل هيئتها، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾(١) أي: في ملكه واستيلائه، يقال: ناحية كذا في قبضة فلان أي: يملكها.

وقوله: «وَتَكُونُ السَّمَوَاتُ بِيَمِينِهِ» أي مطوية بيمينه، كما قال: ﴿وَٱلسَّمَنَوَتُ

<sup>(</sup>١) الزمر: ٦٧.

مَطْوِيَّتَتُ بِيَمِينِهِ } ﴿ (١) وكما قال في الرواية الأخرى: ﴿ يَطُوِي السَّمَاوَاتِ بِيَمِينِهِ ٩.

وللطيّ وراء إدراج القرطاس ونحوه معاني:

«الإخفاء» يقال: اطو هذا الحديث عنه أي: استره.

«والإعراض» يقال: طويت عن فلان أي: ولَّيت ظهري عنه.

«والإفناء» يقال: طويته بالسيف أي: أفنيته.

والمعنى أن السموات مدرجات ومبدلات أي مصنوعات(٢) أو مُفْنيَات.

وقوله: «بِيَمِينِهِ» من الأصحاب من لا يأوِّل اليد واليمين ونحوهما ويسميها صفات خبرية، وذلك بعد التنزيه والتحرز عن التشبيه وهذا قول الشيخ أبي الحسن الأشعري.

والمأولون منهم من حمل على القدرة والقوة، ويقال: سميت القوة يمينًا؛ لأن اليمين مخصوصة بمزيد القوة، ومنهم من حمل اليمين هاهنا على القسم وقال: يفنيها بموجب قوله: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْم مَرَاً بِالْقَوة، وقيل: بالقوة، وقيل: وقد ذكر القولان في قوله تعالى: ﴿ فَرَاعَ عَلَيْم مَرَاً بِالْيَمِينِ ﴾ (١) قيل: بالقوة، وقيل: بقسمه حيث قال: ﴿ وَتَأَلِّلُهِ لَأَكِيدَنَ أَمْنَام كُم ﴾ (٥).

وهناك قول ثالثٌ: وهو الحمل على الجارحة.

<sup>(</sup>۱) الزمر: ۹۷.

<sup>(</sup>٢) في الحاشية وفوقه رمز نسخة: مظبوطات.

<sup>(</sup>۲) القصص: ۸۸.

<sup>(1)</sup> الصافات: ٩٣.

<sup>(°)</sup> الأنبياء: ٥٧.

وأمَّا معنى «المَلِك» في أسماء الله تعالى:

فقد قال أهلُ الأصولِ: المَلِكُ: ذو المُلْك، والْمَلِك: هو القدرة على الإبداع، ولا مَلِكْ في الحقيقة إلَّا الله تعالى.

وقال الخُلِيمِيُّ: الملك: استحقاق السياسة وذلك فيها بيننا، يصغر ويكبر بحسب قدر المسُوس وقدر السَّائس، وأما مُلك الباري تعالى فلا يتوهم ملك يدانيه، ولا يخشى أن ينزع منه فهو الملك حقًا.

وقال الإمام الغزالي ﷺ: معناه أنه يستغني عن كل شيءٍ ويحتاج إليه كل شيءٍ، والملك: الاستغناء ؛ فإذا انضم إليه حاجة ما سواه فلا غاية وراءه.

وقوله بعد قبضِ الأرضِ وطيِّ السموات: «أَنَا المَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ» يشير إلى أن ملكه (لا يبسط) (١) بوجود المخلوقات وانتظامها، ولا (يقبض) (١) بفنائها وانخرامها، ويبين أن ملكه دائم وملك غيره داقر (٣) وسبيله سبيل قوله تعالى: ﴿ وَ الْمُلُكُ الْيَوْمُ لِلّهِ الْوَحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (١) ، وقول تعالى: ﴿ وَ الْأَمْرُ يَوْمَ بِنِ لِنَهِ الْوَحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (١) ، وقول تعالى: ﴿ وَ الْأَمْرُ يَوْمَ بِنِ

وَفِي جُزْءِ الْحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ وَقَدْ أَذِنَ لَنَا فِي رِوَايَتِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي سَعْدٍ

<sup>(</sup>۱) في س: قدرته.

<sup>(</sup>۲) في س: ينقص.

 <sup>(</sup>٦) حاشية في س: قال ابن سيدة: الدقرارة: الحديث المفتعل، وقال الجوهري: ويقال فلان يفتري
 الدقارير أي: الأكاذيب والفحش، ورجل دقرارة أي: نهام.

<sup>(</sup>٤) غافر: ١٦.

<sup>(</sup>٥) الانفطار: ١٩.

<sup>(</sup>٦) الفاتحة: ٤.

الْخَبَّازُ، عَنِ الْمِنِ بَيَانِ الرَّزَّازِ (۱)، عَنِ الْبِنِ مَحْلَدِ الْبَزَّازِ (۱) قَالَ: أَبَنَا أَبُو عَلِيُّ الصَّفَّار، عَنِ الْحَسَنِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ سُلَيُهَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِع، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَيَّا اللَّهُ قَائِمًا عَلَى المِنْبَرِ وَهُو عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَيَّا الْمَا عَلَى المِنْبَرِ وَهُو عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّه تعالى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ السَّمَاوَاتِ يَخْكِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّه تعالى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِينِ السَّبْعِ فِي قَبْضَتِهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا وَشَدَّ قَبْضَتَهُ ثُمَّ بَسَطَهَا ثُمَّ يَقُولُ: السَّبْعِ وَالْأَرْضِينِ السَّبْعِ فِي قَبْضَتِهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا وَشَدَّ قَبْضَتَهُ ثُمَّ بَسَطَهَا ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ أَنَا اللَّهُ أَنَا اللَّهُ أَنَا اللَّهُ أَنَا اللَّهُ أَنَا اللَّهُ مَنُ اللَّهُ أَنَا اللَّهُ أَنَا اللَّهُ مَنُ اللَّهُ أَنَا اللَّهُ أَنَا اللَّهُ أَنَا اللَّهُ أَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَلْقُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّ

أوفدني يوسف بن عمر إلى هشام بن عبد الملك في وفد العراق فقدمت عليه وقد خرج متبديًا بأهله وَغَاشِيَتِهِ (٤) من جُلسائه فنزل في قاع أفيح في عام قد بكّر

<sup>(</sup>١) هو: علي بن أحمد بن محمد بن بيان أبو القاسم بن الرزاز البغدادي.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن محمد بن مخلد أبو الحسن الأزدي الواسطي البزاز.

<sup>(</sup>٣) احزء ابن عرفة؛ (٩) كما رواه من يطريقه الرافعي.

ورواه البيهقي في «الأسهاء والصفات» (٣٢٣)، وأبو الشيخ في «العظمة» (١٦)، والخطيب (٥/ ٣٥٥) جيعًا من طريق الحسن بن عرفة.

<sup>(</sup>١) غَاشِيةُ الرجُلِ: مَنْ يَنْتَابُه مِن زُوَّارِه وأَصْدَقَاتُه. لسان العرب: غشا.

وسميّه (۱) وتتابع وَليّه (۲) وأخذت الأرض من أنواع (زينتها) (۳) من نور ربيع مونق وقد ضرب له سرداق حبرة، وأخذ الناس مجالسهم، فنظر إلى شبه المستنطق لي، فقلت: أتم الله عليك يا أمير المؤمنين من نعمته، ولا كدر عليك ما صفى، ولا خالط مسروره الردى، وما أجد يا أمير المؤمنين شيئًا هو أبلغ من قضاء حقك، وتوقير مجلسك عمن أذكرك نِعَم الله عليك، وأنبهك لشكرها، ولا أجد شيئًا أبلغ من حديث من سلف من قبلك من الملوك، فإن أذن لي أمير المؤمنين أخبرته عنه، فاستوى جالسًا وكان متكنًا فقال: هات يا ابن الأهتم.

فقلت: إن ملكًا من الملوك قبلك خرج في عام مثل عامنا هذا إلى الخورنق والسدير، وكان قد أعطي فتاء السن من الغلبة والقهر، فقال لجلسائه: هل رأيتم مثل ما أنا فيه وهل أعطي أحد مثل ما أعطيت؟

قال: وكان عنده رجل من بقايا حملة الحجة والمضيّ على أدب الحق ومنهاجه، فقال: أيها الملك قد سألت أفتأذن في الجواب؟ قال: نعم.

قال: أرأيت ما أنت فيه أشيء لم تزل فيه أم شيء صار إليك ميراثًا عن غيرك وهو صائر إلى غيرك؟ فقال: هو ميراث لي وصائر إلى غيري.

قال: فقد أعجبت بشيء يسير تكون فيه قليلاً وتغيب عنه طويلاً، وتكون غدًا بحسابه مرتهنًا. قال: ويجك فأين المهرب وأين المطلب ؟

فقال: إما أن تقيم في ملكك تعمل فيه بطاعة ربك على ما ساءك وسرَّك

<sup>(</sup>١) الوَسْمِيُّ: مطر الربيع الأوَّل، لأنَّه يسِمُ الأرض بالنبات، نُسِبَ إلى الوَسْم.

<sup>(</sup>٢) الْوَلِيُّ: المطريأتي بعد المطر المعروف بالوسمى، سمي به لانه يلي الوسمي. الصحاح: ولي.

<sup>(</sup>٣) في س: نبتها.

ومضّك وأرمضك، وإما أن تضع تاجك وتلبس أطهارك وتعبد ربك في هذا الجبل حتى يأتيك أجلك؛ فوضع الملك من سَحَرِ الغد تاجه ولبس أمساحه وتهيأ للسياحة ولزم مع الذي وعظه الجبل حتى أتاهما أجلهها.

وفيه يقول أخو تميم عدي بن سالم المرائي: [خفيف]

ر أأنَّ أَلْتُ الْمُسْبَرَّأُ المُؤْفُ ورُ أيَّام بَـلْ أَنْتَ جَاهِـلٌ مَغْـرُورُ ذَا لَدَيْدِهِ مِسنَ أَنْ يُضَسامَ حَفِسيرُ سَانَ أَمْ أَيْنَ قَبْلَهُ سَابُورُ وم لَمْ يَبْتَقَ مِنْهُمُ مَذْكُورُ لَــةُ تُجْبَــى إِلَيْــهِ وَالْحَــابُورُ سَا فَلِلطَّيْرِ فِي ذُرَاهُ وُكورُ مُلْكُ عَنْهُ فَبَائِهُ مَهْجُرِرُ رَفَ يَوْمُسا وَلِلْهُسدَى تَفْكِسِرُ لِكُ والبَحْرُ معرضٌ والسَّدِيرُ حَــيٌ إِلَى المَــارَاتِ يَصِـيرُ فَالْوَتْ بِهِ الصَّبَا والـدُّبُورُ وَالْإِمَّةِ (٣) وادْتَهَـمَ هُنَـاكَ الْقُبُـورُ

أيها الشامِتُ المُعَيِّرِ بالدَّف أَمْ لَدَيْكَ الْعَهْدُ الْوَيْسِقُ مِنَ الْ مَنْ رَأَيْتَ المَنُونَ خَلَّدُنَ (١)أَمْ مَنْ أَيْنَ كِسْرَى كِسْرَى الْمُلُوكِ أَبُوسَا وَبَنُو الْأَصْفَرِ الْكِرَامُ مُلُوكُ الرُّ وَأَخُـو الحَضْرِ إِذْ بَنَاهُ وَإِذْ دِجْـ شَاده مَرْمَرًا وَجَلَّكُ مُ كِلْ لم يَهَبُسهُ رَيْبُ المُنُونِ فَبَساد الْ وَتَسذكَّرُ رَبُّ الْخَوَرُنَسِقِ إِذْ أَشْس سَرَّهُ مَالُكُ وكَنْرَةُ مَالُكُ وكَنْرَةُ مَالِكُمْ فَسادْعُوى قَلْبُهُ فَقَسَالَ وَمَسَا غِبطَةُ ثُمَّ أَضْحَوا كَأَنَّهُمْ وَرَقٌ جَفَّ(٢) ثُـــمَّ بَعَـــدَ الفَــلاَح وَالـــمُلْكِ

<sup>(</sup>١) في س: خلد.

<sup>(</sup>٢) في س: حت.

<sup>(</sup>٣) الإِمَّةُ لغةٌ في الأُمَّةِ، وهي الطريقةُ والدينُ. الصحاح: أمه.

قال: فبكى هشام حتى اخْضَلَّتْ لحيته، وفي الحكاية طول اقتصرت على مقصودها(١).

### الفصل الرابع

لاختصاص الملك الحقيقي بالله تعالى، وقصور ملك العبد يحسن به رعاية أمرين:

أحدهما: أن يُحْسِنَ المملوكية إذا لم يأت منه الهالكية ولم تكمل له الملكية.

حَدَّثَ الشَّرِيفُ أَبُو السَّعَادَاتِ هِبَهُ اللهِ بنُ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ الْعَلَوِيُّ قَالَ: أَنْشَدَنِي

الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُنْشِئُ لِنَفْسِهِ: [وأفر]

فَكُن عَبْدًا لِهَالِكِهِ مُطِيعَا كَسَا تَهْدَاهُ فَاتُرُكُهَا جَمِيعَا يُنِيلاَنِ الفَتَى الشَّرَفَ الرَّفِيعَا سِوَى هَذَين يَعْيَى بِهَا وَضِيعًا إِذَا لَمْ تَكُسنُ مَلِكُسا مُطَاعُسا وَإِذْ لَمْ تَكُسنُ مَلِكُسا مُطَاعُسا وَإِذْ لَمْ تَمْلِسكِ السدُّنْيَا جَمِيعُسا هُمُسا سَبَبَانِ مِنْ مُلْكِ وَنُسْكِ فَمُسنَ يَقْنَعُ مِسنَ السَّذُنْيَا بِشَيْء

والثاني: أن يحترزَ عن المناوأة وعن ما لا يليق به من الأسماء والسمات.

رُوِيَ فِي «الصحيح» عن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَخْنَسِعَ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكِ الْأَمْلَاكِ» (٢).

قال سفيان بن عيينة: هو شاها نشاه (٣).

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر (١٦/ ١٠٠) من طريق الدارقطني.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٦٢٠٦)، «صحيح مسلم» (٢١٤٣). قال الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٥٩٠): وهو المشهور في روايات هذا الحديث، وحكى عياض عن بعض الروايات: (شاه شاه».

<sup>(</sup>٣) في د: «شاه شاه».

قوله: «أَخْنَعُ» أي: أذل، والخانع: الذليل، ويروى: «أَخْنَى» أي: أفحش، والخنا: الفحش.

وَعَنْ بَعْضِ الْخُلَفَاءِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَمَّا احْتُضِرَ: يَا مَنْ لَا يَزُولُ مُلْكُهُ ارْحَمْ مَنْ قَدْ زَالَ مُلْكُهُ.

وَأُنْشِدُكُمْ لِنَفْسِي: [كامل]
المُلْسِكُ لِلَّهِ الَّذِي عَنَستِ الْوُجُسِو هُ لَسهُ وَذَلَّستْ عِنْسدَهُ الْأَرْبَسابُ
مُتَفَسِرٌ دُ بِالْمُلْسِكِ والسُّلْطَانِ قَسدْ حَسِرَ الَّسِذِينَ تَجَساذَبُوهُ وَحَسابُوا
دَعْهُمْ وَزُعْمَ الْمُلْكِ يَوْمَ غُرُورِهِمْ فَسَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الكَذَّابُ(٢)

آخر المجلس الحادي عشر بِمَنِّهِ وفضله، والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد وآله وصحبه

\*\*\*

<sup>(</sup>¹) «المحتضرين» لابِن أبي الدنيا (ص٨٨) كما رواه من طريقه الرافعي.

<sup>(</sup>٢) نقل هذه الأبيات عن الرافعي السبكي في «طبقات الشافعية» (٢٨٨/٨-٢٨٩).

# 

حَدَّثَنَا ﷺ قَالَ: أَبَنَا كِتَابَةً طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَبَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بِنَيْسَابُورَ، وَلِطَاهِرٍ إِجَازَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.

وَقَرَأْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَبْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُو وَالِدُ طَاهِرٍ، أَبْنَا أَحْدُ، أَبْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَحْمُودٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، سَمِعَ الْأَغَرَّ وَ اللَّهِ كُدِّتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ وَلَيْكِيْ يَقُول: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى رَبِّي كُلَّ يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ".

وَبِالطَّرِيقَيْنِ عَنْ وَالِدِ طَاهِرٍ قَالً: أَبْنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَزَّازُ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّقَاقُ، ثَنَا الْبَغَوِيُّ، ثَنَا أَبُو نَصْرِ التَّكَارُ، ثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَعْرِ الْمُزَنِيِّ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَظِيْمَ: "إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَعْرِ الْمُزَنِيِّ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَظِيْمَ: "إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْم مِاقَةَ مَرَّةٍ".

## في الشرح فصول الفصل الأول

هذا حديثٌ صحيحٌ أخرجه مسلم في ﴿ صحيحه ﴾ (١) من طريق شعبة عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن جعفر، عنه. وعن محمد بن المثنى، عن أبي داود

<sup>(</sup>۱) (صحيح مسلم) (۲۷۰۲/۲۶).

الطيالسي وعبد الرحمن بن مهدي، كليها عن شعبة (١).

ومن رواية ثابت: عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد، عنه (٢).

وليس للأغرِّ في كتاب مسلم إلا هذا الحديث، ولم يخرِّج البخاري عنه في «صحيحه» شيئًا.

ويُروى الحديثُ عن النبي ﷺ برواية حُذيفة بن اليهان(٣)، وأبي موسى الأشعري(1) وأبي هريرة، وهو من رواية أبي هريرة متفق عليه(٥).

وأما رواية الأغرِّ فقد قال الحافظ الدارقطني: لم يروه عن الأغرِّ غير أبي بُردة من وجهِ يصحُّ مثله<sup>(١)</sup>.

ورواه عن أبي بردة كما رواه عمرو وثابت: حميد بن هلال وزياد بن المنذر، وعن عمرو بن مرة كما رواه شعبة: زيد بن أبي أنيسة وأبو خالد الدالاني عن ثابت، كها رواه حماد بن سلمة وهشام بن حسان.

والأغرُّ(٧) ﴿ يَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَ رَجِلُ مِن أُصِحَابِ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ يُعَدُّ مِن أَهِلُ الكوفة. وكان من مُزينةً كذلك نسبه في الإسناد الثاني كما بيَّنَّا في رواية حماد بن سلمة،

<sup>(</sup>۱) (صحيح مسلم) (۲۷۰۲).

<sup>(</sup>۲) (صحيح مسلم) (۲۷۰۲/ ٤١).

<sup>(°)</sup> رواه النسائي في «الكبرى» (۱۰۲۸۲–۱۰۲۸۷)، وابن ماجه (۳۸۱۷)، وابن حبان (۹۲۹)، والحاكم (١/ ٢٩١) وقال: صحيح على شرطهها.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في «الكبرى» (١٠٢٧٤ – ١٠٢٧٥)، وابن ماجه (٣٨١٦).

<sup>( )</sup> رواه البخاري (٦٣٠٧) فقط. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) راجع «علل الدارقطني» (٢١٦/٧).

<sup>(</sup>٧) انظر «معرفة الصحابة» (١/ ترجمة ٢١٤)، و «الإصابة» (١/ ترجمة ٢٢٣).

عن ثابت عن الأغرِّ أغر مزينة .

وبهذا اللفظ أورد البخاري الحديث في غير «الصحيح»(١).

وقال تاج الإسلام أبو بكر السمعاني: هو الأغر بن يسار المزنيء ويقال: الجهني.

روى عنه: أبو بردة، ومعاوية بن قرة.

قال: وهو الذي جاء إلى رسول الله ﷺ يشكو غريبًا له، فبحث معه أبا بكر للاقتضاء، وهذا الذي ذكره يُشْعِرُ بأن الرجل واحد وأنه ابن بسار والاختلاف في كونه من مزينة أو جهينة، لكنَّ الحافظ أبا عبد الله بن منده جعل الأغرَّ بن يسار الجهني رجلاً، والأغرَّ المزني من غير تسمية أبيه آخر، وذكر أن الجهني روى عنه: أبو بردة، والمزني روى عنه: معاوية بن قرة، وجعل الحديث الذي نحن فيه من رواية الجهني دون المزني، والظاهر أنه من رواية المزني إن كانا اثنين والله أعلم.

وأبو بردة (٢): هو عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، من علماء التابعين كان قاضيًا بالكوفة.

سمع: عليًّا، وأباه أبا موسى، وابن عمر.

روى عنه: الشعبي، وحميد بن هلال، وأبو إسحاق الشيباني، والهمداني، وابنه سعيد بن أبي بردة، وناقلته يزيد بن عبد الله بن أبي بردة.

توفى سنة أربع ومائة، وقيل: سنة ثلاث.

وعمرو بن مُرَّةَ: هو أبو عبد الله بن مرة بن عبد الله بن طارق بن الجارث

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (٣/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر «سير أعلام النبلاء» (٤/ ترجمة ١١٨).

الجملي المرادي الأعمى، من تابعي الكوفة.

سمع: عبد الله بن أبي أَوْفَى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن المسيب، وأبا بُردة.

روى عنه: الأعمش، والثوري، ومِسعر.

مات سنة ستِّ عشرة وماثة، وقيل: سنة ثهان عشرة(١).

وشُعبة (٢): هو أبو بسطام بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم واسطي الأصل.

سكن البصرة، وجمع بين علم المصرين الكوفة والبصرة، وهو من أعاظم أئمة الحديث.

سأل عنه سفيان الثوري بعضُ أهل البصرة فقال: ما يفعل أستاذنا شعبة؟ وكان كثير العبادة يقال أنه عَبَدَ الله حتى جَفَّ جلده على عظمه.

وجرى ذكره عند أبي زيد الأنصاري فقال: هل العلماء إلا شعبة، من رأى شعبة رأى الحسن وابن سيرين.

وسمع: قتادة، ويونس بن عبيد، وأيوب، وعمرو بن مرة، ومَنْ لا يُحْصَونَ. روى عنه: السُّفيانان، وشريك، وابن المبارك، ومن لا يُحصون.

ولد سنة ثلاث وثهانين، وتوفي بالبصرة سنة ستين ومائة.

وعمرو بن مرزوق: هو أبو عثمان البصري مولى باهلة.

سمع: عمران القطان، وشعبة.

<sup>(</sup>١) انظر «سير أعلام النبلاء» (٥/ ترجمة ٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر «سير أعلام النبلاء» (٧/ ترجمة ٨٠).

توفى سنة أربع وعشرين ومائتين(١).

وآخر يقال له: عمرو بن مرزوق البصري(٢) الواشحي.

سمع: يحيى بن عبد الحميد بن رافع بن خديج.

وداود(٣): هو أبو سليهان داود بن علي بن خلف الفقيه.

إمامُ أهلِ الظَّاهرَ وكان صاحبَ مذهبٍ وتَبَعٍ، وهو عزيزُ الحديثِ.

سمع: سليمان بن حرب، ومُسَدَّدَ بنَ مُسَرْهَدٍ، ومحمد بن كثير، والقَعْنَبِيَّ، وابن مَرزوق، وإسحاق الحنظلي، وأخذ الفقه عنه، وعن أبي ثور .

وكان من المتعصبين للشافعي رضي الله عنه، وصَنَّفَ في فضائله كتابين.

ويُروى عنه أنه قال: دخلت على إسحاق وهو يحتجم فأشار إليَّ فجلست، فرأيت كتب الشافعي ويُ عنده فتناولت بعضها وجعلت أنظر فيه، فصاح إسحاق: إيش تنظر، قال: فقلت: ﴿ مَعَاذَ اللّهِ أَن نَأْخُذَ إِلّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَا عِندَهُ وَهُولَانَ اللّهِ أَن نَأْخُذَ إِلّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَا عِندَهُ وَهُولَانَ .

ويعرف داود بالأصبهاني ، لأنَّ أصله من أصبهان ، وولد بالكوفة سنة اثنتين ومائتين ، ونشأ ببغداد وتوفي بها سنة سبعين ومائتين ، وَقَبْرُهُ فِي الشُّونِيزِيَّةِ (٥٠).

وإبراهيم(٦): هو أبو إسحاق بن محمود بن حمزة الهالكي القطَّان نيسابوري.

<sup>(</sup>¹) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٠/ ترجمة ١١٧) وهو المراد في الإسناد.

<sup>(</sup>١) انظر (سير أعلام النبلاء) (١٠/ ترجمة ١١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر دسير أعلام النبلاء، (١٣/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) يوسف: ٧٩.

<sup>(\*)</sup> مقبرة ببغداد بالجانب الغربي دفن فيها جماعة كثيرة من الصالحين. «معجم البلدان» (٣/٤٧٣).

<sup>(</sup>١) انظر «سير أعلام النبلاء، (١٤/ ترجمة ٣٨).

كان يُدَرِّسُ بها للمالكية ولم يكن بعده لهم مدرس بها، تفقه بمصر على عبد الله بن عبد الحكم.

وسمع: هارون بن إسحاق، وأحمد بن مَنِيعٍ، ومحمد بن رافع، ويوسف بن مسلم.

توفي سنة تسع وتسعين ومائتين.

وأبو الوليد(١): هو حسَّان بن محمد بن أحمد بن هارون بن حسان بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عنبسة الأموي الفقيه.

أَخَذَ الفقة عن ابن سُريج، وسمع: أبا عبد الله العبدي، وأبا بكر الإسهاعيلي، والحسن بن سفيان.

قال الحاكم أبو عبد الله: سمعت الأستاذ أبا الوليد يقول: حكت لي والدي قالت: كنت حاملاً بِكَ فحضرت مجلس العباس بن حمزة، فقام في آخر المجلس والناس معه فأخذ في الدعاء فقلت: اللهم هَبْ لي ابنًا عالمًا، فرأيت تلك الليلة في منامي رجلاً يقول لي: أبشري فقد استجاب دعوتك يعيش ابنك كما عاش أبوك.

قالت: وكان أبي قد عاش اثنتين وسبعين سنة، قال الأستاذ: وقد تمت لي اثنتان وسبعون سنة، وعاش بعد هذه الحكاية أربعة أيام. توفي سنة تسع وأربعين وثلاثهائة.

روى عنه: الحاكم، وأبو عبد الرحمن السلمي، والأئمة.

وأبو عبد الله الحافظ: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الخكم الضبى النيسابوري.

<sup>(</sup>١) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٥/ ترجمة ٢٧٧).

كان يعرف بابن البَيِّع.

زعيمٌ عظيمٌ، وقدوةٌ لأهلِ الحديثِ في عصرهِ وبعدهِ، مليءٌ بالعلمِ والدِّيانةِ، كثيرُ الإفادةِ والتصنيفِ.

ويقال: إنَّه شربَ ماء زمزم لتجيء مصنفاته حسنة مهذبة فجاءت كذلك، وأنه تفقه على أبي الوليد، وأبي سهل الصعلوكي، وبالعراق على ابن أبي هريرة، وأملى الحديث بالعراق، وخراسان، وما وراء النهر.

ورأيت في «المنثور في الحكايات» مِنْ جَمْعِ أبي الفضل المقدسي: سألت أبا القاسم سعد بن علي الحافظ عن أربعة من الحفاظ تعاصر وا: الدارقطني ببغداد، وعبد الله بن مندة بأصفهان، والحاكم أبو عبد الله بن سندة بأصفهان، والحاكم أبو عبد الله بنيسابور، فامتنع من الجواب فألححت عليه فقال: أما الدارقطني فأعلمهم بالعلل، وأما عبد الغني فأعلمهم بالأنساب، وأما ابن مندة فأكثرهم حديثًا مع معرفة تامة، وأما الحاكم فأكثرهم تصنيفًا.

وُلِدَ سنة إحدى وعشرين وثلاثهائة، ومات سنة خمس وأربعهائة(١).

وأحمد(٢) الذي روى عن الحافظ أبي عبد الله مذكور في المجلس الأول: وهو أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله بن عمر بن خلف الأديب الصوفي.

كانَ عارفًا بالأدبِ والحديثِ، سَمَّعه أبوه من مشايخ عصره، ثم عُمِّرَ فروى الكثير، قال أبو الحسن الفارسي: لم أر في المشايخ الذي سمعنا منهم أكثر إتقانًا ولا أضبط في الرواية منه.

<sup>(</sup>١) انظر اسير أعلام النبلاء، (١٧/ ترجمة ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر اسير أعلام النبلاء، (١٨/ ترجمة ٢٤٢).

سمع: حمزة بن يوسف السهمي الحافظ، والأستاذ أبا سعيد الخركوشي، والسيد ظفرًا، وغيرهم.

ومحمد والدطاهر(١): هو الحافظ أبو الفضل بن طاهر بن محمد بن على المقدسي، من متأخري الحفاظ المتقنين، المكثرين للجموع والتَّصانيف، المجيدين فيها.

وذكر أنه كان داودي المذهب، وُلد ببيت المقدس سنة ثمان وأربعين وأربعهائة، وتوفي ببغداد سنة سبع وخمسائة ودُفن بالجانب الغربي.

وابنه طاهر(٢): هو أبو زرعة المقدسي.

شيخٌ صالحٌ صحيحُ السَّمَاعِ، رُزِقَ الإجازات العالية من مشايخ بغداد وأصبهان ونيسابور بتحصيل والده ورفقائه.

وسمع: السلار مكي بن منصور، وأبا منصور المُقَوِّمِيّ، وأبا القاسم بن بيان، وغيرهم.

وُلد سنة إحدى وثمانين وأربعائة، وتوفي سنة ثمان وستين وخمسمائة.

#### الفصل الثاني

التَّوْبَةُ: الرُّجُوعُ، وتشهر في الرُّجوعِ من الـذنب، يقـال: تَـابَ إِلَى اللَّهِ تِوْبَةً وَمَتَابًا، والتَّوْبُ كَالتَّوْبَةِ ، وَقِيلَ: التَّوْبُ جَمْعُ تَوْبَةٍ، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ: وَفَقَه لِلتَّوْبَةِ، وَاسْتَتَابَهُ: سَأَلَهُ أَنْ يَتُوبَ.

وَالْيَوْمُ معروفٌ وجمعه أيامٌ وأصلهُ أَيُوامٌ .

<sup>(</sup>۱) انظر «سير أعلام النبلاء» (۱۹/ ترجمة ۲۱۳).

<sup>(</sup>۲) انظر «سير أعلام النبلاء» (۲۰/ ترجمة ۳۲۰).

وحكى شيخنا أبو محمد النجار أنه قد قيل: إنَّ أصلَ اليوم: أليم وأنَّ اللفظتين قريبتان من الذَّيم والذَّمّ سُمِّيا به لها يشتركان فيه من الامتداد؛ فإن للنهر امتدادًا واليوم أيضًا مُدّة لها امتداد، وأصل الكلمتين الامتداد، وكذلك النهر والنهار يتقاربان في اللفظ ويشتركان في السّعة والامتداد، وقد يعبر باليوم عن الشّدة، ونحو ذلك يفسر قوله تعالى: ﴿ وَذَكِرَهُم يِأْيَنِمُ ٱللَّهِ اللَّهِ اللهُ الل

ويقال: غَانَ الْحَمُّ الْقَلْبَ غَيْنًا أي: غَشِيَهُ وَغَطَّاهُ، وَغَانَ السَّحَابُ السَاءَ، وَغِينَ عَلَى كَذَا: أي غُطِّي عَلَيْهِ، وَالْغَيْنُ لُغَةٌ فِي الْغَيْمِ، وَيُقَالُ: السَّحَابُ السَّمَاءُ، وَغِينَ عَلَى كَذَا: أي غُطِّي عَلَيْهِ، وَالْغَيْنُ لُغَةٌ فِي الْغَيْمِ، وَيُقَالُ: السَّحَابُ الرَّقِيقُ، وَأَغَانَ الْغَيْمُ السَّمَاءَ أي: أَلْبَسَهَا وَغَطَّاهِا، وَالْغَيْنُ: الْعَطَشُ أَيْضًا، تَقُولُ مِنْهُ: غِنْتُ أَغِينُ.

### الفصل الثالث

ذكر أبو أحمد العسكري في «التصحيف والتحريف» أنَّ كلمة «لَيُغَانُ» بما صَحّفَ فيه مصحفون، فرواه بعضهم «يغار» بالراء، وبعضهم «يعان» بالعين، والصواب: الغين والنون كما سبقت الرواية (٢٠).

ثُمَّ يجوز أن يجعل قوله: «لَيُغَانُ» من «غِين» وهو أكثر استعمالاً عند أهل اللَّغة، ويجوز أن يجعل من «أغين» والإغانة أكثر دورانًا في لسان المشايخ.

وكتب الشيخ أبو عبد الرحمن السُّلمي في شرح الحديث أوراقًا وسَهَاها «مسألة الإغانة».

وَمِمَّ كَانَ يَتُوبُ النَّبِيُّ عَيَكِالِيَّةِ وَعَلاَمَ يُحْمَلُ الْغَيْنُ فِي قَلْبِهِ ؟

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٥.

<sup>(</sup>٢) «تصحيفات المحدثين» (١٥٨/١).

النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَانِ:

فرقة أنكرت الحديث من أصله واستعظمت أن يغان قلبُ رسول الله ﷺ حتى يستغفر مما أصابه، وعلى ذلك جرى أبو نصر السراج صاحب كتاب «اللمع في التصوف» فروى الحديث وقال عقيبه: هذا حديثٌ منكرٌ.

وهذا مذهبٌ مهجورٌ، وأنكر علماء الحديث استنكار السراج وقالوا: الحديث صحيح، وكان من حقِّه أن لا يتكلمَ فيها لا يعلم.

والْمُصَحِّحُونَ له تَحَرَّبُوا: فتَحَرَّج من تفسيره مُتَحَرِّجُون.

وعن شعبة أنه قال: سألت الأصمعيَّ فقلت: ما معنى قوله: «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي» ؟

فقال: عَمَّن يروى ذلك ؟ قلت: عن النَّبِيِّ ﷺ.

قال: لو كان غير قلب النَّبِيِّ ﷺ فَسَرْتُ لك ، وأما قلب النَّبِيِّ ﷺ فلا أدري، فكان شعبة يتعجب منه.

وعن الجنيد أنه قال: لولا أنه حال النَّبِيِّ عَلَيْلِةٌ لتكلمت فيه، ولا يتكلم في حالٍ إلَّا من كان مشرفًا عليها، وجَلَّت حاله عن أن يشرف على نهايتها أحدٌ من الخلق، وتَمَتَّى الصديق وَ الله علم مع علم رتبته أن يشرف عليها فروي عنه أنه قال: ليتني شهدت ما استغفر منه رسول الله عَلَيْلَةٍ.

فهذه طريقة للمصححين(١).

وتكلم فيه آخرون على حسب ما انتهى إليه فهمهم، ولهم منهاجان:

أحمدهما: حملُ الغينِ على حالةٍ جيملةٍ ومرتبةٍ عاليةٍ اختصّ بها الرسولُ عَلَيْكَةٍ

<sup>(</sup>١) في «طبقات الشافعية» للسبكي (٨/ ٢٩٠): المصححين. فقد نقل الكلام بتهامه عن الرافعي.

والمراد من استغفاره: خضوعه وإظهار حاجته وافتقاره إلى ربه أو ملازمته للعبودية والعبادة إقامة لشكر النعمة التي أعطيها على ما قال: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا»(١).

ومن هؤلاء من نَزَّل الغينَ على السَّكينةِ والاطمئنانِ التي نزلت على قلبه المطهر، على ما قال تعالى: ﴿ فَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَهُ عَلَى رَسُولِهِ ، على ما قال تعالى: ﴿ فَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَهُ عَلَى رَسُولِهِ ، كَانَ اللهُ عَلَى اللهُولِ عَلَى اللهُ عَل

وعن أبي سعيد الخرَّاز أنَّ الغينَ شيءٌ لا يجده إلَّا الأنبياء وأكابر الأولياء، وذلك بصفاء الأسرار ومدد الذكر، وهو كالغيم الرَّقيق الذي لا يدوم، وقد يُفْهم من هذا أنَّ الغيم نعمة جسيمة، وقد يعرض لعزتها عوارض تطرق إليها ضربًا من الفترة، فيستغفر الله لتعود كها كان وتزول فترتها.

وعن الخرَّاز أيضًا أنَّ الغين هو رؤية التقصير في الشكر والعبادة، والاستغفار: الخضوع وإبداء العجز عن القيام بواجب الحق.

والمنهج الثاني: حَمْل الغينِ على عارضٍ يطرأ وغيره أكمل وأليق به، فيبادر إلى الاستغفار إعراضًا وتبرءًا عنها، وعلى هذا كثرة التنزيلات والتعبيرات، وفي هذا القسم يقع أكثر ما أورده السُّلَمِيُّ:

فقيل: كان سبب الغين النظر في حال الأمة واطلاعه على ما يكون منهم، فكان يستغفر لهم.

وقيل: السبب ما كان يحتاج إليه من التبليغ ومشاهدة الخلق فيستغفر منه؛ ليصل إلى صفاء وقته مع الله تعالى.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٣٠)، ومسلم (٢٨١٩) من حديث المغيرة بن شعبة.

<sup>(</sup>۲) الفتح: ۲٦.

وقيل: السبب ما كان يشغله من تمادي قريش وطغيانهم.

وقيل: ما كان يجد في نفسه من محبة إسلام أبي طالب والله يريد غيره.

وقيل: ما اطمأنَّ إلى أصحابه في بعض مغازيه بقوله: «لَـنُ تُغْلَبُـوا الْيَـوْمَ مِـنُ قِلَّةٍ».

وقيل: لم يزل رسول الله عَيَّا مِرقيًا من رتبة إلى رتبة فإذا انتهى إلى درجة عالية والتفت في عروجه إلى الدرجة تحتها بمرتبة أو مراتب ؛ وجد منها وحشة لقصورها بالإضافة إلى التي انتهى إليها، وذلك هو الغين، فيستغفر منها، ويشكر الله تعالى على ما أعطاه من قوة الرقي، وهذا ما كان يستحسنه والدي عَلَّالله ويقرره، ويمثله بحال من انفتحت عينه في فنَّ هو مشغول به فإنه إذا التفت إلى ما كان يتخيل ويتوهم في مبدأ الأمر استنكف منه وخجل.

وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رُوِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْمَسْعُ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ أَنْ يَقُولَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلِيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ» (٢).

<sup>(</sup>١) التوبة: ٨٠.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱۰۱٦)، والترمذي (۳۴۳۴)، والنسائي في الكبرى (۱۰۲۹۲)، وابن ماجه (۳۸۱٤)، وابن حبان (۹۲۷). قال الترمذي: حسن صحيح غريب.

ومن المعلوم أنه كان يتفق له في اليوم الواحد مجالس.

وفي الحديث نَدْبٌ ودعاءٌ إلى التَّوْبَةِ، وإلى الإكثار منها يومًا بيوم ، وإذا كان الغَدْرُ سَجِيَّةٌ ونكث العهد طبيعة في البشر كان الاحتياط للمتيقظ أن يكرر الاستغفار والتوبة كل يوم، فلا يكتفي بتوبة الأمس لما يعلم من العوارض الناقضة لها، ولا يؤخر التوبة إلى الغد حذرًا من أن يعوق عنها عائق، بل ينتهز الفرصة ساعة بعد ساعة.

وقد قال بعض البلغاء: أمس قد مات وأيس منه، وغدًا لم يولد ولعلك لا تشهد ولاده، واليوم الذي أنت فيه في النزع فبادر قبل أن يموت.

وكما أنَّ ذكر المائة جارِ على التقريب فذكر اليوم كذلك، فلا يختص استحباب التوبة والاستغفار بالنهار، ألا ترى الله تعالى أثني على المستغفرين بالأسحار، وإذا داوم العبد على الذكر وهو لربه مراقب ولنفسه محاسب استنار قلبه فصار ليله كنهاره وسره كجهاره، وعلى ضده إذا استمرت الغفلة والإعراض ودام النكوص والانقباض، سال بصاحب الواقعة السيل، وصار نهاره مظلمًا كالليل، فلم يتوقع لليله صباح، ولا لارتجاج بابه انفتاح، ومدار الأمر نورًا وظلمة وأُنسًا ووحشة على أن يُقَرِّب الربُّ عبده ويجذبه رحمته، وبه يحصل التهذيب، أو يُبعده ويُبعد عنه حفظًا وعنايةً، ومنه يجيء التعذيب، وقد أجاد من قال: [بسيط]

وَاللَّيْلُ أَطْوَلُهُ كَاللَّمْحِ فِي الْبَصَرِ كَيْلُ الضَّرِيرِ فَنَومِي غَيْرُ مُنتَظَرِ(١)

وَاللَّهِ مَسا سَسهَرِي إِلَّا لِبُغَدِهِمُ وَلَوْ أَقَامُوا لَهَا عُذَّبْتُ بِالسَّهَر عَهْدِي بِهِمْ وَرِدَاءُ الْوَصْلِ يَشْمَلُنَا وَالْآنَ لَسِيلِيَ إِذْ ضَسنُّوا بِسرُؤْيَتِهِمْ

<sup>(</sup>١) نقل هذه الأبيات عن الإمام الرافعي: السبكي في «طبقات الشافعية» (٨/ ٢٩١).

المجلس الثاني عشر

وَأُنْشِدُكُمْ لِنَفْسِي: [طويل] تَنَبَّـهُ فَحَــتٌّ أَنْ يَطُــولَ بِــحَسْرَةِ

سبه فحق ال بطول بِعَسري لَقَدْ نِمْتَ فِي لَيلِ الشَّبِيبَةِ غَافِلاً

وَأَيْضًا فِي مَعْنَاهُ: [متقارب] سَوَادُ الشَّبَابِ كَلَيْلٍ مَضَى وَصُبْحُ المَشِيب بَدَا فَانْتَبِهُ

تَلَهُّ فُ مَنْ يَسْتَغْرِقُ العُمْرَ نَوْمُهُ فَهُبَّ لِصُبْحِ الشَّيْبِ إِذْ جَاءَ يَوْمُهُ (١)

وَفَدْ نِمْتَ فِيهِ لَقَى غَافِلاً فَعَسَمًّا قَلِيسِلٍ تُسرَى آفِسِلاً(٢)

آخر المجلس الثاني عشر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا

各谷谷谷谷

<sup>(</sup>١) نقل هذه الأبيات عن الإمام الرافعي: السبكي في (طبقات الشافعية) (٢٩٢/٨)، ابن الملقن في (البدر المنبر) (٣٣٣/١).

وفي (طبقات الشافعية): (وقد) بدلًا من ( لقد). وفيه: (عصر) بدلًا من (ليل). وفيه أيضًا: (نصيح) بدلًا من (لصبح).

<sup>(</sup>٢) نقل هذه الأبيات عن الإمام الرافعي: ابن الملقن في «البدر المنير» (١/٣٣٣).

# 

أملاه يوم الجمعة بعد الصلاة العاشر من ذي القعدة سنة إحدى عشرة وستهائة قَالَ: أَبِنَا وَالِدِي سَخَالِنَكُه قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أَبَنَا ملكداد بْنُ عَلِيٍّ، أَبْنَا المُقَوِّمِيُّ.

وَأَنْبَأَنَا عَالِيًا جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: أَبُو مَنْصُورِ الدَّيْلَمِيُّ، عَنِ الْمُقَوِّمِيِّ، أَبِنَا أَبُو طَلْحَةَ، أَبَنَا عَلِيٌّ الْقَطَّانُ، أَبِنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ الْمُحَارِبِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْأَفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و وَ اللّهِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و وَ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و وَ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و وَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

# في الشرح فصول الفصل الأول

هذا حديثٌ ثابتٌ أخرجه ابن ماجه (١) هكذا .

وأخرجه محمد بن أسلم في «مسنده» عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الرحمن بن زيادٍ وهو الْأَفْرِيقِيُّ.

ومقصودُ الحديثِ ومعناه متفتٌ عليه في «الصحيحين» من رواية جابرٍ واللَّفْظُ: «إِنَّ المَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهِا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ

<sup>(&#</sup>x27;) «سنن ابن ماجه» (١٨٥٩). والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٦٢١٦)، و «الضعيفة» (١٠٦٠).

يَدَاكَ»(١).

وعبد الله بن عمرو مذكور في المجلس الثالث ، ولنذكر مكانه حال جابر وعبد الله بن عمرو مذكور في المجلس عن ذكر صحابيًّ وبعض أحواله.

وهو أبو عبد الله(٢) وقيل: أبو محمد جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن عمرو بن حرام بن عمرو بن سلمة الأنصاري الخزرجي.

شَهِدَ بدرًا وغيره (٣).

وهو من مشاهير الصحابة المكثرين عن رسول الله ﷺ.

وروى عن: عمر بن الخطاب، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وأبي حميد الساعدي، وغيرهم.

روى عنه: أبو سلمة، وعمرو بن دينار، ومحمد بن المنكدر، وغيرهم. ويروى أنه استغفر رسول الله ﷺ لجابر في ليلة واحدة سبعًا وعشرين

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري؛ (۲۰۹۷) ليس فيه «تنكح المرأة...،، «صحيح مسلم» (۷۱۹) واللفظ بتهامه له. وكتب في حاشية س: حاشية: قلت: لم يخرجه البخاري من حديث جابر وإنها اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) انظر «معرفة الصحابة» (٢/ ترجمة ٤٤٦)، و«الإصابة» (١/ ترجمة ٢٠٢٧).

 <sup>(</sup>۳) كتب في حاشية س: حاشية: قلت: لم يشهد بدرًا ولا أحدًا وإنها شهدهما أبوه والذي شهد بدرًا
 إنها هو جابر بن عبد الله بن رئاب كها ذكره ابن عبد البر. أهـ

قلت: قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (ص٦٥): شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير ولم يشهد الأولى، ذكره بعضهم في البدريين ولا يصح لأنه قد روي عنه أنه قال: لم أشهد بدرًا ولا أحدًا منعني أبي، وذكر البخاري أنه شهد بدرًا وكان ينقل لأصحابه الياء يومئذ ثم شهد بعدها مع النبي ﷺ ثمان عشرة غزوة ذكر ذلك أبو أحمد الحاكم.

مرة(١)

توفي مكفوفًا سنة أربع أو سبع أو ثمان أو تسع وسبعين بالمدينة، ويروى أنه آخر من مات بها من الصحابة(٢).

وعبد الله بن يزيد: هو أبو عبد الرحمن الحُيُّلِيُّ يعدُّ في المصريين.

روى عن: عبد الله بن عمرو، وعقبة بن عامر، وأبي أيوب، وجابر، وأبي عبد الله الصُّنَابِحِيِّ.

روى عنه: عقبة بن مسلم، وشرحبيل بن شريك، وأبو هانئ الخولاني(٣).

وَالْأَفْرِيقِيُّ (٤): هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، أبو خالد الشعباني.

سمع: أباه، وبكر بن سوادة، وأبا عبد الرحمن الْحُبُلِيّ.

وذكر أنه أول مولود في الإسلام بإفريقية وتولى القضاء بها، وأنه كان عابدًا قوالًا بالحق، وأنه ورد بغداد على أبي جعفر المنصور وشكى عماله وخشَّن له القول.

وَغَمَزَهُ بعضهم في الحديث، لكن وَثَّقَهُ أحمد بن صالح المصري وآخرون.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۸۵۲)، والنسائي في «الكبري» (۸۲٤۸)، وابن حبان (۷۱٤۲)، والحاكم (۳/ ۲۰۳). وعندهم جميعًا «خمسًا وعشرين مرة».

قال الترمذي: حسن صحيح غريب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) كتب في حاشية س: حاشية: قلت: القول بأنه آخر من مات بالمدينة من الصحابة قول ضعيف، حكي عن قتادة والذي عليه الجمهور أن آخرهم موتًا بها سهل بن سعد، لكن قد تأخر بعده بالمدينة محمود بن الربيع وتوفي سنة تسع وتسعين وهو آخرهم بها موتًا من الصحابة. أه

<sup>(</sup>٣) انظر «التاريخ الكبير» (٥/ ترجمة ٧٣٩)، و «التهذيب» (١٦/ ترجمة ٣٦٦٣).

<sup>(</sup>¹) انظر «التاريخ الكبير» (٥/ ترجمة ٩١٦)، و «التهذيب» (١٧/ ترجمة ٣٨١٧).

توفي سنة ست وخمسين ومائة.

وجعفر(١٠): هو أبو عون بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي القرشي الكوفي.

سمع: أبا العُميس، ومِسعرًا، والثوري، والأعمش.

روى عنه: إسحاق الكوسج، وإسحاق الحنظلي، وعبد بن حميد، وأبو كريب. مات منصرفًا من الحج سنة سبع ومائتين.

وعبد الرحمن (٢) الذي شاركه في الرواية: هو أبو محمد بن محمد المحاربي الكوفي.

سمع: فُضيل بن غَزُوان، وصالح بن حيان الهمداني.

روى عنه: محمد بن سلام، وأبو سعيد الأشج، وأبو كريب.

مات سنة خمس وتسعين ومائة.

وأبو كريب(٢): هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي.

سمع: ابن المبارك، وأبا أسامة، ومحمد بن فضيل.

روى عنه: البخاري، ومسلم، وأصحاب المسانيد.

مات سنة ثهان وأربعين ومائتين.

 <sup>(</sup>۱) انظر «التاريخ الكبير» (۲/ ترجمة ۲۱۷۹)، «الجرح والتعديل» (۲/ ترجمة ۱۹۸۱) «تهذيب الكهال» (۵/ ترجمة ۹٤۸).

 <sup>(</sup>۲) انظر «التاریخ الکبیر» (۵/ترجمة ۱۱۰۲)، «الجرح والتعدیل» (۵/ ترجمة ۱۳٤۲) «تهذیب الکهال» (۱۷/ ترجمة ۳۹٤۹).

 <sup>(</sup>۲) انظر «التاريخ الكبير» (۱/ ترجمة ١٤٤٤)، «الجرح والتعديل» (۸/ ترجمة ۲۳۹) «تهذيب الكيال»
 (۲۲/ ترجمة ۲۹۵۹).

ومحمد(١): هو أبو عبد الله بن يزيد القزويني، ويعرف يزيد بهاجه.

إمامٌ من أثمة الحديث المعتبرين الموثوق بقولهم وكتابهم.

صنَّفَ «التفسير» ، و «التاريخ»، و «جامع السنن»، ويقرن كتابه الجامع بالجوامع المشهورة وهي: الصحيحان، وسنن أبي داود، وجامع الترمذي، ونحوها.

سمع بقزوين: عليًّا الطَّنَافِييَّ، وعمرو بن رافع، وبالعراق: ابن أبي شيبة، وبالشام: هشام بن عهار، وابن المُصَفَّى، وبمصر: محمد بن رُمح، وبالرَّيِّ: محمد بن محمد، وبنيسابور: محمد بن يحيى.

روى عنه: ابن سَمُّوَيْهِ(۲)، ومحمد بن عيسى الصفار، وإسحاق بن محمد؛ وسليمان بن يزيد الْفَامِيُّ، وميسرة بن علي.

وُلد سنة تسع وماثتين، ومات سنة ثلاث وسبعين وماثتين، وصلى عليه أخوه أبو بكر، ودفنه هو وأخوه الآخر أبو محمد الحسن وابنه عبد الله.

ورثاه يحيى بن زكريا الطرائقي بأبياتٍ منها: [وافر]

مُلِثَّا بِالْغَدَاةِ وَبِالْعَشِيِّ

أَيُا قَبْرَ ابنِ مَاجَةً غُنثَ قَطْرًا

ومنها: [وافر] فَقِيْــــهُ كَــــانَ مِـــنْ سُـــفْيَانَ أَوْسٌ

له كَانَ مِنْ سُفْيَانَ أَوْسٌ وَمَا النَّعْهَانُ كَانَ لَهُ بِشَيْءٍ وَمَا النَّعْهَانُ كَانَ لَهُ بِشَيْءٍ وعلى القطَّان (٣): هو أبو الحسن بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القزويني

<sup>(</sup>¹) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٣/ ٢٧٧)، «التدوين في أخبار قزوين» (٦/ ٤٩-١٥).

<sup>(</sup>۲) هو إسهاعيل بن سمويه

<sup>(</sup>٣) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٥/ ٣٦٣)، «التدوين في أخبار قزوين» (٣/ ٣١٨).

الفقيه.

مُتَفَنِّنٌ صاحبُ قراءةٍ وفقهٍ وتفسيرٍ وحديثٍ وتاريخٍ ولغةٍ.

سمع بقزوين: يحيى بن عبد الأعظم، وعمرو بن سلمة الجعفي، وكثير بن شهاب، وموسى بن هارون بن حيان ، وابن ماجه ، وغيرهم من البلديين والغرباء الطارئين، وبالري: أبا حاتم، وبهمدان: ابن ديزيل، وبنهاوند: إبراهيم بن نصر، وبحلوان: محمد بن موسى الدقيقي، وببغداد: محمد بن الفرج الأزرق، والحارث بن أبي أسامة، وبمكة: علي بن عبد العزيز، وبصنعاء: إسحاق بن إبراهيم الدبري. وسمع وروى عنه الجمم الغفيرُ.

وكتب وألَّف ما يعظم وقعه حجمًا من جهة الصورة، وقدرًا من جهة المعنى، ومما جمعه الطوالات من الأحاديث والمغازي وقصص الوفود تقع في مجلدات كثرة.

ويقال: إنه صام خمسًا وأربعين سنة وفطوره الخبز والملح البحت في الأغلب، وأنه اجتمع معه أبو موسى الحياني، وعلى بن عمر الصيدلاني، وسليمان بن يزيد الفّامِيُّ، فقالوا: تعالوا نتمنّ، فتمنى الحياني الرئاسة، والصيدلاني العدالة، و الفامِيُّ الرواية، وأبو الحسن السلامة والمغفرة، فبلغ الثلاثة ما تمنوه، والظن القوي أنَّ أبا الحسن لا يُحرم أمنيته من بينهم، ومثل هذه الحكاية تحكى عن بني الزُّبير بن العوام على المعوام العوام المنتقية.

وُلد أبو الحسن سنة أربع وخمسين ومائتين، ومات سنة خمس وأربعين وثلاثائة.

ورثاه بعضهم فقال في قصيدةٍ: [طويل]

خَلِسِيلً إِنِّي مُشْسِتَكِ مَسا أَلَمَّ بِي أَظَلُ شَسِيه الوَالِدِ (۱) الْمُتَلَدِّدِ إِلَى الْمُتَلَدِّدِ إِل

سَلاَمٌ عَلَى قَزُوِينَ مِنْ بَعْدِ شَيْخِهَا أَبِي الْحَسَنِ القَطَّانِ حِلْفِ التَّعَبُّدِ قَرِيبِ بَنِي القَطَّانِ حِلْفِ التَّعَبُّدِ قَرِيبِ بَنِي اللَّبِيِّ عَصْرِهِ وَوَادِثِ أَخْبَادِ النَّبِيِّ مُحَمَّدِ (٢)

وأبو طلحة (٣): هو القاسم بن أبي المنذر محمد بن أحمد بن منصور القطان الخطيب القزويني.

سمع: على بن أحمد البغدادي، وأبا الحسن القطان.

روى عنه: علي بن أحمد بن المرزبان بن منجويه، ومحمد بن الحسين بن عبد الملك البزاز، ومحمد بن أحمد بن زيتارة.

وأبوه أبو المنذر وعَمَّاه أبو منصور وأبو الزبير فقهاء مُحَدَّثُون كبار، وأبو منصور أشهرهم وأفقههم.

صَنَّفَ وأملى الكثير وكان يقال له أسد السنة، وأبوهم أحمد خال أبي الحسن القطان.

توفي أبو طلحة سنة عشر وأربعهائة.

وَالْمُقَوِّمِيُّ (٤): هو أبو منصور محمد بن الحسين بن أحمد بن الهيثم الهيثمي القزويني.

<sup>(&#</sup>x27;) في س: الواله. والمثبت من د، «التدوين في أخبار قزوين؟.

<sup>(&</sup>lt;sup>٢</sup>) انظر «التدوين في أخبار قزوين» (٢/٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) انظر «التدوين في أخبار قزوين» (٤/ ٧٤).

<sup>(</sup>¹) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٨/ ٥٣٠)، و «التدوين في أخبار قزوين» (٢٦٣/١).

شيخٌ مكثرٌ، عارفٌ بالحديثِ والأدبِ والأشعارِ والأمثالِ مشغوفٌ بجمعها وتسويدها.

سمع: أبا الفتح الرَّاشِدِيَّ، والزُّبير بن محمد، وعبد الرحمن بن أحمد الصُّوفي، وأبا الحسن بن إدريس.

وسمع عنه: شيرويه بن شهردار، ومحمد بن الفضل المقدسي، والمثنى بن إسحاق القرشي القاضي، والأئمة.

توفي سنة سبع أو ثهان وثهانين وأربعهائة.

وملكداد (١٠): هو أبو بكر بن علي بن أبي عمرو بن إلياس العمركي الخباز القزويني، وربها سمى نفسه عبد الله، رأيت في مواضع بخطه وكتب عبد الله بن على القزويني.

إمامٌ خطيرٌ قنوعٌ ورعٌ ملازمٌ لسيرةِ السلفِ الصالحين وهديهم، وأفتى بقزوين سنتين على الصبواب.

وذكره الإمام أبو سعد السمعاني في التاريخ فقال: مفتٍ ورعٌ حسنُ السِّيرةِ. سمع بنيسابور: أبا بكر بن خلف، وبهراة: أبا عطاء المليحي، وبأصفهان أبا على الحداد، وببغداد البَانِيَاسِيَّ.

كتب لي بجميع مسموعاته، وسمعت أبا الحسن علي بن محمد بن جعفر الكاتب يقول: كان إذا أراد أن يكتب الفتوى استخار الله تعالى وقرأ آيات من القرآن وسأل الإصابة، هذا كلام السمعاني.

ويشبه ما حكاه من حسن سيرته وعقيدته أنه كان يكتب في كل صفحة على

<sup>(</sup>۱) انظر «التدوين في أخبار قزوين» (٤/ ١٠٩).

الحاشية العليا: «رب يسر» لا يُغْفل ذلك على كثرة ما كتب من تعاليقه في الخاصول والفروع مذهبًا وخلافًا، ومن كتب الحديث واللغة وغيرها.

ومات ابنه محمد بن ملكداد في عنفوان الشباب قبله، وهو فاضل حسن المنظر والمخبر فبلغني من قوة الشيخ وتسليمه أنه حضر الجامع بكرة على عادته لإلقاء الدروس على أصحابه – وابنه الشاب الواجد لها به – فأتته زليخا بنت القاضي أبي سعد الطالقاني وهي جدتي أم أمي وكانت تحته حينئذ، فأخبرته بوفاته فأمرها بالقيام بتجهيزه ولم يذكر الحال للحاضرين حتى فرغ من درسه ثم قال: إن محمدنا قد دعي فأجاب، فمن أراد فليحضر الصلاة عليه.

تفقه على محيي السنة صاحب «التهذيب» وعلَّق مجموعه عليه بعبارة أبسط مما يوجد في التصنيف وبزيادة فروع ومسائل، وتفقه أيضًا على القاضي أبي سعد الهروي، وكان مُحَصِّلاً طول عمره حافظًا كثيرَ البركةِ، تخرَّج به جماعةٌ من أهل البلد وغيرهم.

ومدحه محمد بن أبي الربيع الغرناطي الأندلسي بقصيدة قال فيها:

### [طويل]

إِذَا مَا نَـلاَ التَّنْزِيـلَ أَذْعَـنَ حَاسِـدٌ وَإِنْ أَسْنَدَ الْأَحْبَارَ عَنْ سَيِّدِ الوَرَى وَإِنْ قَـامَ فِي مِحْرَابِهِ بَـادِيَ الضَّـنَا يَمُـدُّ يَدَيهِ شَـاكِيًا سُـوءَ مَـا جَنَى يَقُـولُ إِلْحِـي هَـبْ لِي الْآنَ زَلَّتِـي فَذَاكَ الفَتَى كُلُّ الفَتَى لَيْسَ عِنْدَهُ

بِحُسِنِ إِمَسَامٍ لَا يَنُسُوهُ بِالسَدَّعُوى يَقُولُ لَسهُ الإِسْلاَمُ فَخْرًا كَسَذَا يُسروَى وَطَوَّلَ قُلْتَ الغُصْنَ جَفَّ فَمَا يُلُوى إِلَى جَسِيرِ مَرْفُسوعٍ إِلَيسِهِ يَسدُ الشَّسِكُوى وَمَا اسْتَذْرَجَ الشَّيطَانُ مِنِّي وَمَا اسْتَهَوى يشُودُ لَدَى التَّحصِيلِ إِلَّا فَتَى التَّقوى توفي ﷺ سنة(١) خمس وثلاثين وخمسهائة.

وكان والدي عَلَى الله الله الله والنه والثناء عليه والدعاء له ويقول: إنه رباني كما يربي الوالد الشفيق ولده، وكان أستاذه في الأدب وجميع السير في الأخلاق، كما كان أستاذه في الفقه والحديث، ولم يسافر مدة حياته احترامًا له وتبركًا بأنفاسه.

ووالدي ﷺ مذكور في المجلس الأول وبعده.

وكتب سعد بن الحسن الْكِرْمَانِيُّ إليه رحمها الله وكان سعدٌ من أهل الفضل

والبيوتات الشريفة: [خفيف] يَــا أَبَــا الفَضْــل قَــدْ تَــأَخَّرْتَ عَـنَّــا

. كَمْ تَمَنَّتْ نَفْسِي صَدِيْقًا صَدُوقًا

فَبِغُصْ نِ الشَّبَابِ لَسَّا تَثَنَّى كُن جَوَابِ إِذَا قَرَأْتَ كِتَسَابِ

فَبُلِّغْتُ أنه كان جوابه (٢).

فَأَسَانُنَا بِحُسْنِ عَهْدِكَ طَنَّا فَالِذَا أَنْسَتَ ذَلِسكَ الْمُتَمَنَّسِى وَبِعَهِدِ الصِّبَا وَإِنَ بَانَ عَنَّا لَا تَقُلْ لِلرَّسُولِ كَانَ وَكُنَّا

الفصل الثاني

يقال: تزوجت امرأة، وعن الفراء أنَّ «تزوجت بها» لغة في أزد شنوءة ، ومنهم من أنكر ذلك وحمل قوله تعالى: ﴿وَزَوَّجَنَاهُم بِحُورٍ عِينِ ﴾(٣) على قرنائهم، وقد يسمى القرين زوجًا.

وأَرْدَاهُ: أَهْلَكَـهُ، ورَدِيَ يَسرْدَى رَدى : هَلَـكَ، ورَدَى الصَّـبِيُّ يسردى إذا رفع

<sup>(</sup>١) في س: قبل سنة. والمثبت من د، التدوين.

<sup>(</sup>٢) نقل هذه الحكاية عن الإمام الرافعي: ابن الملقن في «البدر المنير» (١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) الدخان: ٤٥.

إحدى رجليه وقفز بالأخرى .

ويقال: ما أَدْرِي أين رَدَى أي: أين ذهب، ورَدَيْتُ على كذا سَنَة وأَرْدَيْتُ أي: زِدْتُ، وَتَرَدَّى إِذَا سَقَطَ فِي بِئْرِ أَوْ مِنْ جَبَلِ.

وطَغَى يَطْغُو أو يَطْغَى طُغْيانًا أي: جَاوَزَ الْحَدَّ ، وَطَغَى الْبَحْرُ: هَاجَ مَوْجُهُ، وَطَغَى الدَّمُ: تَبَيَّغَ. والطغوان والطغوى كالطغيان.

والدِّينُ: الجُزَاءُ، يُقَالُ: دِنْتُهُ بِمَا فَعَلَ أي: جَازَيْتُهُ، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَوِنَا لَمُ يَنُونَ ﴾ (١) أي: مجزيرون، وقوله: ﴿ يُوَفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ ﴾ (١) أي: جرزاءهم الواجب، وقوله: ﴿ وَإِنَّ اللِّينَ لَوَفِعٌ ﴾ (٣).

وأيضًا الحساب، ومنه قوله تعالى: ﴿ مِنْهَا آَرْبَعَكُ حُرُمُ فَالِكَ ٱلدِينُ الْمِينُ الدِينُ الْمِينَ الحساب المستقيم.

وأيضًا الملة، ومنه قوله تعالى: ﴿ لَكُرْدِينَكُرُ ﴾ (٥)، و﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ اللَّهِ اللَّهِ عِندَ اللَّهِ ا

وأيضًا الدِّينُ اسم لجميع ما تعبُّد الله به خلقه، وقد يحمل عليه قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) الصافات: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) النور: ٢٥.

<sup>(</sup>۲) الذاريات: ٦.

<sup>(</sup>١) التوبة: ٣٦.

<sup>(</sup>٠) الكافرون:٦.

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۱۹.

﴿ الْيُوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ (١).

وأيضًا الدِّينُ: الطاعة والخضوع، ومنه: ﴿ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ (٢) ويقال منه: ذانَ لَهُ أي: أطاعه.

وأيضًا: الحكم ومنه قوله: ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾ (٣) أي: حكمه.

وأيضًا: الملك وقد قيل كل منهما في قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِيَأَخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَاكِ ﴾(١).

وأيضًا: القهر والغلبة، يقال: دَانَ فلانٌ قومَ كذا دينًا أي: أذلهم وقهرهم. وأيضًا: الدأب والعادة يقال: ما زال ذلك دينه وهجيراه أي: عادته وعمله

المعهود.

وكلٌّ منها محتملٌ في قوله تعالى: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّبِكِ ﴾ (٥) وقد قيل بأكثرها، أما الجزاء والحساب وما في معناهما فظاهرة ؛ وأما الملَّة فعلى معنى أنه اليوم الذي لا ينفع فيه إلا الدِّين الحق؛ وأما الطَّاعة والخضوع فعلى معنى أن النجاة فيه بالطاعة والعمل الصالح، أو على معنى أنه يطيع فيه كل عاصٍ ويخضع كل عاتٍ؛ وكذلك معنى القهر فإن الكلَّ مقهورون يومئذٍ؛ وأما العادة والعمل المعهود فعلى معنى أنه تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا، وقد ورد أن الرجل يموت على ما عاش

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ٦٥.

<sup>(</sup>٣) النور: ٢.

<sup>(</sup>۱) يوسف: ٧٦.

<sup>(°)</sup> الفاتحة: ٤.

عليه ويحشر على ما مات عليه.

وتَرِبَ الشَّيْءُ: أَصَابَهُ التُّرَابُ، وتَرِبَ الرَّجُلُ: افْتَقَرَ كَأْنَه لصق بالتراب، ورَجُلٌ تَرِبُ: افْتَقَرَ وَلَا أَصَابَ خَيْرًا، ورَجُلٌ تَرِبُ: فَقِيرٌ، وتَرِبَتْ يَدُكَ: دُعَاءٌ عَلَى الرَّجُلِ أي: افْتَقَرَ وَلَا أَصَابَ خَيْرًا، وتَرَّبْتُ الشَّيْءَ تَثْرِيبًا فَتَرَّبَ أي تَلَطَّخ بِالتُّرَابِ، وأَثْرَبْتُهُ: أي جَعَلْتُ عَلَيْهِ التُّرَابَ، وأَثْرَبْتُهُ: أي جَعَلْتُ عَلَيْهِ التُّرَابَ، وأَثْرَبَ الرَّجُلُ أي اسْتَغْنَى كَأَنَّهُ كَثُرَ مَالُهُ كَالتُّرَابِ.

وَيُقَالُ: خَرَمْتُهُ أُخْرِمهُ: إِذَا قَطَعْتُهُ وَنَقَضْتُهُ، وَمَا خَرِمَ عَنِ الطَّرِيقِ أَي مَا عَدَلَ، وَرَجُلٌ أَخْرَمٌ: الَّذِي قُطِعَ طَرَفُ أَنْفِهِ، وَالْمُزْأَةُ خَرْمَاء.

### الفصل الثالث

يُرَغّبُ فِي النّكَاحِ لفوائده الدينية والدنيوية، والفوائد المتعلقة بمطلق النكاح تحصل بنكاح أية امرأة كانت، ثم نكاح المرأة المعينة يرغب فيه تارة لتعيّنها بحكم الحال، وتارة لأسباب تمتاز بها عن غيرها، فمن الدعاوي القوية الغالبة الحسن، وقد نهى الحديث عن تزوج المرأة لحسنها، وليس المراد النهي عن رعاية الجهال على الإطلاق؛ ألا ترى أنه يستحب النظر إلى المخطوبة ليكون النكاح عن موافقة الطبع، ولكنه محمول على أحد وجهين:

الأول: أن يكون مجرد القصد إلى الحسن ويكتفى به عن سائر الخصال ولا يبالى بها حصولًا وفواتًا.

والثاني: الحسن التام والجمال البارع؛ لأنه يخاف بسببه أمور محذورة:

منها: الإفراط في الدلال الذي يورث الوحشة ويبطل البلغة.

ومنها: بلوى المنازعة والأطماع الفاسدة، فالمشرب العذب مظنَّةُ الزَّحمة، وقال

قائلهم:

وَلَىنْ تُصَادِفَ مَرْعَى مُمْرَعًا أَبَدًا إِلَّا وَجَدْتَ بِهِ آثَارَ مَا أَكُولِ (١)

ومنها: شدَّة الصبوة والميل، ولا يؤمن منها تولد أمور:

أحدها: أن تتحكم عليه وتلتمس منه ما يوقعه في مداخل السوء.

وثانيها: أن تنجرَّ به شدَّة الميل إلى الإغضاء في غير موضعه.

وثالثها: أنها تشغله عن صرف الأوقات إلى العبادات، أو عن استغراب القلب فيها بالله تعالى.

ويقال: إنَّ بعضهم رأى صيَّادًا يُكلُّم امرأة فقال له: يا صياد احذر أن تصاد.

ومن الدُّواعي الغالبة: المال، وإذا كان الداعي إلى النكاح تحصيل المال، والمال غادٍ ورائح، لم يوثق بدوام الألفة عند فناء المال سيما إذا قلَّ الوفاء، وقد قيل: من أعْظَمَكَ لاستقلالك استَقَلَّك عند إقلالك.

وقوله: «وَتَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ» أي: على ابتغاء الدين أو للدين، وهذه الحروف يقام بعضها مقام بعض، والدين هاهنا يمكن أن يحمل على الملة والتوحيد أي: ارغبوا عن نكاح الكتابيات فهو مكروه، والأظهر حمله على الطاعات والأعمال الصالحة والعفة التي هي من مواجب الملة، وهذا ما يعنيه الفقهاء بقولهم: «إن الدين من خصال الكفاءة».

ونظمها الْبَنْدَنِيجِيُّ منهم فقال: [طويل]

نَسَبٌ وَدِينٌ ثُمَّ حُرٌّ وَصَنْعَةٌ سَسِلاَمَةُ عَيْبِ وَالْيَسَارُ خِلاَفِي شُرُوطُ ابْنِ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ

فَمَا تِيكَهَا سِتُ شُرُوطِ كَفَاءةٍ

<sup>(</sup>١) البيت من البسيط، وهو للأحنف بن قيس، انظر «المنتحل؛ (ص٥٦)، «محاضرات الأدباء؛ ((11/1)

وَإِذَا كَانَ أَقْوَمُ الدَّوَاعِي الدِّينُ كَانَ العَقْدُ أَدْوَمُ وَعَاقِبَتُه أَحْدُ.

وقوله: (وَلَأَمَةُ سَوْدَاءُ خَرْمَاءُ الله آخره أي: أفضل من حرَّةٍ سليمة ليست ذات دين ، فحذف لفهم المقصود، ثم يجوز أن يريد أن الأمة على نقصانها رقًا وخلقة إذا كانت ذات دين أفضل من الحرة السليمة إذا لم تكن ذات دين، لأن الكرم التقوى، ويجوز أن يريد أنَّ تسريها أفضل من نكاح الحرة، أو أن نكاحها لمن له نكاح الأمة أكثر بركة.

وقوله في الرواية الأخرى: «تَرِبَتْ يَدَاكَ» قيل: هو دعاء (١٠). آخر المجلس الثالث عشر، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وصحبه وسلم

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) كذا جاء في النسختين لم يختم الرافعي المجلس بشعر له كعادته، إلا أنه ترك الناسخ في النسخة سم موضع بياض بمقدار نصف لوحة ولم يذكر فيها: آخر المجلس إنها ذكر في النسخة د. والله تعالى أعلم.

ينسيراتيوالرَّغَنِّ الرَّغِيهِ وما توفيقي إلا بالله المجلس الرابع عشر من أماليه رحمة الله عليه أملاه يوم الثلاثاء بعد الصلاة السابع عشر من ذي القعدة سنة إحدى عشرة وستمائة

حَدَّنَنَا إِمْلاَءً مِنْ لَفُظِهِ الشَّرِيفِ قَالَ: أَبْنَا أَبُو زُرْعَةَ الْمُقْدِسِيُّ وَغَيْرُهُ وَفِي كِتَابِبِمَا عَنْ نَصْرِ اللَّهِ بْنِ أَحْدَ، أَبْنَا أَحْدُ بْنُ (الْحَسَنِ) (١) ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عُنْبَةً، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ الْعِرْبَاضِ ثَنَا بَقِيَّةً وَعَظَهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلاَةِ الْعُدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودًعٍ فَهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودًعٍ فَهَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟

قال: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى الْحَيْلَانَ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّمَا ضَلاَلَةٌ، وإنَّ مَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ».

## في الشرّح فصول الفصل الأول

هذا حديثٌ عالٍ حسنٌ، صحيحٌ معناه ومقصوده من رواية ابن مسعود وغيره من الصحابة.

ورواه عن العِرباض سوى عبد الرحمن بن عمرو: حُجر بن حُجر، ومُهَاصِرُ

<sup>(</sup>١) في س، د: الحسين. وهو تصحيف، وهو أبو بكر الحيري الحرشي وستأتي ترجمته خلال الشرح.

بن حبيب، وعبد الرحمن بن أبي بلال الخزاعي، ويحيى بن أبي المطاع القرشي.

وعن عبد الرحمن سوى خالد: ضمرة بن حبيب. وعن خالد سوى بحير: ثور بن يزيد. وعن بحير سوى بقية: إسهاعيل بن عياش. وعن بقية سوى أبي عتبة: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وعلي بن حُجر، وحيوة بن شريح.

أخرجه الترمذيُّ في «الجامع»(١) عن بقية.

والسجستاني في «سننه» (٢) عن أحمد بن حنبل، عن الوليد بن مسلم، عن ثور. وابن ماجه في «سننه» عن إسحاق بن إبراهيم (السواق) (٣) وغيره عن عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية، عن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن عبد الرحمن بن عمرو(٤).

وعن عبد الله بن أحمد بن ذكوان، عن الوليد بن مسلم، عن عبد الله بن العلاء، عن يحيى بن أبي المطاع عن العرباض (٥).

ومحمد بن أسلم عن حفص، عن خارجة، عن ثور بن يزيد.

ورواه بعضهم عن بَحِير، عن خالد، عن العرباض من غير توسيط عبد الرحن (٦).

<sup>(</sup>١) ﴿جامع الترمذي؛ (٢٩٧٦) عن علي بن حجر عن بقية، وقال: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) دسنن أبي داود؛ (٤٦٠٧).

<sup>(</sup>٣) في س، د: الوراق. تحريف، والمثبت من «السنن» وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣٦٣/٢).

<sup>(</sup>٤) اسنن ابن ماجه ١ (٤٣).

<sup>(°) «</sup>سنن ابن ماجه؛ (۲۶).

<sup>(</sup>٢) وكذا أخرجه البيهقي في «الشعب» (٦/ ٦٧).

والعِربَاضُ(١): هو أبو نجيح بن سارية السلمي من بني سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن غيلان من أصحاب رسول الله ﷺ لا سَمِيّ له فيهم، وله في الرواية سَميٌّ يقال له: عرباض القرشي.

وهو معدودٌ من أصحاب الصُّفَّةِ، ومن الذين نزل فيهم قوله تعالى: ﴿وَلَاعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نزل الشام وتوفي بها على كبر السنِّ سنة خمس وسبعين.

روى عنه سوى من ذكرنا: جبير بن نفير، وأبو رُهم السماعي، وابنته أم حبيبة بنت العرباض.

وعبد الرحمن بن عمرو<sup>(٣)</sup>: هو السلمي.

من ثقات التابعين بالشام مات سنة عشر ومائة.

وخالد بن مَعدان (؛) تابعي أيضًا حمصي وكنيته أبو عبد الله.

سمع: أبا أمامة، وأبا هريرة، وواثلة بن الأسقع، ومن التابعين جبير بن نفير، وكثير بن مرة.

ويقال: إنه أدرك سبعين من أصحاب النَّبِيِّ عَلَيْكِيْ ، وأنه كان يسبِّحُ في اليوم أربعين ألف تسبيحة، وأنه لها وُضع على المغتسل كان يحرك أصبعه كها كان يعتاد تحريكها عند تسبيحه.

<sup>(&#</sup>x27;) انظر «معرفة الصحابة» (٤/ ترجمة ٣٣٤٣)، و «الإصابة» (٤/ ترجمة ٥٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) انظر «التاريخ الكبير» (٥/ ٣٢٥)، و«التهذيب» (١٧/ ٢٠٤).

<sup>( ً )</sup> انظر «التاريخ الكبير » (٣/ ١٧٦ )، و «التهذيب ، (٨/ ١٦٧ ).

توفي بطرسوس سنة ثلاث ومائة، وقيل: سنة أربع، وقيل: سنة ثمان. وبَحير أبو خالد بن سعد حمصي (١) أيضًا.

روى عنه: معاوية بن صالح، وإسهاعيل بن عياش، وثور بن يزيد. أَثْنَى عليه أحمد بن حنبل والأئمة.

وبقية (٢): هو أبو محمد بن الوليد الحمصي، مشهور من أهل الحديث.

سمع: محمد بن زياد الْأَهْانِيَّ، والأوزاعي، وعبيد الله بن عمر العُمَريّ.

روى عنه: شعبة، وحماد بن زيد، وابن المبارك، ومن بعدهم.

قال الأئمة: وكان ثِقَةً إلَّا أنه كان يكتب ويروي عن كلِّ أحدٍ.

مات سنة تسع أو سبع وتسعين ومائة.

وأبو عتبة (٣): هو أحمد بن الفرج بن سليمان الكندي الحمصي ويعرف بالحجازي.

روى عن: بقية، وضمرة بن ربيعة ، ومحمد بن إسهاعيل بن أبي فديك.

روى عنه: عبد الله بن أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الله الحضرمي، ومحمد بن جرير الطبري، والبغوي، وابن صاعد، وعبد الرحمن بن أبي حاتم وأثنى عليه.

توفي بحمص سنة إحدى وسبعين ومائتين.

ومحمد بن يعقوب (٤): هو أبو العباس بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان بن عبد الله الأموي مولاهم الأصم النيسابوري.

<sup>(</sup>۱) انظر «التاريخ الكبير» (۲/ ۱۳۷)، و «التهذيب» (٤٠/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر «التاريخ الكبير» (٢/ ٠٥٠)، و «التهذيب» (٤/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) انظر (سير أعلام النبلاء) (١٢/ ٥٨٤).

<sup>( )</sup> انظر اسير أعلام النبلاء ١٥٥/ ٢٥٢).

مَرْخُولٌ إليه من الأقطار.

سمع ببلده أصبهان، وبغداد، والكوفة، ومصر، ودمشق، وبيروت، ودمياط، وعسقلان، والرقة.

وروى عنه الكبار كأبي عمرو الجيريّ، وأبي بكر الصّبْغِيّ، وأبويّ على الثّقَفِيّ والحافظ، وعبد الله بن عليّ الجُرْجَانِيّ.

وعُمِّرَ، سمع منه ناسٌ بطنًا بعد بطنٍ، وألحق الأحفاد بالأجداد.

ولد في عهد صاحبي «الصحيحين» وتوفي سنة ست وأربعين وثلاثمائة.

وعن روايته اشتهرت كتب الشافعي والله بخراسان كـ «الأم» و «المسند» سمعها من الربيع بن سليان.

وذكر الحاكم أبو عبد الله أنه رؤي الأصمُّ في المنام فسئل عن حاله، فقال: نحن في جوار محمد بن إدريس الشافعي في نحضر كلَّ يوم ضيافته.

وأحمد بن الحسن (١): هو القاضي أبو بكر بن الحسن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حفص الْحَرَشِيُّ الْحِيرِيُّ.

من فقهاء أصحاب الشافعي والله عني الم

تَفَقَّهُ على أبي الوليد، وتولى قضاء نيسابور مُدَّةً، وسمع بها: أبا علي المُيْدَانِيَّ، والأصم، وببغداد: أبا بكر الشافعي، وأبا سهل بن زياد، وبالكوفة أبا بكر بن أبي دارم، وابن دحيم، وبمكة بكيرًا الحداد.

تُوفي سنة إحدى وعشرين وأربعهائة.

ونصر الله: هو أبو علي بن أحمد بن عثمان بن محمد بن خشنام الخُشْنَامِيُّ

<sup>(</sup>١) انظر اطبقات الشافعية الكبرى (٦/٤).

النيسابوري.

مُحَدِّثٌ فقيةٌ أديبٌ.

سمع: القاضي أبا بكر الخِيرِي، وأبا سعيد محمد بن موسى الصَّيْرَفِيَّ، وأبا الحسن علي بن أحمد بن عبد الله الأَهْوَازِيَّ، وأبا تعلى بن أحمد بن عبد الله الأَهْوَازِيَّ، وأباه أبا مسعود، وكان أفضل منه. توفي سنة ثمان وتسعين وأربعمائة (١).

وأبو زرعة مذكور في المجلس الثاني عشر.

#### الفصل الثاني

المَوْعِظَةُ: مَا يُوعَظُ بِهِ، وَالْمُصْدَرُ: الْوَعْظُ وَالْعِظَةُ.

وَذَرَفَ الدَّمْعُ يَذْرِفُ ذَرْفًا وَذَرَفانًا: سَالَ، وَيُقَالُ أَيْضًا: ذَرَفَتْ عَيْنُهُ إِذَا انْصَبَّ دَمْعُهَا، وَالذَّرَفَانُ: الْمُشْئُ الضَّعِيفُ، وَذَرَّفَ عَلَى الْهَائَةِ أَيْ زَادَ.

وَالوَجَلُ: الْخُوفُ، يُقَالُ مِنْهُ: وَجِلَ وَجَلاً وَمَوْجَلاً ، وَالْمُوْجِلُ بِالكسر: الْمُوضِعُ، والأمر منه إيْجَلْ، وَرَجُلْ أَوْجَلُ، وَلَا يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ وَجُلاَءُ لَكِنْ وَجِلَةٌ.

وَيُقَالُ: عَهِدْتُ إِلَيْهِ أَي أَوْصَيْتُ، وَالْعَهْدُ: الْأَمَانُ وَالْيَمِينُ وَالْحِفَاظُ وَالزَّمَانُ وَالْوَصِيَّةُ، وَالتَّعَهُّدُ: التَّحَفُّظُ بِالشَّيْءِ وَرِعَايَتُهُ. وَالتَّعَهُّدُ: التَّحَفُّظُ بِالشَّيْءِ وَرِعَايَتُهُ.

ويقال في التحذير: «إيّاك والأسد» وهو بدلٌ من فعلٍ كأنك تقول: احذره أو تباعد منه، وهيّاك لغة، وربها قالوا: إيّاك الأسد بلا واو، وإنها يذكر ذلك عند الخطاب، ووَردَ نادرًا في غير الخطاب كما يروى عن عمر رضي الله عنه: «إيّاي ونعَم ابن عفان»(۲).

<sup>(</sup>١) انظر (سير أعلام النبلاء) (١٩٧/١٩٧).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٦٤).

و ﴿إِيَّا ﴾ أيضًا لفظة تخصص بوصف في المضمرات التي هي في موضع النصب تقول: إيَّاك، وإيَّاه، وإيَّاي، وإيَّانا، وجُعِلَتُ الكاف والهاء بيانًا يُعلِمُ به المخاطب من الغائب عند بعضهم مع ما بعده كالشيء الواحد.

ومنهم من قال: «إيَّا» مضافة إلى ما بعده، واستدلَّ عليه بها روي عنهم: «إذا بلغَ الرجلُ السِّتِّينَ فَإِيَّاهُ وَإِيَّا الشَّوابِّ» فأضافوها إلى الشَّوابِّ وَخَفَضُوا.

وقيل: الكاف والهاء والياء والنون هي الأسهاء و «إيّا» عهاد لها؛ لأنها لا تقوم بنفسها و تتأخر تقول: ضربك وضربه، وإذا قدَّمت الكاف والهاء وصلتهها به «إيّا» ولا يجوز أن يقال: ضربت إيّاك ؛ لأن الكاف تتصل بالفعل فلا حاجة إلى «إيّا» نعَمْ لو وقعت فاصلة بين الفعل وبين الكاف جاز، كها تقول: ما ضربت إلا إيّاك، ويجوز أن يقال: ضربتك إيّاك؛ لأنّا الكاف الأولى اتصلت بالفعل فإذا أعدتها احتاجت إلى عهاد.

والمُحْدَثُ والْحَدَثُ فِي الدِّينِ: الْبِدْعَةُ.

وَالسُّنَّةُ: السِّيرَةُ وَالطُّرِيقَةُ ، قَالَ الْهُذَليُّ:

فَلاَ تَجْزَعَنْ مِنْ سِيرَةٍ أَنْتَ سِرْتَهَا فَأَوَّلُ رَاضٍ سُنَّةً مَنْ يَسِيرُهَا(١) أي: جَعَلْنَهَا سَائِرَةً فِي النَّاسِ.

يُقَالُ: سَارَتِ الدَّابَّةُ وَسَارَهَا صَاحِبُهَا أي سَيَّرَهَا، لازمٌ ومتعدِّ.

وَيُقَالُ: عَضَّهُ، وَعَضَّ بِهِ، وَعَضَّ عَلَيْهِ، وعضِضتُ بِاللَّقْمَةِ أَعَضُّ، وَعَضَضْتُ لُغَةٌ أَيْضًا، وَعَضَّ الرَّجُلُ بِصَاحِبِهِ يَعَضُّ عَضِيضًا أَي لَزِمَهُ، وَمَا لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ مَعَضٌّ أَي مُسْتَمْسِكٌ.

<sup>(&#</sup>x27;) البيت من الطويل، انظر «لسان العرب»، «تاج العروس» (سنن).

وَالنَّاجِذُ: آخِرُ الْأَضْرَاسِ، وللإنسان في أقصى الأسنان أربعة نواجذ وتسمى ضرس العقل؛ لأنها تنبت بعد البلوغ وكمال العقل، ويقال: النَّوَاجِذُ: الْأَضْرَاسُ وَالْأَنْيَابُ.

#### الفصل الثالث

قوله: «بَعْدَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ» يشير إلى أنَّه يستحسن تحري ذلك الوقت للوعظ ؛ لحدَّة الذِّهن وصفاء الخاطر حينئذٍ.

وقوله: «ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ» يُبَيِّنُ حسنَ فكرهم ونظرهم، وتأثرَ قلوبهم بالموعظة البليغة حتى تصاعدت بخارات(١) الأحزان والأفكار المقطرة للدموع.

قال أبو بكر الآجُرِّيُّ: ولم يقل صرخنا من موعظته، ولا زعقنا، ولا زفنًا، ولو كان ذلك محمودًا لكانوا أولى الناس به؛ لأنهم أرق قلوبًا، والرسول ﷺ أصدق الخلق موعظة وأنصح للأمة.

وقول الرجل: «هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودِّعِ» كأنه جرى فيها ما يفهم التوديع إما من جهة اللفظ أو المبالغة في النُّصح والوعظ، ولها فهم ذلك أخذ بالحزم وبحث عمَّا يوصيهم به ليراعوه.

وقوله وَ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ ﴾ يدلُّ على أنَّ أهمَّ ما يحافظ عليه المؤمن التقوى ؛ وذلك بأداء الفرائض واجتناب المحارم، ولا يتأتَّى ذلك إلا بالعلم، ثم أمرهم بالسمع والطاعة لمن يلي أمرهم كيف كان ؛ لتتفق الكلمة ويجتمع الشمل. قال الإمام أبو سليهان الخطابيُّ: وقوله: ﴿ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا ﴾ يعني الذي

(١) كذا في س، د.

ينصِّبه الإمام لا أن يكون الإمام عبدًا حبشيًّا، فالأئمة من قريش على أنه قد يضرب المثل عند المبالغة بها لا يكاد يوجد كقوله ﷺ: «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ مِثْلَ مَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللهُ له بَيْتاً في الجَنَّة»(١) وفي ذلك القدر لا يصلح مسجدًا للناس (٢).

وَقَدْ يُفْهَمُ مِنَ الْأَمْرِ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْوَالِي أَنَّ قَوْلَ الرَّجُلِ: «مَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟» كَانَ بَحْثًا عَمَّنْ يَلِي الْأَمْرَ بَعْدَهُ فَلَمْ يُعَيِّنْهُ وَلَكِنْ قَالَ: «مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ فَأَطِيعُوهُ».

وقوله: «مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا» عُدَّ من دلالات نُبُوَّتِهِ حيث عرف ما يكون بعده فأخبر عنه.

وقوله يَكَالِيَّةِ: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ» تحذيرٌ عن الأخذ بالبدع واتباعها، وهي مردودةٌ على ما وردت به الأحاديث الصِّحاح.

قَرَأْتُ عَلَى الْإِمَامِ أَخْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، أَبْنَا أَبُو الْفُتُوحِ الزَّيْنَبِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ الْأَدِيبُ، أَبْنَا الْجَوالْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمُوجِّهِ، ثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَفِي قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْفَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَفِي قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَنْ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُسْ مِنْهُ فَهُو رَدُّهُ (٣).

وهذا في غالب ما يقع عليه اسم البدع والمحدثات، وقد تكون البدعة

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۷۳۸)، وابن خزیمة (۱۲۹۲) من حدیث جابر بن عبد الله، ورواه ابن حبان (۱۲۱۱،۱۲۱۰) من حدیث أبی ذر.

<sup>(</sup>٢) لامعالم السنن ١ (٤/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) لم أجده في «المستدرك». ورواه البغوي في «شرح السنة» (٩٨/١) من طريق الحاكم كها رواه من طريقه الرافعي.

ورواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) من طريق إبراهيم بن سعد.

مستحسنة كما ورد في التراويح، قال عليٌّ: «هذه بدعة حسنة» .

وكلّ مُحدث هو مستندٌ إلى أصلٍ من أصول الدين أو مقيسٌ به فليس بمردودٍ. وقوله: «مَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ» يعنى: الاختلاف والمحدثات.

وقوله: «وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ» المراد من الخلفاء الراشدين على ما اشتهر عند الخاصة والعامة الأربعة الذين ولوا الأمر بعد رسول الله ﷺ ورضى عنهم.

واستدلَّ بالحديث على جواز إطلاق اسم السنة على طريقتهم كإطلاقه على طريقة النَّبِيِّ عَلَيْكِيْرُ ، وعلى الفضيلة التامة لهم حيث سهاهم خلفاء ووصفهم بكونهم راشدين، وعلى أنَّ الواحد منهم إذا قال قولا وخالفه غيره من الصحابة كان المصير إلى قول الخليفة أولى، وعلى أنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْرُ كان عالمًا بأنَّهم الذين يلون الأمر بعده، وقد يستدلُّ به على أنَّ قولهم وطريقتهم حجةٌ مأخوذٌ بها؛ وذلك لأنَّ قوله: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّة الخُلفَاءِ الرَّاشِدِينَ» ليس المراد منه أن يكون الشيء الواحد سنته وسنتهم؛ لأنَّ سُنتَهُ وحدها حجةٌ مأخوذٌ بها، فأشعر بأنَّ سُنتَهُم أيضًا كذلك.

وقوله: «عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» ندبٌ إلى التَّمَسُّكِ الشَّديد كما يعضُّ الإنسان بأسنانه على الشيء احتياطًا وتحرزًا من أن يضيع، والعضُّ بالأضراس أبلغ في المنع من الانتزاع فإنَّ المأخوذ بمقاديم الأسنان أسهل تناولًا.

قال الخطابي: وقد يكون معناه الأمر بالصبر على ما يصيب من المضض عند مشاهدة العدول عن أمر الله تعالى واتباع سنة رسوله ﷺ، كما يفعله المتألم بها يصيبه من الوجع (١).

واعلم أنَّ اتباعَ سُنَّةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ جالبٌ لِلْحَبَّةِ الله تعالى على ما قال تعالى:

<sup>(</sup>١) «معالم السنن» (١/٤).

## ﴿ قُلَّ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ ﴾(١).

وبالسمع والطاعة تحصل السلامة عن الفتن، والتحرز عن الآفات، وبتقوى الله تحصل النَّجاة في الدَّارين عن الهلكات، فاشتمل ما أوصاهم به على بيان أهم المهات.

وأنشد الحافظ عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن يوسف - وقد أجاز لنا غير واحد ممن أجاز لهم - قال قرأت على أبي محمد جعفر بن أحمد السراج قوله من كتابه:

#### [سريع]

يَسا خَاطِبَ السَّدُنْيَا إِلَى نَفْسِه إِيَّساكَ أَنْ تَمْنَحَهَا نَظْرَهُ سِيقَ إِلَى الْخُلْدِ الَّسَذِينَ اتَّقَسوا تَتُبَعُ مِسنْهُمْ ذُمْسرَةٌ ذُمْسرَهُ وَسِيقَ إِلَى الْخُلْدِ الَّسِذِينَ اتَّقَسوا خَسالقِهَمْ إِذْ خَسالَفُوا أَمْسرَهُ وَسِيقَ لِلنَّسَادِ فَرِيسَقٌ عَصَسوا

ولله درُّ من قَصَرَ بصرَه ونظرَه على من ليس منه بدُّ، ولا لحكمه ردُّ، ولا ينفع منه جدُّ، ولا يجويه قُطرٌ ولا حدُّ، وقطع همه عما سواه، ولم يطلب إلا إياه.

حَدَّثَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ فِي «أسامي الأولياء» عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مَطَرٍ قَالَ: ثَنَا تَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّفَّارُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازِ، عَنْ تَحَلَّفِ الْبَزَّازِ قَالَ: رَأَيْتُ شَيْبَانَ الرَّاعِي ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَّى ثَلاَثَهَا ثَةِ رَكْعَةٍ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: مِنْكَ أَهْرَبُ، وَإِيَّاكَ أَطْلُبُ، وَلَيْسَ فِي مِنْكَ بُدٌ.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٣١.

وَأُنْشِدُكُمْ لِنَفْسِي هذه الرباعية:

مَا أَطْلُبُ مَا حَيِيْتُ إِلَّا إِيَّاكَ رَيَّاكَ وَإِنْ بَلِيتُ تُخْيِى دِمَّتِى

إِيَّاكَ وَإِنْ تَقْطَعْ عَنِّي رَيَّاكَ حَيَّاكَ حَيَّاكَ حَيَّاكَ اللهُ مِنْ مُسَبِّح حَيَّاكَ

آخر المجلس الرابع عشر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين

\*\*\*

### 

#### المجلس الخامس عشر من أماليه بتخالكه

أملاه يوم الجمعة بعد الصلاة الرابع والعشرين من ذي قعدة سنة إحدى عشرة وستهائة

حَدَّثَنَا عَلَىٰ اللهِ إِمْلاَءً مِنْ لَفُظِهِ الشَّرِيفِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى وَالِدِي وَعَلَى عَبْدِ اللّهِ بَنِ أَبِي الْفُتُوحِ رَحِمَهُمَا اللّهُ لِتَارِيخَيْنِ قَالَا: أَبْنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدُ، أَبْنَا إَبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَبْنَا الشَّافِعِيُّ، أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَبْنَا الشَّافِعِيُّ، أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَبْنَا الشَّافِعِيُّ، أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَبَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ، أَبْنَا الرَّبِيعُ، أَبْنَا الشَّافِعِيُّ، أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَدَنْ إِللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الثَلْكُ وَلَهُ الْخَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوهً وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوهً وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الثُلْكُ وَلَهُ النَّعْمَةُ وَالْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِللّهَ إِلاَ الللهُ اللّهُ عَمْدُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِللّا اللّهُ عُلَا الللهُ اللّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلاَ إِيّاهُ، لَهُ النَّعْمَةُ وَالْفَضْلُ، وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلاَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلاَ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ

## في الشرح فصول الفصل الأول

هذا حديثٌ صحيحٌ أخرجه مسلم (٢) عن محمد بن سَلَمَةَ الْمُرَادِيِّ، عن ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن موسى بن عقبة.

<sup>(</sup>١) «مسند الشافعي» (ص٤٤) كما رواه من طريقه الرافعي.

<sup>(</sup>٢) (صحيح مسلم) (٩٤).

ورواه عن أبي الزبير أيضًا: حجاج بن (أبي)(١) عثمان الصَّوَّافُ، وأخرج مسلم(٢) الحديث من روايته أيضًا.

ورواه أحمد بن حنبل (٣) عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّة، عَنْ حَجَّاجٍ، واللَّفْظُ حَدَّثَنِي آَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَلِيْهِ إِذَا سَلَّمَ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ أَوِ الصَّلَوَاتِ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ...» إِلَى رَسُولُ اللَّه قَالَ: «أَهْلُ النَّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ».

وعبد الله بن الزُّبَيْرِ(؛): أبو بكر - ويقال: أبو خبيب، ويقال: أبو بكير - بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدي القرشي.

أبوه الزُّبَيْرُ حَوارِيّ رسول الله عَيَالِيَّة ، وَأُمُّهُ أسهاء بنت أبي بكر الصديق ﴿ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَالَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَالِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ

سمع: النَّبِيُّ ﷺ وأباه، وعمر بن الخطاب، وعائشة رَبِيُّكُمِّينَ.

وروی عنه: ابنه عامر، وأخوه عروة، وغيرهما.

وُلد بعد الهجرة، وذُكر أنه أول مولود للمهاجرين بالمدينة، ومُمل إلى النبي عَلَيْكِيَّةٍ فَحَنَّكُه بتمرةٍ مضغها وليَّنها له بريقه ﷺ.

قتل سنة ثلاث وسبعين.

وأبو الزبير(٥): هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي القرشي مولى حكيم بن

<sup>(</sup>١) سقط من س، د. ومثبت من مصادر التخريج ، وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال) (٤٤٣/٥).

<sup>(</sup>۲) اصحیح مسلم۱ (۹۹۵).

<sup>(7) «</sup>مسند أحمد» (3/0).

<sup>( ً )</sup> انظر «معرفة الصحابة ٤ (٣/ ترجمة ١٦٣٧ )، و «الإصابة» (٤/ ترجمة ٤٦٨٥ ).

<sup>(</sup>٥) انظر اسير أعلام النبلاء، (٥/ ترجمة ١٧٤).

حِزام من علماء التابعين.

سمع: جابرًا، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير.

روى عنه: هشام بن عروة، والزهري، وسلمة بن كهيل، والثوري، وابن عيينة، ومالك.

روى عنه ولم يحتج به البخاري ؛ لكن مسلمًا احتج به وأكثر عنه، وأثنى عليه يحيى بن معين والأئمة.

توفي سنة ثمانٍ وعشرين ومائة.

وموسى بن عقبة (١): هو أبو محمد بن عقبة بن أبي عياش الأسدي مولى الزبير بن العوام تابعي.

سمع: أم خالـد وهـي صحابية، وأدرك ابن عمر، وسهل بن سعد، وسمع نافعًا، وكريبًا، وأبا الزبير.

روى عنه: أنس بن عياض، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك، وابن المبارك، والثوري، وشجاع بن الوليد.

مات سنة إحدى وأربعين ومائة وكان له أخوان من أهل الرواية وهما: محمد وإبراهيم ابنا عقبة وهم مدنيون.

وإبراهيم بن محمد(٢): هو أبو إسحاق بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني. تَكَلَّمَ فيه مالك بن أنس وغيره، فروى عنه الشافعي ﴿ يَكُنُهُ فِي الرَّوايةِ. وفي أهل ذلك العصر آخر يقال له: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن العباس

<sup>(</sup>۱) انظر (سیر أعلام النبلاء) (٦/ ترجمة ٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر (التاريخ الكبير) (١/ ترجمة ١٠١٣)، (تهذيب الكمال) (٢/ ترجمة ٢٣٧).

بن عثمان الشافعي (١) ابن عمِّ الشافعي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

روى الأسلمي عن: أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وعمارة بن غزية، ومحمد بن عجلان.

روى عن ابن عمِّ الشافعيِّ: أحمد بن (عمرو)(٣) بن أبي عاصم النبيل.

والشافعي<sup>(1)</sup> إمام الأثمة أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب المطلبي القرشي.

ابنُ عَمِّ النَّبِيِّ وَلَيُظِيَّةٍ ، وابنُ عَمَّتِه، وأفضل علماء أُمَّتِهِ علمًا ونسبًا وورعًا وأدبًا. أمَّا أنَّه ابن عمه فلأنَّ رسول الله وَ عَلَيْهِ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فيلتقي مع الرسول في عبد مناف والمطلب بن عبد مناف عم عبد المطلب الذي هو جد رسول الله وَ الله عَلَيْةِ.

وأمَّا أنَّه ابن عَمَّتِه فلأن أم عبد يزيد بن هاشم بن المطلب أخت عبد المطلب الذي هو جدّ رسول الله عَلَيْ وَلِهُذَا يقال: إنَّ الشافعيّ ولده الهاشمان: هاشم بن عبد مناف، وهاشم بن المطلب.

ونظمتُ نسبَ الشَّافعيِّ إلى عبد مناف ليسهل حفظه على من يريد حفظ

<sup>(</sup>١) انظر «تهذيب الكمال» (٢/ ترجمة ٢٣٠).

 <sup>(</sup>٢) قولهم: هو ابن عمّي لحمّا أي لاصقُ النسب. وإذا لم يكن ابنُ العمّ لحمّا وكان رجلاً من العشيرة قلت: هو ابنُ عَمّ الكلالةِ وابنُ عَمّ كلالةً. الصحاح: لحح، كلل.

<sup>(</sup>٣) في س، د: عمر. خطأ.

<sup>(1)</sup> انظر اسير أعلام النبلاء المراره).

نسب صاحب مذهبه فقلت:

مُحَمَّدٌ إِذْرِيسُ عَبَّاسٌ وَمِن بَعْدِهِمُ عُثْمَانُ ثُمَّ شَافِعْ وَسَائِبٌ ثُمَّ أَا عُبَيدٌ سَابِعٌ عَبْدُ يَزِيدَ ثَامِنٌ والتاسِعْ هَاشِهِ المُولَودُ ابِنُ الْمُطَّلِبُ عَبْدُ مَنَافِ لِلْجَمِيعِ تَابِعُ (٢)

والكلامُ في فضائل الشَّافعيِّ وَ لا يهون الخطب فيه، وقد صنَّف في مناقبه المتقدمون والمتأخرون من المحدثين والفقهاء كتبًا مطوَّلة ومختصرة منهم: داود بن علي الأصبهاني، وزكريا بن يحيى الساجي، وعبد الرحمن بن أبي حاتم، ومحمد بن إبراهيم العبدي، ومحمد بن الحسين السجستاني، وأبو عبد الله الحاكم، وأحمد بن الحسين البيهقي الحافظ، وأبو سعيد النقاش، وانتقى من فضائله مختصرًا: أبو علي الحسين البيهقي الحافظ، وأبو سعيد النقاش، والخافظ أبو عبد الله محمد بن أبي النصر الحميدي بالشركة.

وقد انتشر علمه في أقطار الأرض ذات الطول والعرض، واعترف بفضله وسبقه كلُّ مفارقٍ وموافقٍ، واستفاد من علمه كلُّ مخالفٍ ومحالفٍ، وأثنى عليه علماء عصره من أترابه، ومن كان أقدم سنًّا منه.

فعن مالك بن أنس أنه كان يتعجب من فصاحته وذكائه وحسن إعرابه، ولا يملّ من قراءته.

وعن ابن عيينة: أنه كان إذا جاء شيء من التفسير والفقه التفت إلى الشافعيِّ

<sup>(</sup>١) في «تاج العروس»، «القاموس المحيط»: ابن.

 <sup>(</sup>١) نقل هذه الأبيات عن الإمام الرافعي: الزبيدي في «تاج العروس»، الفيروزآبادي في «القاموس
 المحيط»: شفع.

وقال: سلوا هذا.

وعن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: أنا أدعو الله للشافعي في كل صلاة منذ أربع سنين.

وعن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: ما أصلي صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها. وعن يحيى بن حسان أنه قال: ما رأيت مثل الشافعي.

وعن أبي عبيد القاسم بن سلامٍ: ما رأيت رجلاً أعقل ولا أورع ولا أفصح ولا أنبل رأيًا من الشافعي.

وعن أحمد بن حنبل أنه قال لإسحاق بن راهويه: تعالى حتى أريك رجلاً لم تر عيناك مثله، فذهب إلى الشافعي.

وعنه أنه قال: إني لأدعو الله للشافعي في كلِّ صلاة منذ أربعين سنة.

وعن أبي إسحاق أنه قال: الشافعيُّ خطيب العلماء.

وعن مسلم بن خالد الزَّنْجِيِّ أنه قال للشافعيِّ: أَفْتِ فقد آن لك أن تفتي، وله يومئذٍ خمس عشرة سنة.

وسئل الفراء أبو زكريا: أيؤخذ بها ذكره الشافعي من اللغة ولا يعرف الآلة ؟! فقال: هو قرشيٌّ مطلبيٌّ فقيةٌ، واللغة من مثله أوثق لعلمه وفصاحته وصراحة نسبه.

ويروى عن ورعه أنه قال: ما شبعت منذ ستة عشر سنة إلا شبعة ثم أدخلت يدي فتقيأت.

وضبط الحافظ الدارقطني من روى الشافعي عنه، ومن روى عن الشافعي في عددٍ كثير. وُلد ﴿ وَلَمْ اللَّهِ ا العراق وأقام بها مدة، ومات بمصر سنة أربع ومائتين في آخر يوم من رجب.

وأنشد منصور بن إسماعيل الفقيه التميمي(١) لنفسه فيه:

إِنِّي أَمِرتُ بِنُصْحِ المُسْلِمِينَ فَمِنْ فَصِي هُمُ وَاتِّبَاعِي مَا أَمَرْتُ بِهِ أَمْ رَبُّ بِهِ أَمْ مِنْ الْمَسْلِمِينَ فَمِنْ فَعَدْ أَسَاهُمْ بِبَيَانٍ غَيْرِ مُشْسَبِهِ أَمْ رِبَيَانٍ غَيْرِ مُشْسَبِهِ

وَحَدَّثَ الحافظ حمزة بن يوسف السهمي قال: حضرت يومًا باب دكَّة الإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، فخرج وبيده جزء وهو مستبشرٌ، فقال: أنشدني ابني أبو سعد:

«إِنِّي ذَخَرْتُ لِيَوْمِ مَنِيَّتِي، كذا وجدته، والأولى أن يقال:

أَوْ نَحْوَهُ عِنْدَ الْإِلَهِ مِنَ الْأُمُورِ حَطِيرًا مَا زِلْتَ مِنْهُ بِفَضْلِهِ مَغْمُسورًا كَسانَ الرَّسُولَ مُسبَشِّرًا وَنَسلِيرًا كُسلاً أَرَاهُ بِالْجَوِيسلِ جَسلِيرًا ذَاكَ الَّسلِي فَتَسقَ الْعُلَسومَ بُحُسورًا ذَاكَ الَّسلِي فَتَسقَ الْعُلَسومَ بُحُسورًا نَسفْسِي وَإِنْ جَسرَّتْ عَسليَّ شُرُورَا مُستَغْفِرًا بِجِسلِ الْإِلَسةَ غَفُسورَا مُستَغْفِرًا بِجِسلِ الْإِلَسةَ غَفُسورَا مُستَغْفِرًا بِجِسلِ الْإِلَسةَ غَفُسورَا لَا أَسْستَطِيعُ لِسمَا مَنَنْستَ شُعُورًا وَمَصيرَا لَا أَسْستَطِيعُ لِسمَا مَنَنْستَ شُعُورَا وَمَصيرَا وَمَصيرَا وَمَصيرَا وَمَصيرَا

إِنِّ جَعَلْتُ اللَّا خُر يَوْمَ مَنِيَّتِي وَهُو الْيَقِينُ بِأَنَّهُ الْأَحَدُ الَّذِي وَهُو الْيَقِينُ بِأَنَّهُ الْأَحَدُ الَّذِي وَشَهَادَتِي أَنَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدًا وَعَبَيْتِي النَّالِيِي مُحَمَّدًا وَعَبَيْتِي اللَّالِيِي وَصَحْبَهُ وَعَبَيْتِي اللَّالِي وَصَحْبَهُ وَعَبَيْتِي اللَّالِي فِي وَعِلْمِهِ وَجَمِيلُ ظَنِّي بِاللَّالِي فِي وَعِلْمِهِ وَجَمِيلُ ظَنِّي بِاللَّالِي فِي وَعِلْمِهِ وَجَمِيلُ ظَنِّي بِاللَّالِي فِي وَعِلْمِهِ وَعَلْمِهِ وَعَلْمِهِ إِنَّ الظَّلُومِ مِلْنَفْسِهِ إِنْ يَأْتِهِ إِنَّ الظَّلُومِ مَلِنَفْسِهِ إِنْ يَأْتِهِ وَاللَّهُ لِللَّالَةِ فَي وَعِلْمِهِ إِنَّ الظَّلُومِ مَلِنَفْسِهِ إِنْ يَأْتِهِ فَا اللَّهُ لِيَ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلُولِ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلِّ اللْمُعِلِّلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِّلُولِي الْمُعَلِّلْمُ اللَّهُ اللْمُعِلِي اللْمُعِلَى الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُ

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ترجمة ١٤١).

قال: ثم أنشدناها الإمام أبو سعد بعدما أنشدنا والده عنه.

والربيع(١): هو أبو محمد بن سليمان بن كامل وكامل لقب واسمه عبد الرحمن المرادي الموذن.

صاحب الشافعي والقائم بخدمته، وبرواية كتبه الجديدة، وكان الشافعيُّ يكرمه.

ويُذكر أنه قال: لو استطعت أن ألقمك العلم لقمة لفعلته.

سمع: الشافعي، وعبد الله بن وهب، وبشر بن (بكر)(۲)، وأيوب بن سويد، وغيرهم.

روى عنه: أبو عبد الرحمن النسائي، وابن خزيمة، وأبو نعيم بن عدي، وابن أبي حاتم، والأصم.

توفي سنة سبعين ومائتين في شوال.

والأصم، وأبو بكر الْحِيرِيُّ، وأبو علي الْخُشْنَامِيُّ مذكورون في المجلس التالي له هذا المجلس.

وعمر بن أحمد (٣): هو أبو حفص بن أحمد بن منصور بن محمد بن القاسم بن حبيب بن عبدوس الصفار، من أهل نيسابور.

مشهورٌ بالفقه والحديث ومنجبٌ فيهما، وتفقه على أبي نصر القشيري، وروى الحديث عنه وعن غيره، وسمع منه حين حجَّ ببغداد وغيرها.

<sup>(</sup>١) انظر اسير أعلام النبلاء، (١٢/ ٥٨٧).

<sup>(</sup>٢) في س؛ د: بكير. خطأ. والمثبت من مصادر الترجمة.

<sup>(&</sup>quot;) انظر اسير أعلام النبلاء، (٧٠/ ٣٣٧).

وُلد سنة سبع وسبعين وأربعهائة وتوفي يوم عيد الأضحى سنة ثلاث وخمسين خمسهائة.

وعبد الله بن أبي الفتوح ذكرته في المجلس الثالث.

أَبَىا الفَضْلِ هَجْرُكَ لَا يُحْمَلُ

وَإِنَّـكَ مِـنْ حَسَـنَاتِ الزَّمَـانِ

ووالدي عَظِلْكُ مذكور في غير موضع ، وكتب إليه الإمام أبو سليهان الزَّبَيْرِيُّ رحمة الله عليه حين عزم للسفر للتفقه: [متقارب]

وَلَسْتَ مَلُومًا بِهَا تَفْعَـلُ وَقـدَمًا عَلَيْنَـا بِهَـا يَبْخَــلُ

#### الفصل الثاني

تقول: جاءني فلان وحده، ورأيته وَحْدَهُ وهو منصوب عند بعضهم على الظَّرف وعند الآخرين على المصدر، كأنه أَوْحَدَ نفسه بالمجيء، أو أَوْحَدتُهُ بالرؤية إيحادًا.

وقيل: المعنى جاءني أو رأيته منفردًا انفرادًا ، ثم وضعت «وَحْدَهُ» موضعه.

ولا يضاف إلَّا في قولهم: نَسِيجُ وَحْدِهِ، وَجُحَيْشُ وَحْدِهِ، وَعُيَيْرُ وَحْدِهِ أي: مُعْجَبٌ بِرَأْيِهِ، الأول مدحٌ، والآخران ذمٌّ.

وربها قالوا أيضًا: رُجَيْلُ وَحْدِهِ. ويقال: وَحَّدَهُ وأَحَّدَهُ، وَرَجُلٌ وَحَدٌ وَوَحِيدٌ أي: مُنْفَرِدٌ، وهو وَاحِدُ دهرِهِ، وَأَوْحَدُ أَهْلِ زمانِهِ، والجمع: أُحْدَانٌ كأسود وسُودان، والأصل وُحْدَانٌ.

وَأَعْطِ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ أي: عَلَى حِيالِهِ وَاسْتِقْلاَلِهِ.

وَالْحَوْلُ: الْقُوَّةُ، وأيضًا الْحَرَكَةُ، يقال: حَالَ الشَّخْصُ إِذَا تَحَرَّكَ، وَاسْتَحلَّهُ أي انْظُرْ أَتَحَرَّكَ أَمْ لَا، وأيضًا الْحِيلةُ والْمَحَالةُ والْحَيْلُ: الْحِيلةُ أيضًا، وَفُلاَنٌ أَحْوَلُ مِنْكَ

وَأَخْيَلُ أَي أَكْثَرُ حِيلَةً.

والأولى أن يحملَ الحُول في قولنا: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» على الحركة أي: لا حركة ولا استطاعة إلا به، أو على الحيلة فيكون المعنى: لا حيلة في دفع المكروه ولا قوة على جلب المطلوب إلا بتيسير الله تعالى، ويروى: لَا حَيْل وَلَا قُوَّةَ إِلَّا باللَّهِ.

وَالْعِبَادَةُ: الْخُضُوعُ واَلطَّاعَةُ، يُقَالُ: عَبَدْتُ فُلاَنَا أَي خَضَعْتُ لَهُ، وَعَبَّدْتُهُ: ذَلَلْتُهُ وَقَهَرْتُهُ، وَطَرِيقٌ مُعَبَّدٌ: مُذَلَّلٌ بِكَثْرَةِ الْوَطْءِ، وَبَعِيرٌ مُعَبَّدٌ: مَطْلِيٌّ بِالْقَطِرَانِ وَمُذَلَّلٌ بِالْعَمَلِ، وَقَدْ يُقَالُ: بَعِيرٌ مُعَبَّدٌ بمعنى مُكَرَّم، وعَبْدٌ بَيِّنُ الْعُبُودَةِ والْعَبُودِية، وَأَصْلُهُ التَّذْلِيلُ.

#### الفصل الثالث

الدُّعَاءُ عُقَيبِ الصَّلاَةِ مُسْتَحَبُّ، ويكره أن يثبَ المصلي من موضعه كما يسلِّم فيكون كالبعير المعقول يُحلِّ أو المحبوس يطلق.

وفي الأدعية والأذكار المروية عن رسول الله ﷺ في أدبار الصلوات المكتوبة كثرة :

فَعَنْ رِوَايَةِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَ اللَّهِ أَنَّهُ وَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَي يَقُولُ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِهَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مَنْفَتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجُدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»(١).

وَعَنْ رِوَايَةِ ثَوْبَانَ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٤٨)، ومسلم (٩٩٥).

# الجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (١).

وَعَنْ رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﴿ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُ وَحُدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، اللَّهُمَّ أنتَ رَبُّنَا وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعَبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةً، فُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةً، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةً، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلُّ شَيْءٍ اللَّهُمَّ لَكَ وَأَهْلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالإِخْرَامِ اللَّهُمَّ مَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَالْاَحِرَةِ يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِخْرَامِ (٢).

وَعَنْ رِوَايَةِ صُهَيْبٍ ﴿ إِلَيْهُمْ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ عِصْمَةً لِي، وَأَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ عِصْمَةً لِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (٣).

وَعَنْ رِوَايَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﴿ اللَّهُ مَّ إِنِّ أَعُودُ بِكَ مِنَ البخْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ البخْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ البخْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» (٤).

وَعَنْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ فِي دُبُرِ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَالْمُغْرِبِ: «اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ» (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۹۹۱).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٥٠٣)، والنسائي في «الكبرى» (٩٩٢٩).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٣/ ٧٣)، وابن خزيمة (٧٤٥)، وابن حبان (٢٠٢٦).

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) رواه البخاري (۲۳۷۰، ۲۳۷۶).

<sup>(°)</sup> رواه أبو داود (۳۹، ۵)، والنسائي في «الكبرى» (۹۹۳۹)، وابن حبان (۲۰۲۲). وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۱۹۲۴).

وَعَنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ هِ ﴿ اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ أَعِدُنِي مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ» (١).

وَعَنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ سُبحانَ اللهِ ثلاثًا وثلاثين مرة، والله أكبرُ مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، وَتَمَامُ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢).

ولو أوردنا أسانيد هذه الأذكار أو استوعبنا ما ورد في هذا الباب لأَطَلْنَا، ولم يكن رسول الله ﷺ يجمع بينها جميعًا، ولكن كان يأتي بهذا وقتًا وبهذا وقتًا، واتباعه في الجميع حسنٌ ، وحسنٌ أن يختار منها ما يليق بالوقت.

وفي قوله: «بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى» بيان أنه يستحب للإمام رفع الصوت بالدعاء ليسمع القوم فيتنبَّهوا ويوافقوه فتجتمع الهمم ويزداد رجاء الإجابة، وليُحمل قوله: «بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى» على العلى أو على الأعلى مما كان يأتي به، فالإسراف في رفع الصوت مكروة خاصة عند الدعاء.

وقوله: ﴿ لاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ أي: لا نخضع إلا له، ولا نطيع أو لا نوحِّد إلا إياه، كما قيل في قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ (٣).

«وَالثَّنَاءُ الْحَسَنُ» يُمكن حمله على الثَّنَاءِ البليغ في اللَّفظ والكامل في المعنى، وعلى الثَّنَاءِ الكثير، وعلى الثَّنَاءِ الصَّادر عن الإخلاص وحضور القلب، والمعنى: أنه مستحق لذلك.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي (۳/ ۸۲).

<sup>(</sup>۲) رواه (مسلم) (۱/ ۱۱۸، ۹۷۰/ ۱۶۹).

<sup>(</sup>٣) الفاتحة: ٥.

وقوله: «لاَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» أي نقول: لا إله إلا الله مخلصين، والدِّينُ يصحُّ حمله على الملة وعلى الطاعة وغيرها.

واعلم أنَّ الكلمات المذكورة تشتمل على التوحيد ونفي الشركة، وعلى تخصيص الملك والحمد به، وعلى وصفه بالقدرة على الممكنات، وعلى التبرؤ من الحول والقوة، والاعتراف بأنَّ الكلَّ بتيسير الله وتقديره، وعلى تخصيصه بالخضوع والطاعة له، وعلى الإقرار بالنِّعمة الأخروية والفضل في الدنيا منه، وعلى أنه المستحق للشكر والثَّناء، وعلى إظهار الإخلاص في جميع ذلك على مراغمة الكافرين والجاحدين، وصاحب الكلمات إذا لم يأت بها عن قلب لاه ووافق قوله حاله ورَّثه هذا الذِّكُرُ السُّكون والطمأنينة وصار من الذين تطمئنُ قلوبهم بذكر الله وتستأنس، فالمحبُّ يستأنس بأن يُذكر له محبوبه أو يُذكر بين يديه، كان قيسٌ المجنون إذا ذُكِرت له ليلى سكن وانتظم كلامه، وإذا سئل عن غيرها اضطرب وخُولط في عقله، ثم إذا استحكمت المحبة ارتفعت المباينة، وسقطت المفارقة، وقام المحبُّ بصفات المحبوب، وفني عن صفات نفسه.

يروى أن قيسًا سئل: أتحب ليلي؟

فقال: لا. قيل: ولم ؟

قال: لأنَّ المحبَّةَ ذريعة الْوُصْلَةِ، وقد حَصَلَتِ الْوُصْلَةُ، وسقطت الذَّريعةُ،

فأنا ليلي وليلي أنا ، وأنشد له: [كامل]

وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِقَتْلِهَا مِنْ أَجْلِهَا

كَيْ مَا تَكُونَ تَحْصِيمَتِي فِي الْمُحْشَرِ فَتَلَـذُ عَينِي مِسنْ فُنُونِ الْمُنْظَرِ فَسَإِذَا هَمَمْستُ بِقِتْلِهَسا لَمْ أَقْسِدِر

حَتَّى يَطُولَ عَلَى الصِّرَاطِ وَقُوفُنَا ثُمَّ ارْتَخَعْثُ فَقُلْتُ رُوحِي رُوحُهَا وإذا حَصَلَتِ الْوُصْلَةُ استمرَّ ذكرُ القلب ومناجاته وإن عجز اللسان وانقطعت عباراته، ودامت العبادة وأنوارها وإن فترت الحواس وظهرت آثارها، وفي مثل ذلك يقال: نوم العالم عبادة، وآية ذلك أن يعود إلى الذِّكر والعبادة وينشط له على عادته المعتادة، إذا ارتفع الكلال وحصل الاستقلال، فيقول كُلَّما انتبة: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم لا يزال ذاكرًا وحامدًا وشاكرًا.

وقد ورد أنَّ أولَّ من يدخل الجنَّةَ الحَّادون اللهَ على كلِّ حالِ (١). وَقُلْتُ مُنْذُ مُدَّةِ:

اللَّهُ مَنْ بِرَخْمَتِهِ الْعَبْدُ يَسْعَدُ إِيَّاهُ مَنْ بِرَخْمَتِهِ الْعَبْدُ يَسْعَدُ إِيَّاهُ نَسْتَعِينُ وَإِيَّاهُ نَعْبُدُ رُبُّوا بِنِعَمِهِ وَعَلَى الْحَقِّ سُدُّدُوا وَالْفِرْقَةِ الَّتِسى بِضَالاَ لَاتِهَا رَدُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّهِ الَّهِ اللَّهُ عَالِيهِ أَشْهَدُ رَبُّ الْأَنْسَامِ مَسَالِكُهُمْ يَسُومَ دِيْسَنِهِمْ رَبُّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ صِرَاطَ الَّذِينَ هُمُ خَسِر الَّهَذِينَ خَضَبتُكَ اسْتَذْرَجَتْهُمْ

آخر المجلس الخامس عشر بمنه وفضله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه محمدٍ وآله وصحبه وسلم

茶茶茶茶茶

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم (۲/۱، ۰)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۹/۱۲)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲۹/۵) من حديث ابن عباس مرفوعًا: «أول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء و الضراء».

وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٦٣٢).

# بِنسمِ اللهِ النَّهِ النَّهِ النِّعِيدِ المُجلس السادس عشر من أماليه المُخالِّكُ اللهِ

أملاه يوم الجمعة بعد الصلاة غرة شهر الله الحرام ذي الحجة حجة إحدى

#### عشرة وستهائة

حَدَّثَنَا عَبْلَكَهُ إِمْلاً مِنْ لَفُظِهِ الشَّرِيفِ قَالَ: أَبَنَا وَالِدِي عَبْلَكَهُ ، أَبَنَا الْحَافِظُ أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَبَنَا وَالِدِي ، أَبَنَا أَحْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَبَنَا وَالِدِي ، أَبَنَا أَحْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَبَنَا وَالِدِي ، أَبَنَا أَحْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَبَنَا عَبْدُ اللَّهُ بُنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَهُ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْهُ اللَّهُ عَمْلُهُ ، قَالَ: «لَا يُنجِى أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ ».

فَقَالَ رَجُلٌ: وَلَا إِيَّاكَ ؟

فَقَالَ: «وَلَا إِيَّايَ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلِ ١٠٠٠.

# في الشرح فصول الفصل الأول

هذا حديثٌ صحيحٌ عن رسول الله عَيَالِيَّةِ برواية أبي هريرة، ورواه جابر أيضًا (٢). اتفق الإمامان على إيراده في الكتابين من رواية أبي هريرة والمنافئ التي أوردناها:

<sup>(</sup>١) في س: رحمةً منه وفضلاً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه «مسلم» ٤/ ۲۱۷ (۲۸۱۷).

فأخرجه مسلم(١) عن يونس بن عبد الأعلى.

والبخاري(٢) من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَامَلُهُ ». واللَّهُ فُلُهُ: «لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ».

قِالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟

قَالَ: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ»، وزاد: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجُةِ ، الْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا».

ورواه ابن ماجه (٣) من حديث الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﴿ عَلَيْكُ وَ اللَّهِ وَكُلُوهُ وَ اللَّهِ وَكُلُوةُ وَ اللَّهِ وَكُلُوهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُوهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وَيُرْوَى أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بَكَى، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ ؟

قَالَ: بُعْدُ الْمَفَازَةِ وَقِلَّهُ الزَّادِ وَعَقَبَةٌ كَوْودٌ يُهْبَطُ مِنْهَا ۚ إِلَى الجَنَّةِ أَوْ إِلَى النَّارِ (٥٠).

وقد تقدم ذكر بعض أحواله في المجلس الأول وأنه كان دوسيًّا أبًّا وأمَّا وأمَّه تسمى أمية.

وفي «صحيح مسلم» عَنْ أَبِي كَثِيرٍ يَزِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أُذَيْنَةَ السُّحَيْمِيِّ

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» ۲۱۲۹/۶، ۲۸۱۲ ، ۷۱ ، ۷۱

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٦٤٦٣).

<sup>(</sup>۳) «سنن ابن ماجه» (۲۰۱).

<sup>(</sup>٤) انظر «معرفة الصحابة» (٤/ ترجمة ١٩٢٧)، و «الإصابة» (٧/ ترجمة ١٠٦٧٤).

 <sup>(</sup>٥) انظر (صفة الصفوة) (١/٤/١).

والمفازة من فَوَّزَ الرجل إِذا مات، ويقال: فَوَّزَ إِذا مضى وفَوَّزَ تَفْوِيزاً صار إِلَى المَفازة ، وقيل: فَوَّزَ خرج من أرضٍ إِلى أرضٍ . «لسان العرب» فوز .

الْغُبَرِىِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلاَمِ وَهِي مُشْرِكَةٌ فَلَاعَوْنُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ عَيَلِيْهِ مَا أَكْرَهُ فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي فَذَكَرْتُ لَهُ فَلَاعَوْنُهُ وَأَنْا أَبْكِي فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ وَقُلْتُ: ادْعُ اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً، فَقَالَ عَيَلِيْةٍ: «اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً، فَقَالَ عَيَلِيْةٍ: «اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً» فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَتِهِ فَلَمَّا صِرْتُ إِلَى الْبَابِ إِذَا هُو مُجَافٍ ، فَسَمِعَتْ أُمِّي فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَتِهِ فَلَمًا صِرْتُ إِلَى الْبَابِ إِذَا هُو مُجَافٍ ، فَسَمِعَتْ أُمِّي خَضْفَ قَدَمَيَّ فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا أَبًا هُرَيْرَةً، وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْهَاءِ.

قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا فَفَتَحَتِ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَرَبَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ فَلَيْ وَأَنْ اللّهِ فَلَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَبْشِرْ فَقَدِ اسْتَجَابَ اللّهُ وَقَالَ حَيْرًا. وَهُدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً ؛ فَحَمِدَ اللّهَ وَقَالَ حَيْرًا.

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحَبِّبَنِي وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَبِّبُهُمْ إِلَيْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِيَّةٍ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ المُؤْمِنِينَ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمَا المُؤْمِنِينَ».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي (١).

قوله: «مُجَافٍ» أي: مردود.

والْخَشْفُ وَالْخَشْفَةُ: صَوْتُ حَرَكَةٍ لَيْسِ بِالشَّدِيدِ، وَقِيلَ: الْخَشْفُ: الصَّوْتُ، والْخَشْفُ الصَّوْتُ، والْخَشْفُ بالتحريك الْحَرَكَةُ، وَيُقَالُ: الْخَشْفَةُ: الْحِسُّ وَالْإِذْرَاكُ، وَيُقَالُ: خَشَفَ فِي الْأَرْضِ يَخْشِفُ أَي: ذَهَبَ.

وَالْخَضْخَضَةُ: التَّحْرِيكُ، المعنى: سَمِعْتُ خَضْخَضَتَهَا الْمَاءَ.

وبُسْرُ بن سعيد: هو المدني مولى ابن الحضر مي كان من المتعبدين.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٤٩١).

سمع: زيد بن خالد، وزيد بن ثابت، وأبا هريرة، وعبد الله بن

عمرو، وسعد (۱) بن أبي وقاص، وأبا سعيد الخدري. روى عنه: أبو سلمة بن عبد الرحمن، وزيد بن أسلم، ومحمد بن إبراهيم بن

الحارث التيمى. مات سنة مائة (٢).

وبُكير (٣): هو ابن عبد الله بن الأشج، أبو عبد الله ويقال: أبو يوسف الأشجعي مولاهم، ويقال: المخزومي، ويقال: الزهري.

كان من صلحاء أهل المدينة.

سمع: نافعًا، وسليهان بن يسار، وكُريبًا، ومُحران مولى عثمان، وأبا سلمة، وأبا بُردة، وابن المسيب، وبُسْر بن سعيد.

روى عنه: الليث، ومحمد بن عجلان، وابنه مخرمة.

مات سنة سبع عشرة ومائة، وقيل: عشرين، وقيل: اثنتين وعشرين وهو أخو يعقوب بن عبد الله بن الأشج.

وعمرو(<sup>1)</sup>: هو ابن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم أبو أميهة (المصرى) (٥) المؤدب.

سمع: هشام بن عروة، وعبد ربه بن سعيد، وبُكيرًا.

روى عنه: بكر بن مُضَرّ، وموسى بن أَعْيَنَ.

<sup>(</sup>١) في س، د: وسعيد. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) انظر «سير أعلام النبلاء» (٤/ ترجمة ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر ﴿سير أعلامُ النبلاءِ﴾ (٦/ ترجمة ٨٠).

<sup>(</sup>٤) انظر «سير أعلام النبلاء» (٦/ ترجمة ١٥٠)، «تهذيب الكيال» (٢١/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٥) في س، د: البصري. والمثبت من مصادر التخريج.

مات سنة ثهان أو تسع وأربعين ومائة.

وعبد الله (۱): هو ابن وهب بن مسلم أبو محمد المصري ويقال: القرشي الفهري مولاهم.

سمع: يونس بن يزيد، ومالكًا، والثوري، وعمرو بن الحارث.

روى عنه: سعيد بن كثير (٢) بن عُفَيْرٍ، وسعيد بن أبي مريم، وأحمد بن صالح. مات سنة تسع أو سبع وتسعين ومائة.

ويونس(٣): هو ابن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي المصري أبو موسى.

سمع: الشافعي، وابن وهب.

روى عنه: مسلم، وابن ماجه، وبكر بن أحمد الشعراني، ومحمد بن الربيع بن سليهان الجيزي.

وأحمد بن إسماعيل: هو العسكري من شيوخ مصر، وبها سمع منه أبو عبد الله بن منده، والأئمة (٤).

ومحمد والدعبد الوهاب (٥): هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن منده، واسمه (٦) إبراهيم بن الوليد العبدي الأصبهاني.

مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْحُفَّاظِ المَعْرُوفِينَ، كَثِيرُ الْحَدِيثِ وَالشُّيُوخِ وَالرَّحْلَةِ وَالتَّصْنِيفِ،

<sup>(1)</sup> انظر «سير أعلام النبلاء» (٩/ ترجمة ٦٣).

<sup>(</sup>٢) في س: أبي كثير. والمثبت من د، وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣٦/١١).

<sup>(</sup>٣) انظر اسير أعلام البنلاء» (١٢/ ترجمة ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) انظر «تاريخ الإسلام» (٦/ ٥٧).

<sup>(0)</sup> انظر اسير أعلام النبلاء» ٢٨/١٧.

<sup>(</sup>٦) أي: اسم منده.

وكان عريقًا في العلم والحديثِ، فأبوه إسحاق حافظٌ.

وجدُّه محمد بن يحيى بن منده. من كبار الحفاظ سمع منه: عبد الرحمن بن أبي حاتم، وإسحاق بن محمد القزويني.

وعمُّ أبيه عبد الرحمن بن يحيى بن منده. سمع: يونس بن حبيب.

وإبراهيم بن محمد بن يحيى بن منده عمه. سمع: أباه، وأبا زكريا الساجي.

وجده الأعلى يحيى بن منده. سمع: النعمان بن عبد السلام.

وأخو يحيى محمد بن منده. سمع: الحسين بن حفص، وبكر بن بكار. وكان في نسله خُفَّاظٌ ومُحدِّثون أيضًا.

ويحكى عن أبي عبد الله أنه قال: كتبت صحيح مسلم بقلم واحدٍ لم أصلحه.

وعن أبي بكر بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن موسى الخطيب نافجان قال: رأيت في المنام رسول الله ﷺ وكنت في دهشةٍ من أمر المذهب فظننت أنه عرف ما بي.

فقال ﷺ: عليك بأبي عبد الله وأبي الله وأبي الله وأبي عبد الله وأبي الله

قلت: يا رسول الله من الخامس ؟ فقال: أبو عبد الله بن منده.

والأربعة الأولون: مالك والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل.

مات أبو عبد الله بن منده سنة خمس وتسعين وثلاثمائة.

وابنه عبد الوهاب<sup>(١)</sup> كنيته أبو عمرو.

سمع مشايخ أصبهان ونيسابور ومكة، وتفرَّد في آخر عمره بروايات كان

<sup>(</sup>١) انظر اسير أعلام النبلاء، ١٨/١٤.

يُرحل لها إليه.

توفي سنة أربع أو خس وسبعين وأربعهائة.

وأحمد بن محمد (١): هو المعروف بابن البغدادي الحافظ أبو سعد بن محمد بن أبي سعد بن الحسن بن علي.

كان من الرُّواة المتقنين، وسمع الكثير وحبَّج إحدى عشرة حجة وأملى بمكة والمدينة وغيرهما، وكان بغدادي الأصل أصبهاني المولد.

وُلد سنة ثلاث وستين وأربعائة، ومات بِنَهَاوَنْد مُنصرفًا من بغداد إلى أصبهان سنة أربعين وخسمائة، وحُمِل إلى أصبهان ودُفن بها وفي هذه السَّنة كان سماع والدي رحمهما الله وإيانا.

ووالدي لحرصه على العلم والاستفادة كثيرًا ما يعلق على ظهور الكتب والأجزاء الفوائد التي يشافهه شيوخه بها، فمِمَّا رأيته في معلقاته وسمعته منه أنَّ الإمام عبد الرحمن الإكاف سأله بعضهم فقال: قلت للإمام أبي نصر الأرْغَيَانِيِّ: أعرف الله تعالى كها تعرفه؟

فقال: نعم.

فقلت: وأعرفه وتعرفه كما عرفه رسول الله ﷺ ؟

فقال: نعم.

فها تقول في هذا ؟

فقال عبد الرحمن: بلغني أن أبا سعيد بن أبي الخير سُئل عن المعرفة فقال: مرَّت عير المعرفة بِخبران وكانت مَيْهَنةً تُسمى بِخبْران فطرق سمع أبي سعيد

<sup>(</sup>١) انظر «سير أعلام البنلاء» ١١٩/٢٠.

صوت جرس فهو نصيبه من المعرفة.

ثم قال عبد الرحمن: الذي يدعيه أهل الأصول من تساوي الأقدام في المعرفة، وتقوله المشايخ من التفاوت صحيحان باعتبارين، وهو في المثال كما يقول العامي: أعرف الشافعي كما يعرفه المزني، وهو صحيح بمعنى أنه أعرفه بالفضل والتقدم في الاجتهاد كما يعرفه المزني بذلك ، ولو قيل المزني أعْرَفُ بالشافعي من العامي فهو صحيح على معنى أنَّ اطلاعه على ما استنبطه من الدقائق والتفاريع أتم ، وهذا التحقيق مشهورٌ في كلام الإمام الغزالي.

#### الفصل الثاني

تَقُولُ: نَجَوْتُ مِنَ المَكْرُوهِ أَنْجُو نَجَاءً وَنَجَاةً أَي: خَلَصْتُ، وَنَجَيْتُهُ وَأَنْجَيْتُهُ: خَلَّصْتُهُ، وَنَجَوْتُ الجِلْدَ عَنْهُ إِذَا سَلَخْتَهُ كَأَنَّكَ خَلَّصْتَهُ مِنْهُ، وَنَجَوْتُ غُصُونَ الشَّجَرَةِ: قَطَعْتُهَا، وَنَجَوْتُ نَجَاءً: أَسْرَعْتُ وَسَبَقْتُ، وقد يُقْصر.

وَالنَّجَاةُ: النَّاقَةُ السَّرِيعَةُ تَنْجُو بِمَنْ رَكِبَهَا، ويمكن ردَّ الأول إلى هـذا كـأنَّ النَّاجي سبق المكروه وفاته.

وقوله: «إلا إِيَّاكَ» (١) قد تكلمنا في كلمة «إِيَّاكَ» من قبل.

ويقال: تَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ أي: سَتَرَنِي بِهَا وَأَلْبَسَنِيهَا.

قال في «الغريبين» (٢): كأنَّه من غِمْدِ السَّيْفِ لأنَّه يستره ويصونه. يقال: غَمَدْتُ السَّيْفَ وَأَغْمَدْتُهُ فَهُوَ مَغْمُودٌ وَمُغْمَدٌ. وَتَغَمَّدْتُ فُلاَنًا: سَتَرْتُ مَا كَانَ مِنْهُ. وَاغْتَمَدَ فُلاَنٌ الليلَ: دخل فيه كأنّه صار كالغمد له.

<sup>(</sup>١) كذا. وفي الحديث: ﴿ ولا إياك،

<sup>(</sup>٢) انظر (غريب الحديث) (غمد).

وقوله: «سَـدِّدُوا» أي: اقصدوا السَّـدَادَ، والسَّـدادُ والسِّـدادُ: الصَّـوابُ والاستقامةُ. وأمرٌ سَدِيدٌ: قاصدٌ مستقيمٌ، واسْتَدَّ: اسْتقامَ، وسَدَّدَه: وَفَقَهُ للسَّدادِ.

وقوله: «وقَارِبُوا» أي: اقربوا من السداد ولا تغلوا، والْمُقَارَبةُ: القصدُ في الأمور وترك الغلوِّ والتقصير، وشيءٌ مُقارِبٌ: أي بين الجيد والرديء.

والرَّوحةُ: من زوال الشمس إلى الغروب.

والغَدْوَةُ: من أوَّل النَّهار إلى الزوال.

والدُّبُّةُ بضم الدال وقد تفتح اللام مع فتح الدال: وهي سيرُ الليل، ويقال: سَارَ دُبُّةً من اللَّيلِ أي: ساعةً من اللَّيلِ.

ويقال: أَذْلَجَ وادَّلَج، قيل معناهما: سار ليلاً، وقال أكثرهم: أَذْلَجَ: سَارَ من أَوَّلِ اللَّيلِ، وادَّلَج: سَارَ من آخر اللَّيلِ.

وَالْقَصْدُ: الِاعْتِدَالُ وَالإِسْتِقَامَةُ، يقال: فُلاَنٌ مُقْتَصِدٌ فِي النَّفَقَةِ أي لَا يُسْرِفُ وَلَا يُقَرِّدُ، والمُقْتَصِدُ بين السَّابِقِ والظَّالِمِ.

وفي الحديث: «كَانَتْ صَلاّتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا»(١) أي: لم تكونا قصيرتين بِمَرَّةٍ.

#### الفصل الثالث

في الحديث بيان أنَّ العامل ينبغي أن لا يتكل على عمله في ابتغاء النَّجاة ونيل الدرجات؛ لأنَّه إنَّما عمل الطاعة بتوفيق الله، وإنَّما ترك المعصية بعصمة الله، وهما من فضله ورحمته فبهما ينال ما ينال، والسعي في العمل لامتثال الأمر وكلُّ يعمل

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٨٦٦) من حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا.

ما يُسِّرَ لَهُ، ولها كان اجتهاد رسول الله عَلَيْكَ في الطَّاعة أعظم وسعيه وعمله أقوم وأدوم قيل له: «وَلَا إِيَّاكَ»؟

أي: لا ينجيك عملك.

قال: «لَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ».

وَخَتَمَ الحافظُ أبو بكر البيهقي كتاب «الآداب» المضاف إلى «مختصر السنن» بهذا الحديث، فقال (۱): من وفقه الله تعالى لاعتقاد ما ذكرنا في كتاب «الاعتقاد» وأعانه على عبادته بها ذكرنا في «مختصر السنن» ثم على استعمال (الآداب) (۲) المذكورة في هذا الكتاب كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ (٣) فالله نسأل عونه على عبادته وإليه نرغب في حسن توفيقه، ولا وصول إلى معرفته وطاعته إلا بفضله ورحمته على ما قال: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِن أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِكَنَ اللّهَ يُذَكِّ مَن يَشَاءً ﴾ (١) ونسأله الجنة ونعوذ به من النار، فلا سبيل إلى الفوزِ بِجَنَّتِهِ والنَّجَاةِ مِنْ عُقُوبَتِهِ إلَّا بِسِعَةِ رَحْمَتِهِ ثم ساق الحديث.

ورأيت بِخَطِّ والدي عَظَلَفُهُ أنَّ عبد الرحمن الإكاف رحمهما الله سُئل عن علامة قبول العمل فقال: أما القبول الأدنى فعلامته أن يشتغل كُلَّمَا فَرَغَ من عملٍ بآخر، وأما القبول الأعلى فعلامته أن يستنكف من عمله كها يستنكف من الكفر.

<sup>(</sup>١) «الآداب، (ص٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) في كتاب «الآداب»: الآيات.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) النور: ٢١.

وقوله: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا» أي: اجتنبوا التَّفْريَط والغُلوَّ واعملوا بالسَّدادِ.

وقوله: «وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ» أي: خَصِّصوا الوقتين بالجدِّ والعمل وخفِّفوا عن أنفسكم فيها بينهها.

وقوله: «وَشَيْء مِنَ الدُّلِجَةِ» أي: لا تعملوا الليل كلَّه ولا تغفلوا في كلَّه وسيروا في طرف منه ولا أقول استوعبوه، وعليكم بالقصد والاعتدال تبلغوا المقصد.

وَالإعْتِدَالُ مَحْمُودٌ فِي كُلِّ بَابٍ.

يُروى عن أبي بكر الصديق ﴿ إِنَّهُ الله عن الإزار، فقال: سَدَّدْ وَقَارِبُ (١٠). أي: لا تُرخِ إزاركَ فتفرط في إسباله ولا تقلِّصه فتفرط في تشميره ولكن بين لك.

وَالْعُدُولُ عَنِ الإِعْنِدَالِ إِلَى الْغُلُوِّ وَالْإِفْرَاطِ يُفْرَضُ مِنْ وُجُوهِ وَرَدَ الْمُنْعُ مِنْ جِيعِها:

منها الْإِسْرَافُ فِي الْقَدْرِ:

عن جابر وَ اللهِ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : "إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ وَلَا تُبغِضْ إِلَى نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَإِنَّ المَنْبَتَ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا

<sup>(1)</sup> روى أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣٩١/٤) من طريق ضرار بن مرة الشيباني، عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي بكر الصديق قال: سألت رسول الله وَيَنظِيهُ عن الإزار، فأخذ بوسط عضلة الساق. فقلت: يا رسول الله زدنا. قال: فأخذ بمقدم العضلة. فقلت: يا رسول الله زدني. قال: لا خير فيها هو أسفل من ذلك. قال: فقلت: هلكنا يا رسول الله. قال: يا أبا بكر سدد وقارب تنح.

ثم قال: غريب من حديث عبد الله لم يروه إلا ضرار بن مرة أبو سنان.

أَبْقَى ١٥٠٤.

وَمِنْهَا الْبَالَغَةُ فِي تَرْكِ اللَّذَّاتِ وَقَطْعِ آلَاتِ الشَّهَوَاتِ:

أَتَى عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَإِلَيْكُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَكِيْرٌ فَقَالَ: أُرِيدُ أَنْ أَخْصِي نَفْسِي.

فَقَالَ: «مَهْلًا يَا عُثْمَانُ خِصَاءُ أُمَّتِي الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ».

قَالَ: أُرِيدُ أَلَّا أَمَسَّ الطِّيبَ.

قَالَ: «مَهْلاً يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَمَرِنِي بِالطِّيبِ عَبَّا وَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ، إِنَّ اللَّه تعالى بَعَثَنِي بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ نَنَامُ وَنَقُومُ وَنَأْكُلُ وَنَشْرَبُ وَنَضْحَكُ وَنَبْكِي وَنَأْتِي النِّسَاءَ، يَا عُثْمَانُ لَا تَرْغَبْ عَنْ سُنَّتِي صَرَفَتِ الْمُلاَثِكَةُ وَجْهَهُ عَنْ يَا عُثْمَانُ لَا تَرْغَبْ عَنْ سُنَّتِي صَرَفَتِ الْمُلاَثِكَةُ وَجْهَهُ عَنْ مَعْ ضَيْتِي صَرَفَتِ الْمُلاَثِكَةُ وَجْهَهُ عَنْ مَعْ ضَيْتِي صَرَفَتِ الْمُلاَثِكَةُ وَجْهَهُ عَنْ مَعْ ضَيْتِي صَرَفَتِ الْمُلاَثِكَةُ وَجْهَهُ عَنْ مَعْ ضِيهِ (٢).

وَمِنْهَا تَرْكُ التَّرَخُصَ فِي مَظَنَّةِ الْحَاجَةِ:

وروى البخاري (٧٤، ٥)، ومسلم (١٤٠٢) من حديث سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قال: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَتُّلُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا.

وأيضًا البخاري (٣٣ • ٥)، ومسلم (١٠٤١) من حديث أنسٍ قال: جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطِ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيَّلِكُةٍ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَيَّلِكُةٍ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ فَهُ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَنَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا يَتَكُنُ إِنَّا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَنَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِكُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ يَلِهُ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَزْقُرُجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي».

 <sup>(</sup>۱) رواه البيهقي ۱۸/۳. قال الهيثمي ۱/۲۲: رواه البزار وفيه يجيى بن المتوكل وهو كذاب.
 قلت: روى أحمد ٥/ ٦٩ من حديث أنس بن مالك: «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق».
 وحسنه الحافظ في «الفتح» ١/٤/١.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الجوزي في اتلبيس إبليس؛ (ص٢٧١).

رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ رَجُلاً ازْدَحَمَ عَلَيْهِ نَاسٌ يَرُشُّونَ عَلَيْهِ الْهَاءَ وَقَدْ ظَلَّلُوا فَوْقَهُ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ: إِنَّهُ صَائِمٌ.

فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصَهُ(١).

والأمرُ المهـمُّ أن يكون العبد مصروف الهـمِّ إلى الله تعالى مشغول القلب به، فأما البدن فيستعمل في العبادة تارة ويرفَّهُ فيها أحلّ ورخّص فيه أخرى.

أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَالِبِ الْبَصِيرُ، أَبْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سَعْدُ بْنُ الْحَسَنِ، أَبْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سَعْدُ بْنُ الْحَسَنِ، أَبْنَا الْحَسَنُ (الخشاب) (٢) ثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ، ثَنَا سَيَّارٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ عَبْدِ اللّهِ ، ثَنَا سَيَّارٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ قَلْلُهُ مَرَّ بِأَبِي بَكْرِ وَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ يَا حَنْظَلَةُ ؟

قَالَ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا أَبَا بَكْرِ نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالجُنَّةِ كَأَنَّا نُعَايِنُهَا، فَإِذَا رَجَعْنَا عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالضَّيْعَةِ وَنَسِينَا كَثِيرًا.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَ اللَّهِ إِنَّا (لَنَلْقَى) (٣) ذَلِكَ، انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَا اللّ فَانْطَلَقْنَا فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَظِيْةٍ: «لَوْ تَدُومُونَ عَلَى الْحَالِ الَّتِي تَقُومُونَ بِهَا مِنْ عِنْدِي لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَاثِكَةُ فِي تَجَالِسِكُمْ وَعَلَى فُرُشِكُمْ ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَهُ سَاعَةً وَسَاعَةً سَاعَةً وَسَاعَةً سَاعَةً وَسَاعَةً»(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹٤٦)، ومسلم (۱۱۱۵) من حديث جابر بن عبد الله بنحوه. ووقع في س:يؤتي برخصه.

<sup>(</sup>٢) في د: بن الحباب.

<sup>(</sup>٣) في س، د: سنلقى. والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٧٥٠)، والترمذي (٢٥١٤).

وإذا كان التَّرفيهُ والتَّخفيفُ لطلبِ النَّشاطِ واستجدادِ الاستنباطِ ؛ فالعبد في الحالين مقبلٌ عليه ومقيمُ القلب لديه، وحينئذِ فالتحايا تأتيه والعطايا تحلُّ بناديه، وإن كان في الحال عن العبادة خاليًا وعن الذكر نائيًا .

وقد قيل: [سريع]

أَتَّتُ عَلَى النَّائِي تَحَايَاكُمْ عُنِّا النَّائِي تَحَايَاكُمْ عُنِّا الْمُضْعَافِهَا عُنِّالِ الْقُلْبَ بِبَدْدِ اللَّهُجَى فَعَلَى الْقُلْبَ بِبَدْدِ اللَّهُجَى وَنَكْتَفِي بِالْمِسْكِ عَنْ نَشْرِكُمْ وَنَكْتَفِي بِالْمِسْكِ عَنْ نَشْرِكُمْ وَنَكْتُمُ أَنَّا الْمِسْكِ عَنْ نَشْرِكُمْ وَعَمْ النَّالَةُ مَا أَنْسَلَكُمْ أَنْسَلَكُمْ أَنْسَلَكُمْ أَنْسَلَكُمْ مُنْسَدُ عَرَفْنَاكُمُ وَوَلُوا بِحَقِّ اللَّهِ مِنْ كُنْسَتُمُ قُولُوا بِحَقِّ اللَّهِ مِنْ كُنْسَتُمْ فَولُوا بِحَقِّ اللَّهِ مِنْ كُنْسَتُمْ عَمَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ كُنْسَتُمْ عَسَى اللَّهِ عَلَى قَلَةً وَمَا بَيْنَنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْمَلُولُولُولُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى

حَاكِيَةً طيبَ سَجَايَاكُمْ
فَقَدُ أَنِسُنَا بِتَحَايَسَاكُمْ
وَأَيسِنَ لِلبَسِدْدِ مُحَيَّسَاكُمْ
وَأَيسِنَ لِلْمِسْلِكِ كَرَيَّسَاكُمْ
وَأَيسِنَ لِلْمِسْلِكِ كَرَيَّسَاكُمْ
حَمْلِاً عَلَى الظَّنِّ وَحَاشَاكُمْ
لَسْنَا بِنَسَاسٍ إِنْ نَسِينَاكُمْ
أَقْصَى مُنَسَاهُ كيفَ يَنْسَاكُمْ
بِسَافُهُ حُرَانِ يَسِرُزُقُ لُقْيَسَاكُمْ

واستطبت هذه الأبيات في أثناء إثباتها البارحة وزنًا وقافية فقلت:

[سريع]

طُوبَ الِمَسَنُ طَيَّبَ أَوْقَاتَ اللهُ إِذَا نَا اَى عَنْكُمْ بِلِذِكْرَاكُمْ وَانْ دَنَا عِطْ الْمِسْكُ رَيَّاكُمْ وَإِنْ دَنَا عِطْ الْمِسْكُ رَيَّاكُمْ وَإِنْ دَنَا عِطْ الْمِسْكُ رَيَّاكُمْ كُلُمْ أَنْ فَادِ بِكُمْ مُغْرَمٌ وَكُلُّ عَيْنٍ تَتَرَضَّاكُمْ وَكُلُّ عَيْنٍ تَتَرَضَّاكُمْ إِذَا حَيِيتُمْ فَلَدَعُونِي أَمُّتُ فَلَا عَيْنَا تَحْيَايَ تَحْيَايَ تَحْيَاكُمْ وَقَا بِمَنْ صَارَ أسيرًا لَكُمْ أَمَا تَرِقُّونَ الْمُرَاكُمُ وَقَا بِمَنْ صَارَ أسيرًا لَكُمْ أَمَا تَرِقُّونَ الْمُرَاكُمُ مَا أَمَا تَرِقُّونَ الْمُرَاكُمُ اللَّهُ مَا تَرِقُّونَ الْمُرَاكُمُ مَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رُوحِــي فــدًا لِثَنَايَــاكُمْ يَرْحَمُنَـــا اللَّهُ وَإِيَّــاكُمْ أَمَا لَكُمْ فِي وَجْهِهِ بَسْمَةٌ أَمَا لَكُمْ فِي شَانِهِ رَحْمَةٌ

هذا آخر المجلس السادس عشر بمنه وفضله والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

\*\*\*

## 

المجلس السابع عشر أملاه في يوم الجمعة عرفة سنة إحدى عشرة وستهائة ثَنَا مَوْ لَانَا حُجَّةُ الْإِسْلاَمِ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّافِعِيُّ رحمة الله عليه قَالَ: أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَالِبِ الْمُقْرِئُ بِقِرَاءَةِ وَالِدِي عَلَيْهِ رحمهما الله قَالَ: أَبْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَبْنَا سَعْدُ بْنُ الْحُسَنِ، أَبْنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّارُ، قَالَ: أَبْنَا ابْنُ أَبِي زَكْرِيًّا قَالَ: ثَنَا أَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَزْرَةَ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى المَوْصِلِيُّ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَزْرَةَ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى المَوْصِلِيُّ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَزْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ بْنُ مَيْمُونِ، ثَنَا عَلَيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَصْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْكُمُ وَنِ، ثَنَا عَلَيُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَصْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْكُمُ وَنِ، ثَنَا عَلَيُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَصْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَيْكُمُ وَنِ، ثَنَا عَلَيُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَصْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ إِنْ عَبَّاسٍ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْكُمُ وَنِ مَنَا عَلَيْ بُنُ عَنَالِ وَسُولُ اللّهِ عَيْكُمُ وَنِ مَنَّاسٍ فَاللّهُ عَلَاللّهُ عَيْكُمُ وَلَ مَا عَلَى اللّهُ عَيْكُمُ وَلَى اللّهُ عَيْكُمُ وَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ لِهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللللل

"بَا غُلَبِّمُ يَا غُلَامُ أَوْ يَا غُلَامُ يَا غُلَيِّمُ احْفَظُ عَنِّي كَلِمَاتٍ لَعَلَّ الله أَنْ يَنْفَعَكَ بِينَّ: احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظُ اللَّهَ يَعْفَظُ كَ احْفَظِ اللَّهَ يَعْفَظُ كَ احْفَظُ اللَّهَ يَعْفَظُ كَ الْحُفَظُ اللَّهِ بَعْفَ الْقَلَمُ بِيمَا هُو فِي الشِّدَةِ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جَفَّ الْقَلَمُ بِيمَا هُو كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلَوْ جَهدَ الْحَلَاثِيقُ أَنْ يُعْطُوكَ شَيْنًا لَمْ يُقَدِّرُهُ اللَّهُ لَكَ مَا اسْتَطَاعُوا ذَلِكَ ، أَوْ يَمْنَعُوكَ شَيْنًا قَدَّرَهُ اللَّهُ لَكَ مَا اسْتَطَاعُوا ذَلِكَ ، اعْمَلْ بِالْيَقِينِ مَعَ الرَّضَا، وَاعْلَمْ أَنَّ مَعَ الْعُسْرِيُ يُسْرًا» (١٠).

# في الشرح فصول الفصل الأول

هذا حديثٌ مشهورُ المتنِ ومحفوظٌ في مسندِ ابن عباسٍ ﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) «مسند أبي يعلى» (٩٩٩) كما رواه من طريقه الرافعي.

وغير متَّصلةٍ (١) ، ومستغربٌ في مسند أبي سعيد الخدري (٢)، ويروى في مسند سهل بن سعد أيضًا.

أَخْبَرَنَا بِهِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الْإِمَامُ أَحْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بِقِرَاءَ قِي عَلَيْهِ قَالَ: أَبْنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: ثَنَا عَلِي بْنُ صَفْوَانَ قَالَ: أَبْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا عَلَى بْنُ الجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْوَاحِدِ بْنُ (سُلَيْمٍ) (٣) قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا رِدُفٌ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَظِيدٍ إِذْ قَالَ لِي: «احْفَظِ يَا غُلَامُ: احْفَظِ اللَّهِ بَيْ عَبْ اللَّهِ يَعْفِي إِذْ قَالَ لِي: «احْفَظ يَا غُلَامُ: احْفَظ اللَّه تَجِدُهُ ثُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْ فِاللَّهِ بَاللَّهِ مَعْدِ اللَّهَ يَعِدُهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ جَهدَتِ الْأُمَّةُ لِتَنْفَعَكَ بِغَيْرِ اللَّهُ لَا الْسَتَطَاعَتْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ جَهدَتِ الْأُمَّةُ لِتَنْفَعَكَ بِغَيْرِ مَا قُدِّرَ لَكَ لَا الْسَتَطَاعُوا» (٤). مَنْ اللَّهُ لَكُ لَمَا الْسَتَطَاعَتْ، وَلَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَضُرَّكَ بِغَيْرِ مَا قُدِّرَ لَكَ لَمَا الْسَتَطَاعُوا» (٤).

وَرَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ أَيْضًا وَزَادَ فِي أَوَّلِهِ: أَهْدِي إِلَى النَّبِيِّ وَيَالِيَّةُ بَغْلَةً أَهْدَاهَا كِسْرَى فَرَكِبَهَا بِحَبْلِ مِنْ شَعْرٍ ثُمَّ أَرْدَفَنِي خَلْفَهُ ثُمَّ سَارَ مَلِيًّا النَّبِيِّ وَيَنِي اللَّهُ أَهُ مُ سَارَ مَلِيًّا

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۵۱٦)، وأحمد (۲۹۳/۱، ۳۰۳، ۳۰۷)، وأبو يعلى (۲**۰۵**۲) من طريق حنش الصنعاني عنه.

قال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) ومن حديثه رواه أبو يعلى (۹۹).

<sup>(</sup>٣) في س مضببًا عليه، د: سليهان. وهو تحريف، والمثبت من «مسند ابن الجعد».

وكتب في حاشية س: قلت: صوابه «سليم» هو الذي روى عن عطاء وروى عنه علي بن الجعد، قال أحمد: أحاديثه موضوعة. اه

وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٨/٥٥٤).

<sup>(</sup>٤) «مسند ابن الجعد» (٤٥ ٣٤) كما رواه من طريقه الرافعي.

ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: «يَا غُلَامُ».

فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

فَقَالَ: «احْفَ ظِ اللَّهِ مَنَ النَّاسِ عَنِ النَّهْ عِ النَّاسِ عَنِ النَّهْ عِ وَالنَّهُ عِ النَّهْ عِ النَّهِ مِنَ النَّهُ وَ النَّهُ مَعَ النَّهُ مَعَ النَّهُ مَعَ السَّارِ عَلَى مَا تَكْرَه خَيْرًا كَثِيرًا ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ الْيُسْرَ » (١).

وَأَمَّا رِوَايَةُ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ(٢):

فَأَبِنَا أَبُو مَنْصُورِ الدَّيْلَمِيُّ، عَنْ طِرَادِ الزَّيْنِيِّ، قال: أَبَنَا ابْنُ بِشْرَانَ، قَالَ: أَبَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا قَالَ: ثَنَا أَبُو سَعِيدِ المُدِينِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابْنُ صَفْوَانَ قَالَ: ثَنَا أَبُو الدُّنْيَا قَالَ: ثَنَا أَبُو سَعِيدِ المُدِينِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ الْحِزَامِیُ قَالَ: ثَنَا أَبِی وَدَاعَةَ قَالَ: شَيْبَةَ الْحِزَامِیُ قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمْرُو ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ وَ اللّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ يَنْ فَمْرُو ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ وَ اللّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ يَنْ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ وَ اللّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ يَنْ فَعْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ وَ اللّهِ بْنِ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ وَ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ بْنِ عَبْسِ: النّا عُلَامُ أَلَا أُعَلّمُكَ كَلِمَاتٍ تَنْتَفِعْ بِهِنَّ » ؟

قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه. قَالَ: «احْفَظِ اللَّـهَ...»(٣).

وذكر قريبًا من رواية عبد الملك بن عمير عن ابن عباس.

وروى بعض الحديث والدي عَلَيْكَ عن رسول الله عَلَيْكَ في المنام، سمعته يقول ورأيت بخطِّه في وُرَيْقَة أثبت فيها عدَّة مناماتٍ له رأيت رسول الله عَلَيْكَة في المنام وأنا بنيسابور أقبل عليَّ وقال: «احْفَظِ اللَّهَ يَحُفَظُكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ ،

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (٣/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) في س، د: سعد بن سهل. وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) «الفرج بعد الشدة» لابن أبي الدنيا (٧) كما رواه الرافعي من طريقه.

تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفكَ فِي الشَّدَّةِ»(١).

ولفظتا: «تَعَرَّفْ» و «يَغْرِفكَ» مرويتان في كثير من الروايات.

وأبو سعيد (٢) والخدري سعد بن مالك بن سنان، وقيل: مالك بن الشهيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن الأبجر، وهو خدرة بن عوف بن مالك بن الحارث بن الخزرج، وخُدرة وحُدارة بطنان من الأنصار، وهو من مشاهير الصحابة.

روى عنه: جابر بن عبد الله، وأبو سلمة، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وحميد بن عبد الرحن، وعطاء بن يزيد، وأبو المتوكل الناجي، وأبو الودّاك، وسعيد بن المسيب، وأبو عثمان النهدي، وكثير من التابعين.

توفي سنة أربع وسبعين.

وأبو نضرة (٣): هو المنذر بن مالك بن قطعة الْعَوَقِيُّ العبدي البصري، والعوقة بطن من عبد القيس.

سمع: أبا سعيد الخدري، وابن عمر، وجابرًا، وابن عباس.

روى عنه: قتادة، وأبو الأشهب، وسليان التيمي، وغير واحد.

مات قبل الحسن بقليل، وأوصى أن يصلي عليه الحسن فصلي عليه.

وعلي بن زيد (٤): هو أبو الحسن بن زيد بن عبد الله بن جُدْعَانَ التيمي القرشي الأعمى سكن البصرة.

<sup>(1)</sup> انظر «التدوين في أخبار قزوين» ٣٩٩/١.

<sup>(</sup>٢) انظر «معرفة الصحابة» ٣/ ترجمة ١١١٠، و«الإصابة» ٣/ ترجمة ٣١٩٨.

<sup>(</sup>٣) انظر «سير أعلام النبلاء» ٤/ ترجمة ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر «سير أعلام النبلاء» ٥/ ترجمة ٨٢.

سمع: أنس بن مالك، وأبا عثمان، وأبا نضرة.

سمع منه: حماد بن سلمة، والثوري، وعبيد الله بن عمر، ويحيى بن ميمون.

رأيت في بعض أسانيد هذا الحديث الرواية عن أحمد بن زيد بن هارون، عن عبد الأعلى بن حماد قال: ثَنَا علي بن زيد بن جدعان.

وفي التواريخ ذكر ثلاثة رجال من متقدمي الرواة قيل لهم يحيى بن ميمون: أولهم: يحيى بن ميمون الحضرمي (١) قاضي مصر.

سمع: سهل بن سعد، ووداعة. روى عنه: عمرو بن الحارث، وعياش بن عقبة.

والثاني: يحيى بن ميمون أبو المعلى (٢) العطار سمع: سعيد بن جبير. والثالث: يحيى بن ميمون التهار (٣) مصري، عن: عبد الله بن المثنى. تكلَّموا فيه.

ويشبه أن يكون راوي الحديث: الأوسط(١) والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر «التاريخ الكبير» ٨/ توجمة ٣٠٩٢، «التهذيب، ٣٢/ ترجمة ٣٩٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر «التاريخ الكبير» ٨/ ترجمة ٣١١٢، و «تهذيب الكمال» ٣٢/ ترجمة ٣٩٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر «التاريخ الكبير» ٨/ ترجمة ٣٠٩٣، و «تهذيب الكمال» ٣٢/ ترجمة ٢٩٣١.

<sup>(</sup>٤) كتب في حاشية س: قلت: الصواب أن راوي الحديث هو الثالث وهو ضعيف جدًّا ؛ فإن إبراهيم بن عزرة لم يدرك الأوسط فإنه توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة وأما الثالث فبقي إلى سنة تسعين ومائة فتوفي فيها، قال عمرو بن علي الفلاس: كتبت عنه وكان كذَّابًا، وقال أحمد بن حنبل: خرَّ قنا حديثه. اه

وإبراهيم بن عَزْرَةَ يقال له: السَّامي. روى عنه: أبو يعلى الموصلي(١).

وَعَزْرَةُ فِي الأسماء ويشتبه بغرزة وعزرة أكثر ، فمن المسمين بِعَزْرَةَ:

عَزْرَةُ بن تميم. يروي عن: أبي هريرة.

وَعَزْرَةُ بن قيس البجلي. سمع: خالد بن الوليد.

وَعَزْرَةُ بن قيس. سمع: أمَّ الفَيضِ.

وَأَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ (٢): هو أحمد بن علي بن المثنَّى.

قال الخليل الحافظ: ثقة متفقٌ عليه صاحب «المسند» و «المعجم» رضيه الحفاظ وأخرجوا له في صحاحهم: أبو بكر الإسماعيلي، وأبو علي الحافظ النيسابوري، وأبو منصور الفقيه القزويني، وابن عدي الجرجاني.

مات سنة ست وثلاثمائة (٣).

وسائر الرواة مذكورون في المجلس التاسع.

### الفصل الثاني

يقال للصَّبيِّ من وقت ولادته إلى أن يبلغ غُلامًا وللأنشى غُلامة وهو من الغُلُومَةِ والغُلُوميَّةِ، وتصغير غُلام غُلَيِّمٌ وجمعه غِلْمانٌ وغِلْمَةٌ، وتصغير غِلْمة أُغَيْلَمَةٌ على غير مكبرة كأنهم صغَّروا أَغْلِمَة وإن لم يقولوا أَغْلِمَة، ويقال للرجل

<sup>=</sup> قلت: وهو كذلك إن شاء الله ؛ فقد رواه الآجري في «الشريعة» (٢٥٤)، وابن بطة في «الإبانة» (١٤٨٨) منسوبًا هكذا: حدثنا يحيى بن ميمون بن عطاء أبو أيوب، والعقيلي في «الضعفاء» في ترجمته.

<sup>(</sup>١) انظر «الإكمال» لابن ماكولا (٢٠٢/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر «سير أعلام البنلاء» (١٧٤/١٤).

<sup>(</sup>٣) «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» (٢/٩١٩-٠٦٢).

المستحكم القوة غُلامٌ أيضًا.

والرَّحَاءُ ضِدُّ الشِّدَّةِ، يقال: رَجُلٌ رَخِيُّ الْبَالِ أي: وَاسِعُ الْحَالِ، وَشَيْءٌ رَخْوٌ أي: هَشُّ، وَفَرَسٌ رِحْوَةٌ أي: مُسْتَرْسِلَةٌ، وَالْإِرْخَاءُ: أن تُخَلِّيهَا وشهوتها في العَدْوِ من غير إتعابِ، ويمكن رد الجميع إلى شيءٍ واحدٍ.

واسْتَعَانَ بِفُلاَنٍ واسْتَعَانَه يستعينُ فَأَعَانَه وعَاوَنَهُ، وَتَعَاوَنَ القَوْمُ وَاعْتَوَنُوا إذا عَاوَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَرَجُلٌ مِعْوَانٌ: كَثِيرُ الْمُعُونِةِ للنَّاسِ، وَالْمُعُونَةُ: الْإِعَانَةُ، يقال: ما عِنْدَكَ مَعُونَةٌ وَمَعَانَةٌ وَعَوْنٌ، وقيل معون أيضًا، ويقال: مَعُونَ جمع معُونة، والعَوْنُ: الظَّهِيرُ، والجمع الأَعُوانُ، وَاسْتَعَانَ أيضَا: حَلَقَ عَانَتَهُ.

وَيُقَالُ: جَهَد الرَّجُلُ فِي كَذَا إِذَا جَدَّ فِيهِ وَبَالَغَ، وعن الفرَّاء أنَّ الجُهُدُ: الطَّاقَةُ، وَالْجَهْدُ بِالفَتح مِنْ قَوْلِكَ: اجْهَد جَهْدَك (فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ) (١) أي: ابْلُغْ غَايَتَكَ. وَجَهِدَ عَيْشُهُ بِالكسر أي: اشْتَدَّ، وَالإِجْتِهَادُ وَالتَّجَاهُدُ: بَذْلُ الْوُسْعِ وَالْمُجْهُودِ.

وَسَارَ مليًّا أي: سَاعةً طَويلةً، يقال: مَضَى مَلِيٌّ مِنَ النَّهَارِ، وَأَقَامَ مَليًّا مِنَ الدَّهْرِ أي: حِينًا، وقال تعالى: ﴿وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴾(٢) أي: طَوِيلاً.

وَيُقَالُ: تَعرَّفْ إليه أي: توصَّل بها أمكنك حتى يعرفك، وكذلك اسْتَعْرِفْ إليه حتى يعرفك، وكذلك اسْتَعْرِفْ إليه حتى يعْرِفَك، ويقال أيضًا: تَعَرَّفْتُ ما عند فلان أي: تَطَلَّبْتُ حتى عرفت.

### الفصل الثالث

قوله: «احْفَظِ اللَّهَ» أي: احْفَظْ حُقُوقَهُ وَأُوَامِرَهُ كَقَوْلِهِ: «احْفَظُ وِنِي فِي

<sup>(</sup>١) في «الصحاح» والإمام الرافعي كثير النقل منه، «لسان العرب»، «تاج العروس» (جهد): في هذا الأمر.

<sup>(</sup>۲) مریم: ۴3.

أَصْحَابِي »(١)، وقوله: «احْفَظُونِي فِي عِـتْرَتِي » (٢) أي: احفظوا حَقِّي فيهم، وقد كرَّرَ الأمرَ بالحفظِ، وذكر في كلِّ مرةٍ جزاءً فيُحتمل أن يقال: المأمور به واحدٌ ورتب عليه شيئين:

أحدهما: أن يحفظ الله تعالى العبدَ بحفظه حقوقه عن آفات الدنيا وعقوبات الآخرة.

والثاني: أن يعينه ويغيثه إذا تضيق عليه الأمر فيجده عنده بالإجابة والإغاثة إذا دعاه.

وأحسن بعضهم فحمل الحفظ الأول على حفظ الحدود والأوامر بأن لا يجاوزها ولا يقصر فيها، وهو المراد في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْحَدَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ﴾ (٣) وجزاؤه المرتب عليه حفظ الله إياه من آفات النَّفس والشَّيطان حتى لا يُعْجب بعمله ولا يفسده بالقصود الفاسدة المحبطة له، وحمل الحفظ الثاني على حفظ العبد سريرته ومراقبته ربه حتى يعبده كأنَّه يراه وجزاؤه أن يجد الله قبلة قلبه ويُعْصَم عـن الافتتــان بغـيره حتى لا ينظـر في شيءٍ إلا ويـرى الله فيـه أي: ويـرى الله قِبَلـه، وأنشد: [طويل]

فَنَحْنُ بِعَيْنِ الْفِكْرِ مُلْتَقِيَانِ كَأَنَّكَ لِي نُصْبٌ بِكُلِّ مَكَانِ

لَـثِنْ حَالَـتِ الْأَسْفَارُ دُونَ لِقَائِنَـا تَصَوَّرْتَ فِي قَلْبِي لِفَرْطِ صَبَابَتِي

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٣٣٦٣) من حديث عمر ﴿ اللَّهُ عَمْدُ وَصَحْحُهُ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِي فِي الصَّحْيَحَةِ ا

<sup>(</sup>٢) رواه القضاعي في «مسيند الشهاب» (٧٢١) من حديث أنس والم

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١١٢.

وقوله: «اخْفَظِ اللَّهَ فِي الرَّحَاءِ يَخْفَظْكَ فِي الشَّدَّةِ» أو «تَعَرَّفْ يَعْرِفكَ» أي: تقرب إليه بأعمال البرِّ والمعروف في أوقات الدِّعَة والأمن بحسن الطَّاعة وصدق الالتجاء إليه ليراعيك في نوبة الشِّدَّةِ والخوف ويعرف لك ما قدَّمت في الرخاء فيكشف عنك وينجيك.

قال تعالى في قِصَّةِ ذي النُّونِ عَلَيْنَكُمْ: ﴿ فَلَوْلَاۤ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ﴾ (١) قيل معناه: فلو لا أنه كان من المسبحين قبل نزول البلاء والتقام الحوت إياه ﴿ لَلَمِنَ فِى بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ (٢).

ولذلك كان من آداب الاستسقاءِ أن يذكرَ كلَّ أحدٍ في نفسه ما عَمِلَ من خيرٍ في على فيجعله شافعًا.

فَأَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ فِي كُتُبِهِمْ مِنْهُمْ: أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ سُلَيُهَانَ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ الْحَدَّادِ قَالَ: نَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبُو عَمْرِو الْحِيرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَبْنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا حَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِهَاكِ بْنِ حَرْبٍ، إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَبْنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِهَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النَّعْهَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَ اللّهِ عَلَيْهُمْ أَو مرفوعًا إلى رسول الله عَلَيْهُ أَنَّ ثلاثة نفر ممن كان قبلكم ساروا في يومٍ فاشتدَّ عليهم الحرُّ فانطلقوا إلى غارٍ فانهدم الجبل فسدَّ عليهم باب الغار، قال: فقالوا: إنه قد نزل بكم أمرٌ عظيم فليخبر كل واحدٍ منكم بخيرِ عَملِه.

فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان وولد وامرأة ولي غنم، فكنت أبدأ بأبويَّ ثم أسقي امرأي وولديّ فأعْتَمْتُ الغنم ذات ليلة حتى نام

<sup>(</sup>١) الصافات: ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) الصافات: ١٤٤.

أبواي فجئت فقمت على رءوسها وكرهت أن أوقظها وولدي وامرأتي يقولون: اسقنا، فأبيت عليهم، فلم أزل كذلك حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك فافرُج عنا ففرج عنهم حتى أبصروا الشمس.

فقال الآخر لصاحبه: ما عملت، أخبر بخير عمل عملته.

فقال: اللهم إنك تعلم أني كان لي حائط فيه عنب وشجر فانهدم الحائط فجعلت الوحوش والسباع تأكله فأخذت أربعين أجيرًا كل أجير بأربعين درهمًا على أن يرفعوه في السهاء كذا وكذا وأجعل يعني الهال صررًا وأسميهم وأوفيهم، وكان فيهم رجل يعمل عمل رجلين، فقال: كنت أعمل عمل رجلين فها أنا بآخذ هذه، فقلت: ما أنا بمعطيك غيرها فذهب فاشتريت بها بقرة فركبها الفحل فولدت بقرًا كثيرًا، ثم جاء الرجل يسأل أجره، فقلت له: خذها جميعًا فإنها أخذتها بدراهمك فأعطيتها إياه، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا من خشيتك فافرج عنا ففرج عنهم حتى جعل الرجل يخرج رأسه.

ثم قالا لصاحبهما: أخبر بخير عمل عملته.

قال: اللهم إنك تعلم أن أبي مات وترك مالًا ولي أخ فاحتوى على المال وتزوج امرأة جيلة وأنفق عليها فانطلقت أبتغي الخير وتوفي أخي واحتاجت امرأته فرجعت فجاءت، فقالت: إني قد احتجت فأنفق علي وعلى بني أخيك، فقلت: إن أخي ذهب بهالي وماله ولست بمنفق عليك حتى تبذلي نفسك لي، فقالت: فائتني، قال: فبينها هي قاعدة عند السراج إذا هي ترعد، فقلت لها: ما يرعدك؟! فقالت: إن هذا العمل لو لا الشقاء ما عملته.

فقال الرجل: أفلا أدعه أنا ولست أُكرَهُ عليه فتركتها، فإن كنت تعلم أني

فعلت هذا من خشيتك فافرج عنا ففرج عنهم حتى خرجوا(١).

وإنَّما قال: «إِذَا سَالَتَ فَاسْالِ اللَّه» لأنه لا معطى ولا مانع سواه، ويجيب المضطرَّ إذا دعاه، وما يفتح للناس من رحمةٍ فلا تُمسك لها وما يُمسك فلا مُرسل له من بعده، وأيضًا فلأنَّه أَمَرَهُ بالسُّؤال ويغضب إذا لم يسأل.

أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَتْحِ بْنُ سَلْمَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْمُفَضِّلِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَبْنَا أَبُو سُلَيُهَانَ بْنُ الْخَطَّابِيِّ قَالَ: أَنْشَدَنَا الْخُزَيْمِيُّ:[كامل]

اللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُوَالَهُ وَبُنَيَّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

وينسب هذا البيت إلى عبد الله بن المبارك.

وأنشد: [رجز]

ارْفُضِ النَّاسَ فَكُلُّ مُشْغِلهُ قَدْ بَخِلَ النَّاسُ بِمِثْلِ الْخَرْدَلَهُ لَا تَشْأَلِ النَّاسَ وَسَلْ مَنْ أَنْتَ لَهُ

وإنَّما قال: «وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ» لأنَّه إنَّما استعان بالقادر الغنيِّ دون العاجز الفقير، فعليه التعويل، والاعتادُ على غيره عدولٌ عن سواء السبيل.

أنشد الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي الصوري لنفسه: [كامل]

وَعَلَيْ هِ فِي كُلِّ الْأُمُ وِ أُعَوِّلُ فَإِذَا رَدَدْتَ يَدِي فَمَنْ ذَا أَسْأَلُ فَقْرٌ عَلَيْ كَ وَفَاقَ ةٌ وَتَ ذَلَّلُ أَضْحَى لِفَصْلِكَ يَا كَرِيمُ يُؤَمِّلُ

أَدْعُسوكَ رَبِّ تَضَرُّعُسا وَتَسذَلُّلاً فَسدْ فَسادَنِ أَمَسلِي إِلَيْسكَ وَدَلَّنِسي وَعَلِمْستُ أَنَّسكَ لَا تُخِيسبُ آمِسلاً

يَا مَنْ إِلَيْهِ بِجُودِهِ أَتُوسًلُ

<sup>(</sup>١) الحديث أصله في البخاري (٢٢١٥)، ومسلم (٢٧٤٣) من حديث ابن عمر بألفاظٍ مختلفة.

وقوله: «جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ» أي: نفذت الأقضية ، وقُدِّرت المقدَّرات، وهو تمثيلٌ بها نعهده فإنَّا إذا كتبنا الشيء منه بقي القلم جافًّا لا مداد عليه، وما قُدِّرَ لا يَقْدر الخلق على تغييره تيسيرًا أو تعسيرًا ، وعليهم الصَّبر والرِّضا كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصَيرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ ولسذلك قال بعده: «اعْمَلْ بالْيقينِ مَعَ الرِّضَا» أي: مستيقنًا بقدره راضيًا بقضائه.

وقوله: «وَاعْلَمْ أَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا» يُبَشِّرُ بالفرجِ بعد الشَّدَّةِ، وانتظار الفرج عبادةٌ كما ورد في الحديث (٢)، وقد يمنُّ الله تعالى على النَّاس عند أشدَّ البأسِ وأتمَّ اليأس، وأنشد: [وافر]

وَضَاقَ لِهَا بِهَا الصَّدْرُ الرَّحِيبُ يَمُنُ بِهِ اللَّطِيفُ الْمُسْتَجِيبُ فَمَوْصُولٌ جِسَا فَرَجٌ قَرِيبُ إذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى الْيَالْسِ الْقُلُوبُ أَتَسَاكَ عَسَلَى قُنُسُوطٍ مِنْسِكَ غَسُوثٌ وُكُسِلُ الْحَادِثَسَاتِ إِذَا تَنَاهَسَتْ

وفي الحديثِ إشارةٌ إلى حَدَاثَةِ سنِّ ابنِ عبَّاسٍ حيث قال: «يَا غُلكُمُ يَا غُلَيِّمُ» وكانت ولادته قبل هجرة رسول الله ﷺ بسنتين وقيل: بثلاث، وكان ابن ثلاث عشرة سنة حين توفي رسول الله ﷺ هذا هو الأصح وقيل غيره.

وذكر إردافه في بعض الروايات يُبَيِّنُ حُسن خلقه ﷺ ومواساته مع الناس وتواضعه في الإرداف.

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) روى الترمذي (٣٥٧١) من حديث ابن مسعودٍ مرفوعًا: «سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلُ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ، قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٤٩٢): ضعيف جدًّا.

وقد يستفادُ من الحديث أنَّه يحسن أن يحدِّثَ الرفقاءُ في السَّفر بعضهم بعضا ترفيها وتنشيطًا، وأنَّ الأحسن أن يكونَ التحديثُ بها هو فائدة ونصيحة يقضي فيها حق المرافقة.

وقد يستدلَّ بها اختلفت به الروايات في الخبر على أنَّه يجوز نقل الخبر بالمعنى، وعلى أنَّه يسوغ رواية بعض جمل الحديث دون بعض.

حَفَّظَنِي والدي بَحِاللَّهُ أيام صباي في قصيدة أبي الفتح البستي الكاتب المعروفة التي أولها: [بسيط]

زِيَسادَةُ المَسرَءِ فِي دُنْيَساهُ نُقْصَانُ وَدِبْحُهُ غَيْرَ تَحْضِ الْخَيْرِ خُسْرَانُ مَنْ كَانَ لِلْخَيْرِ مَنَّاعًا فَلَيْسَ لَهُ عَسلَى الْحَقِيقَسةِ إِحْسوَانٌ وَأَحْسدَانُ مَنْ كَانَ لِلْخَيْرِ مَنَّاعًا فَلَيْسَ لَهُ عَسلَى الْحَقِيقَسةِ إِحْسوَانٌ وَأَخْسدَانُ مَن السَتَعَانَ بِغَيْرِ اللَّهِ فِي طَلَبٍ فَسإنَّ نَساصِرَهُ عَجْسزٌ وَخُسذُلَانُ وَأُنْشِدُكُمْ لِنَفْسِى: [متقارب]
وَأُنْشِدُكُمْ لِنَفْسِى: [متقارب]

هذا آخر المجلس السابع عشر من أماليه رحمة الله عليه والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) نقل هذه الأبيات عن الإمام الرافعي: ابن الملقن في «البدر المنير» (٣٣٣/١). وفيه: «فيها» بدلًا من: «مما».

# بِنــــــــِاللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِـــِـــ وما توفيقي إلا بالله

### المجلس الثامن عشر من أماليه ﴿يَطْالُكُهُ

أملاه من لفظه يوم الجمعة بعد الصلاة سادس عشر ذي الحجة سنة إحدى عشرة وستمائة

حَدَّثَنَا مَوْ لَانَا إِمَامُ الدِّينِ حُجَّهُ الْإِسْلاَمِ أَبُو الْقَاسِمِ الرَّافِعِيُّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا طَائِفَةٌ غَيْرُ يَسِيرَةٍ مِمَّنْ سَمِعَ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» مِنَ الرَّيْسِ ابْنِ الْحَصِينِ الشَّيْبَانِيِّ مِنْهُمْ: الْحَافِظُ أَبُو الْعَلاَءِ الْعَطَّارُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ بْنُ الْمُذْهِبِ، أَبْنَا أَبُو الشَّيْبَانِيِّ مِنْهُمْ: الْخَافِظُ أَبُو الْعَلاَءِ الْعَطَّارُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُوحٍ قُرَادٌ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ بَكْرٍ الْقَطِيعِيُّ، أَبْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِيهِ، ثَنَا أَبُو نُوحٍ قُرَادٌ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ بَكْرٍ الْقَطِيعِيُّ، أَبْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِيهِ، ثَنَا أَبُو نُوحٍ قُرَادٌ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَا أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّنَنِي ابن العباس وَ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى اللهُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ النَّبِيُّ عَلَيْكَةٍ إِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ ثَلاَثُ مِاثَةٍ وَنَيِّفٌ وَنَظَرَ إِلَى الشَّرِكِينَ فَإِذَا هُمْ أَلْفٌ وَزِيَادَةٌ، فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ عَيَظِيَّةِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ رِدَاؤُهُ وَإِذَارُهُ ثُمَّ مَا لَيْ اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُمْلِكُ هَـذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَام لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا».

قَالَ: فَمَا زَالَ يَسْتَغِيثُ رَبَّهُ وَيَدْعُوهُ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ وَ الْفَيْ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَرَدًاهُ فَا ذَا لَهُ مَنَا شَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ مِنْ وَرَائِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ وَأَنْ زَلَ اللَّهُ: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مَينُجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ وَأَنْ زَلَ اللَّهُ: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مَن اللهُ عَلَى اللهُ الله

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُئِذٍ وَالْتَقَوْا فَهَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلاً وَأُسِرَ

مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلاً، اسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكُرٍ وَعَلِيًّا وَعُمَرَ.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةُ وَالْإِخْوَانُ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمُ الْفِذْيَةَ فَيَكُونُ مَا أَحَذْنَا مِنْهُمْ قُوَّةً لَنَا عَلَى الْكُفَّادِ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ فَيَكُونُونَ لَنَا عَضُدًا.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟».

قَالَ: قُلْتُ: وَاللَّهِ مَا أَرَى مَا رَأَى أَبُو بَكُرٍ وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ ثَمُكَنَنِي مِنْ فُلاَنٍ قرِيبًا لِعُمَرَ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَثَمُكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَثَمُكِّنَ حَزَةَ مِنُ فُلاَنٍ أَخِيهِ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ ؛ حَتَّى يَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَتْ فِي قُلُوبِنَا هَوَادَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ هَوُلاءِ صَنَادِيدُهُمْ وَأَئِمَّتُهُمْ وَقَادَتُهُمْ.

فَهَوِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَا يَهْوَ مَا قُلْتُ فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْفِذَاءَ.

فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ عُمَرُ: غَدَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يَبْكِيَانِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا يُبْكِيكَ أَنْتَ وَصَاحِبَكَ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَیْتُ وَإِنْ لَمَّ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَیْتُ لِبُكَائِكُمَا.

قَالَ (فَقَالَ) (1) النَّبِيُّ عَلَيْكُ : «أَبْكِي للَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنَ الْفِلدَاءِ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُكُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ لِشَبَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَشْرَىٰ حَتَى بُشُخِنَ فِي ٱلأَرْضِ ... ﴾ (الأنفال: ٦٧ - ٦٨) الآيات (٢).

### في الشرح فصول

<sup>(</sup>١) ليست في س، د. وأثبتها من «المسند».

<sup>(</sup>٢) همسند أحمد، (١/ ٣٠، ٣٧) كما رواه من طويقه الرافعي.

#### الأول

هذا حديثٌ شريفٌ لرواية صحابِيٍّ عن صحابِيٍّ، وصحيح أخرجه مسلم في «كتابه» عن هناد بن السري عن ابن المبارك ، عن عكرمة (١).

وعمر (٢) وعمر المؤمنين أبو حفص: عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب العدوي القرشي.

يلتقي مع رسول الله ﷺ في كعب بن لؤي.

وأمه حنتمة بنت هشام بن المغيرة أخت أبي جهل (٣).

بَشَّرَه رسول الله ﷺ بالجنَّةِ بالجنَّةِ، وأعـزَّ الله بـه الــدين، واســتبشرت الملائكـة بإسلامه، وهو أول من سُمِّي أمير المؤمنين، وبه تَمَّ المؤمنون أربعين<sup>(١)</sup> وأنزل الله

وقالت طائفة في أم عمر: حنتمة بنت هشام بن المغيرة. ومن قال ذلك فقد أخطأ ولو كانت كذلك لكانت أخت أبي جهل بن هشام والحارث بن هشام بن المغيرة وليس كذلك ؛ وإنها هي ابنة عمهها ؛ فإن هاشم بن المغيرة وهشام بن المغيرة أخوان، فهاشم والد حنتمة أم عمر وهشام والد الحارث وأبي جهل، وهاشم بن المغيرة هذا جد عمر لأمه كان يقال له ذو الرمحين.

(٤) روى في ذلك الطبراني (٢٠/١٣) من حديث ابن عباس قال: أسلم مع النبي وَيَنْظِيُّ تسعة وثلاثون رجلاً و امرأة وأسلم عمر تمام الأربعين فأنزل الله عز وجل: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيْ حَسَبُكَ ٱللَّهُ وَمُنِ ٱلْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الأنفال).

قال الهيثمي (٧/ ١٠١): رواه الطبراني وفيه إسحاق بن بشر الكاهلي وهو كذاب.

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۷۹۳).

<sup>(</sup>٢) انظر «معرفة الصحابة» (١/ ترجمة ٢، ٣/ ترجمة ١٩٩٦)، و «الإصابة» (٤/ ترجمة ٥٧٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: أمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة.

تعالى: ﴿ حَسْبُكَ أَلِلَّهُ وَمَنِ أَتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

والأربعون على ما روي عن ابن عباس ﴿ عَلَيْكُ هُم:

أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزُّبير، سعد، سعيد، عبد الرحمن، أبو عبيدة، حمزة بن عبد المطلب، عبيدة بن الحارث، جعفر بن أبي طالب، مصعب بن عمير، ابن مسعود، عياش بن أبي ربيعة، أبو ذر، أخوه أنيس، أبو سلمة بن عبد الأسد، عثمان بن مَظْعون، ابنه السَّائب، زيد بن حارثة، بلال، خَبَّاب، المقداد، صهيب، عمار، عمرو بن عَبَسَة، نعيم بن عبد الله بن النَّحَام، حاطب بن الحارث، خالد بن سعيد، خالد بن بكير، عبد الله بن جحش، أبو أحمد بن جحش، عامر بن بكير، عُبْتة بن غَزوان، الأرقم بن أبي الأرقم، واقد بن عبد الله، عامر بن ربيعة، عامر بن ربيعة، عامر بن فهيرة على المنتخار.

بقي في الخلافة عمر و عشر سنين وأشهرًا، قتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة لأربع ليالٍ بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، وصلَّى عليه صهيب رضى الله عنه.

واختلف في سِنَّهِ يوم استشهد أكان ابن خمس وخمسين، أو ستَّ وخمسين ، أو ستين، أو إحدى وستين، أو ثلاث وستين، أو ستّ وستين، أو ثبان، أو تسع ؟ ويِكُلِّ قال القائلون.

وكان قد سأل الله الشهادة في المدينة فقال: اللهمَّ قتلاً في سبيلك ووفاةً في بلدِ نبيك(٢).

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد (٣/ ٣٣١)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/٣٥).

فاستجابَ اللَّهُ لهُ.

وكان ابن مسعود رضي يقول: كان إسلام عمر فتحًا، وإمارته رحمة، وما كُنًا نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر رضي الله عنه (١).

روى عنه: ابنه عبد الله، وابن عباس، وابن الزبير، وأكابر التابعين.

وابن عباس (٢): هو أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، ابنُ عمِّ النَّبِيِّ وأمُّه لُبَابة بنت الحارث الهلالية.

حَنَّكَهُ رسول الله ﷺ بِرِيقِهِ، ودعا له بالحكمة وعلم التَّأُويلِ، وسُمِّيَ حَبْرَ الأُمَّةِ لتسمية جبريل النَّيِ إياه بذلك، ويقال له: البحر أيضًا، وترجمان القرآن.

توفي بالطَّائف سنة ثمان وستين وقيل غيره.

وعن ميمون بن مِهران قال: شهدت جنازة ابن عباس بالطَّائف فلمَّا أرادوا الصلاة عليه جاء طائرٌ أبيض فدخل في أكفانه فالتمس فلم يوجد وسمعنا عند دفنه صوتًا ولا نرى شخصًا: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّفْسُ الْمُطْمَيِّةُ ﴿ اللَّهِ الرَّحِيِيّ إِلَى رَبِكِ ... ﴾ (٣) الآية (٤).

روى عنه: السعيدان ابن المسيب وابن جُبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والقاسم بن محمد بن أبي بكر.

وأبو زُميل: هو سماك بن الوليد الحنفي اليمامي. سمع: ابن عباس.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة (٦/٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) انظر «معرفة الصحابة» ٣/ترجمة ١٦٩٤، و«الإصابة» ٤/ترجمة ٤٧٨٤.

<sup>(</sup>٣) الفجر: الآية ٢٧-٢٨.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢٩٩/١).

روى عنه: عكرمة بن عمار، وغيره، وهو من أفراد مسلم(١).

وعكرمة مذكور في المجلس السادس.

وقُرَّادٌ أبو نوح ابن غزوان يقال له: البغدادي وهو مولى نصر بن مالك الخزاعي.

وذكر الدَّراقطنيُّ وغيره أن اسمه عبد الرحمن وقراد لقب، وأن له ابنًا يقال له: محمد بن قراد.

روى أبو نوح عن: مالك بن أنس، وعكرمة بن عمار (٢).

وأحمد (٣): هو الإمام أبو عبد الله ابن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الشيباني الذهلي.

أحد الأئمة المقدمين، مروزي الأصل بغدادي المولد، يقال: إنَّ أمه دخلت بغداد وهي حاملٌ به.

سمع: مُعتمر بن سليمان، ومحمد بن جعفر، وابن عيينة، وإبراهيم بن سعد الزهري.

روى عنه: البخاري، ومسلم، وابناه صالح وعبد الله، وابن عمه حنبل بن إسحاق، وأئمة الدنيا.

يحكى عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه قال: أحمد بن حنبل حُجَّةٌ بين الله وين عباده (٤).

<sup>(</sup>١) انظر (سير أعلام النبلاء) ٥/ترجمة ١١١.

<sup>(</sup>٢) انظر اسير أعلام البنلاء ٩ / ترجمة ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر دسير أعلام النيلاء، ٥/٩٤٩.

<sup>(</sup>٤) انظر «تاريخ بغداد» (٢١٧/٤).

وأنه كان يصلي في كل يوم وليلة ثلاثهائة ركعة، ويختم القرآن في كل سبعة ام.

وعن قتيبة بن سعيدٍ: لو أدرك أحمدُ عصر الثوري ومالك والأوزاعي والليث بن سعد لكان هو المقدَّمُ.

وعن عبد الله بن أحمد أنه قال: ما حدَّث به الشافعيُّ رَفِي في كتابه، فقال: حدَّثني الثَّقة، فإنها يريد به أبي (١).

وهذا في الكتب القديمة أكثر.

ولد أحمد سنة أربع وستين ومائة، ومات سنة إحدى وأربعين ومائتين.

ويقال أنه لما جاءً عليَّ بن حُجْرٍ نعيُ أحمدَ ذكر أبياتًا منها: [طويل]

سَلاَمٌ عَدِيدُ الْقَطْرِ وَالنَّجْمِ وَالثَّرَى عَلَى أَحْمَدَ الْبِرِّ التَّقِيِّ بْنِ حَنْبُلِ إِمَامٍ عَلَى قَصْدِ السَّبِيلِ وَسَّنة النُّ سَنِيِي أَمِينِ اللَّهِ آخِرِ مُرسَلِ اللَّهِ آخِرِ مُرسَلِ اللَّهِ أَخِرِ مُرسَلِ اللَّهَ عَلَى قَصْدِ السَّبِيلِ وَسَّنة النُّ بَعْدَ قَلِيلٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ عَلَى (٢) اللهُ فَتَأَهَّلِ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ عَلَى (٢)

فَتَأَهَّـبُ لِلْمَنَايَـا فَـاإِنَّمَا الْـ بَقَاءُ قَلْيِلٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ عَلِي (٢) وقد أفردت في مناقب أحمد كتبٌ.

وابنه أبو عبد الرحمن: عبد الله بن أحمد من أكابر أهل الحديث.

سمع: أباه، وعبد الأعلى بن حماد، ويحيى بن معين، وأبا بكر وعثمان ابني أبي شيبة. روى عنه: أبو القاسم البغوي، ويحيى بن محمد بن صاعد، وسليمان الطبراني، والكبار.

وشهدوا له بمعرفة علوم الحديث والتقدم فيها.

<sup>(</sup>۱) «العلل» (۱/۹۶٤).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣١٣/١) (باب ما رثي به أحمد بن حنبل).

ولد سنة ثلاث عشرة ومائتين ومات سنة ستين ومائتين(١).

وأبو بكر القَطِيعِيُّ<sup>(٢)</sup>: هو أحمد بن جعفر بن حَمْدَانَ بن مالك بن شبيب بن عبد الله.

يُنسب إلى قطيعة الدقيق ؛ لأنه كان يسكنها (٣).

سمع: إبراهيم بن إسحاق الحربي، وبشر بن موسى الأسدي، وأبا مسلم الكجّي، وعبد الله بن أحمد.

روى عنه: «المسند»، و «الزهد»، و «التاريخ»، وغيرها.

وحَسَّنَ حاله: أبو بكر الْبَرْقَانيُّ، والحاكم أبو عبد الله.

قال أبو بكر الخطيب: ولم نر أحدًا امتنع من الرواية عنه ولا ترك الاحتجاج به(٤).

روى عنه: الدَّارقطنيُّ، وابن شاهين، وأبو نعيم الحافظ، ومحمد بن أبي الفوارس، وعبد الملك بن محمد بن بشران، وغيرهم.

توفي سنة ثهان وستين وثلاثهائة.

وابنُ الْمُذْهِبِ(٥): هو أبو على الحسن بن على الواعظ التميمي.

شیخ معروف وبروایته یشهر «مسند أحمد».

سمعه منه: أبو طالب عبد القادر بن محمد بن عبد القادر اليوسفي، وابن

<sup>(</sup>١) انظر اسير أعلام النبلاء، (١٦/١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر اسير أعلام النبلاء، ٢١٠/١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر «الأنساب» للسمعاني (٤/٨/٥).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ بغداد» (٤/٧٧).

<sup>(</sup>٥) انظر «سير أعلام النبلاء» ١٧/٠٦٠.

الحصين، وغيرهما.

توفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة.

وابنُ الْحَصِينِ: هو هبة الله بن عبد الواحد أبو القاسم سبق ذكره في المجلس السابع.

والحافظ أبو العلاء(١): هو الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد العطار الهمذاني.

غزيرُ العلمِ، مشهورٌ في الآفاق بعلمِ القرآن والحديث والتواريخ والأنساب والعربية، وبمن يعزُّ في المتأخرين مثله روايةً ودرايةً وجمعًا وتصنيفًا.

ولد سنة ثمان وثمانين وأربعهائة، وتوفي سنة تسع وستين وخمسهائة.

#### الثاني

«بَدُرٌ» يُذكر ويؤنث وهو اسم موضع، ويقال: اسم ماء، ويقال: اسم بئر كانت لرجل يُسَمَّى بدرًا، وذُكر أنَّ الرجلَ كان من غفار رهط أبي ذر رضي الله عنه (٢).

النَّيْفُ: الزِّيَادَةُ، يُقَالُ: عَشَرَةٌ ونَيْفٌ، ومِائَةٌ ونَيْفٌ، وَمَا زَادَ عَلَى عَفْدِ فَهُوَ نَيْفٌ حَتَّى يَبْلُغَ عَفْدًا آخَرَ، وَقَدْ يُشَدَّدُ فيقال: نَيِّفٌ، ونَيَّفَ فُلاَنٌ عَلَى السَّبْعِينَ أي: زَادَ، وَلَيَّفَ لَلاَنٌ عَلَى السَّبْعِينَ أي: زَادَ، وَلَيَّفَ الدَّرَاهِمُ عَلَى الْبِائَةِ: زَادَتْ.

وَالْعِصَابَةُ: الْجَهَاعَةُ مِنَ النَّاسِ يَتَعَصَّبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، وَيُقَالُ لِلْجَهَاعَةِ مِنَ الْخَيل وَالطَّيْرِ عِصَابَةٌ أَيْضًا، وَالْعُصْبَةُ مِنَ النَّاسِ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْأَرْبَعِينَ، وَقِيلَ:

<sup>(</sup>١) انظر «سير أعلام النبلاء» ٢٠/٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر «معجم البلدان» (٢/٧٥٧).

كُلُّ جَمَاعَةٍ عُصْبَةٌ إِذَا كَانُوا قطعًا قطعًا.

وَالتَّرْدِيَةُ: إِلبَاسُ الرِّدَاءِ وأيضًا جَعْلُ الشَّيْءِ رِدَاءً أَوْ كَالرِّدَاءِ، وَمِنْهُ أَزَّرَتْنِي بِنِصْفِ خِمَارِهَا وَرَدَّتنِي بِنِصْفِهِ، وارْتَدَى وَتَرَدَّى: لَبِسَ الرِّدَاءَ.

وَالإِلْتِزَامُ: الضَّمُّ وَالإِعْتِنَاقُ.

وَيُقَالُ: نَشْدَتُكَ اللَّهَ وَنَاشَدْتُكَ وَأَنْشَدْتُكَ أَي: سَأَلْتُكَ بِاللَّهِ، وَقِيلَ: ذَكَّرْتُكَ بِاللَّهِ، وَقِيلَ: ذَكَّرْتُكَ بِاللَّهِ، وَقِيلَ: ذَكَّرْتُكَ بِاللَّهِ، وَقِيلَ: الصَّوْتُ، وَإِنْشَادُ الشِّعْرِ سُمِّيَ إِنْشَادًا لِيَا فِيهِ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ، وَنَشَدْتُ فُلاَنَا أَنْشُدُهُ نَشْدًا: إِذَا قُلْتُ لَهُ نَشَدتُكَ إِنْشَادًا لِيَا فِيهِ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ، وَنَشَدْتُ فُلاَنَا أَنْشُدُهُ نَشْدًا: إِذَا قُلْتُ لَهُ نَشَدتُكَ اللَّهَ، وَأَنْشَدَ الضَّالَّة: عَرَّفَهَا، وَنَشَدَهَا: طَلَبَهَا.

وَاهْدَى: الرَّشَادُ وَالدَّلَالَةُ، يؤنث ويذكر، يُقَالُ: هَدَاهُ اللَّهُ لِلدِّينِ هُدَى، وَهَدَيْتُهُ الطَّرِيقِ وَالْبَيْتِ. وَهَدَيْتُهُ الطَّرِيقِ وَالْبَيْتِ.

وَهَدَى قَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى اهْتَدَى، وتقول: هُدِيَتِ الْرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا هِدَاءً فَهِيَ مَهْدِيَّةٌ وَهَدِيَّةٌ وَهَدِيَّةٌ وَهَدِيَّةٌ وَهَدِيَّةٌ وَهَدِيَّةٌ وَهَدِيَّةٌ وَالْمِهْدَاءُ اللَّذِي يُهْدِي كَثِيرًا، وَالْمِهْدَى: الظَّرْفُ الَّذِي يُهْدَى فِيهِ، والْهُدِيُّ: مَا يُهْدَى إِلَى الْحَرَمِ وَكَذَا الهَدْي الْوَاحِدُ هَدِيَّةٌ وهَدْيَةٌ، وَيُقَالُ لِلأُسِيرِ: هَدِيٌّ أيضًا، والْهَدْيَةُ والْمِدْيَةُ: السِّيرَةُ، وَالْجُمْعُ: الْهَدْيُ كَتَمْرَة وَتَمْر.

وَالْهَوَادَةُ: اللَّحَابَاةُ وَالْمُسَائِحَةُ وَالمَيْلُ، وَأَصْلُهَا التَّهْوِيدُ: وَهُوَ المَشْيُ فِي تُؤدَة وَسُكُونٍ. وَمَنْطِقٌ مُهَوَّدٌ، وَغِنَاءٌ مُهَوَّدٌ: سَاكِنٌ، وَالتَّهْوِيدُ: النَّوْمُ أيضًا، وَتَصْيِيرُ الْإِنْسَانِ يَهُودِيًّا، وَالْهُوَدَةُ بِالتحريك: السَّنَامُ، والجمع هَوَدٌ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَدَّ ذَلِكَ إِلَى الْأَوَّلِ لِيمَا فِيهِ مِنَ المَيْلِ.

وَالصَّنَادِيدُ: الْعُظَمَاءُ وَالسَّادَةُ، الْوَاحِدُ: صِنْدِيدٌ، وَالصَّنَادِيدُ أَيْضًا: الدَّوَاهِي،

المجلس الثامن عشر

وغَيْثٌ صِنْديدٌ: عَظِيمٌ.

وقوله: ﴿ حَتَىٰ يُنْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (١) أي: يكثر الإيقاع بالعدو، ويبالغ فيه، ويقال: أَثْخَنَهُ الْمَرْضُ أي: اشْتَدَّ عليه وكذلك أَثْخَنَتُهُ الْجِرَاحُ.

#### الفصل الثالث

المشهورُ أنَّ المؤمنين يوم بدر كانوا ثلاثائة وثلاثة عشر، والنَّيِّفُ المبهمُ ذِكرهُ ثلاثة عشر:

قَرَأْتُ عَلَى وَالِدِي عَظْلَكُهُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِي عُنَّ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِي عِيسَى قَالَ: ثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَامِرٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ وَ اللَّهُ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ طَالُوتَ ثَلاَثُ مِائَةٍ وَثَلاَئَةً عَشَرَ (٢).

ويروى عن ابن عباس ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وفي «صحيح مسلم» (٣) في هذا الحديث: «وَهُمْ ثَلاَثُمِاتَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً». ويروى «تِسْعَةَ عَشَرْ» (٤) والله أعلم.

وكأنَّهم ذكروا ما ذكروا على التَّقريبِ، وأما المشركون ففي الخبر أنهم كانوا ألفًا وزيادة، ووراءه قولان:

أحـــدهما: أنَّهم كانوا ألفًا أوَّلًا فردَّ الأخنس ثلاثمائة من بني زهرة وبقي

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) «جامع الترمذي» (٩٨٨) وقال: حسن صحيح. كما رواه من طريقه الرافعي.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٧٦٣).

<sup>(</sup>٤) رواها الطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ٣٨٨).

سبعمائة، وهذا ما أورده مقاتل في «التفسير» (١).

والثاني: في المغازي أنَّهم كانوا دون الألف وفوق تسعمائة.

ولعلَّ بعضهم عدَّ المقاتلة وبعضهم عدَّ الجميع، وبالجملة فلما نظر رسول الله عَلَيْ إلى قلَّة عِدَّةِ المسلمين وعُدَّتهم، وكثرة عِدَّةِ المشركين وعُدَّتهم ؛ اغتمَّ لذلك فالتجأ إلى الله تعالى وتضرَّع ليكشف الغُمَّة بأن يؤيدَ المؤمنين بنصره، ويتمَّ النَّعمة بأن يخذلَ الكافرين بقهره، وهكذا ينبغي أن يفعلَ المؤمنُ إذا نابه ما يجزنه ويخاف منه.

وفيه ما يدلُّ على أنَّه يستحبُّ استقبال القبلة عند الدُّعاء ورفع اليد والإلحاح فيه.

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرِو الدَّوْسِيِّ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ ؟ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ الهٰدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ \* ثَلاَتًا (٢).

وَعَنْ سَلْمَانَ ﴿ فَالَ الْمَبْدِ أَنْ يَرْفَعَ اللَّهِ عَلَا النَّبِيُّ وَلَا اللَّهِ يَسْتَخْمِي مِنَ الْعَبْدِ أَنْ يَرْفَعَ يَدُيْهِ إِلَيْهِ فَيَرُدُّهُمَا خَائِبَتَيْنِ ٩ (٣).

وانتهت مُبَالَغَةُ رسولِ الله عَيَلِيَّةٍ في القصَّةِ في رفعِ اليد وإطالةِ الدعاءِ إلى أن

<sup>(</sup>١) «تفسير مقاتل» تفسير الآية ١٣ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٩٣٧)، ومسلم (٢٥٢٤) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۳) رواه أبو داود (۱٤۸۸)، والترمذي (۳۰۹۳)، وابن ماجه (۳۸٬۹۵)، وابن حبان (۸۸۰)، والحاكم ۷۱۸/۱.

قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما.

وصححه الشيخ الألباني في اصحيح الجامع، (١٧٥٧).

سقط الرداءُ من منكبهِ.

وَفِي حَدِيثِ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (١).

والتزامُ أبي بكر وَ كَانَّه كان إشفاقًا منه أو لِرقَّةِ أخذته حين شاهد جدًّ رسول الله وَ الله واجتهاده و تضرُّعه، و تفرَّس آثار الإجابة علمًا منه بأنَّه أكرم على الله من أن لا يجيبه، وقد انتهى اجتهاده إلى ذلك الحدِّ فقال: أجيب لك يا رسول الله فدع الإلحاح والمناشدة.

وفي «صحيح البخاري» مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ أَخْتَحْتَ عَلَى رَبِّكَ (٢).

ورأيت في بعض الأجزاء: «كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ» (في الحديث بدل كذلك) (٣) وهو صحيحُ المعني.

ولَيًّا فرغَ رسول الله عَيَّالِيْقُ منَ الدُّعاءِ وما كانَ مُستغرقًا بهِ منَ الإلحاحِ عرفَ الإجابة كما تفرَّسَ أبو بكرٍ فخرجَ منْ قُبَّتهِ وهو يقول: ﴿ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ الإجابة كما تفرَّسَ أبو بكرٍ فخرجَ منْ قُبَّتهِ وهو يقول: ﴿ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ الاَّجَابَ كَالَ الله تعالى: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ (٥٠).

والنَّاظرُ إلى اللاَّعبِ بالشطرنج قد يرى ما لا يراه اللاَّعبُ لتعمُّقِهِ وإعمالِهِ الفكر فيه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٠٣١)، ومسلم (٨٩٥).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۲۹۱۵).

<sup>(</sup>٣) في د: وفي الحديث ما يدل لذلك.

<sup>(</sup>٤) القمر: الآية ٥٤.

 <sup>(</sup>a) الأنفال: الآية ٩.

وقوله: «اسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ » يعني: في شأنِ الأُسَراءِ ، فمالَ رأيُ أبي بكرٍ إلى التخفيفِ لداعية الرحمة، ورأيُ عمرَ إلى التشديد لداعية الغيرة، وشبههما النَّبِيُّ ﷺ في اختلاف رأييهما وقوليهما بمثله فيما بين الأنبياء.

فَأَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَخْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ سَمَاعًا أَوْ إِجَازَةً، عَنْ عَبْدِ الجُبَّارِ الْخُوَارِيُ، عَنْ عَبْدِ الجُبَّارِ الْخُوَارِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَخْمَدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَنْ عَلْمِ الْحِيرِيُّ، ثَنَا حَاجِبُ بْنُ أَخْمَدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّدٍ اللَّهِ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يَوْمَ بَدْرٍ: «مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسْرَى ؟».

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْمُكَ (وَأَصْلُكَ)(٢) اسْتَبْقِهِمْ وَاسْتَأْنِ بِهِمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ.

وَقَالَ عُمَرُ: كَذَّبُوكَ وَأَخْرَجُوكَ قَدِّمْهُمْ وَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ.

وَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: انْظُرُوا وَادِيًا كَثِيرَ الْحَطَبِ فَأَذْخِلْهُمْ فِيهِ ثُمَّ أَضْرِمْ عَلَيْهِمُ

فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يُجِبْهُمْ.

فَقَالَ نَاسٌ: نَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ ، وَقَالَ نَاسٌ: نَأْخُذُ بِقَوْلِ عُمَرَ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ:

﴿إِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثَلِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ﴿ فَمَن تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنِيٍّ وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾ (إبراهيم ٣٦)، وكَمَثَلِ عِيسَى قَالَ: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ لُقَكِيدُ ﴾ (الهائدة ١١٨).

<sup>(</sup>١) هو: أبو الحسن الواحدي. والحديث رواه في «أسباب النزول» (ص١٣٣).

<sup>(</sup>٢) في «المسند»: وأهلك. والمثبت من س، د، «أسباب النزول»، «تاريخ دمشق».

وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عُمَرُ كَمَثَلِ مُوسَى قَالَ: ﴿ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَلِهِمْ ﴾ (يونس ٨٨) الآية، وَكَمَثَلِ نُوحٍ قَالَ: ﴿ رَبِّ لَانَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ اللهِ الْمُورِ فَالَ اللهِ الْفِدَاءِ (١). إِنَّ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ اللهِ الْفِدَاءِ (١).

وقوله: «حَتَّى يَعْلَمَ اللَّهُ» أي: حتى يرى الله، وقيل: حتى يعلم ملائكة الله، و وهو مثل قوله تعالى: ﴿ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَنِهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّنبِدِينَ ﴾ (٧).

ثُمَّ إِنَّ الله تعالى عاتبهم على أخذ الفداء ولِم عاتب ؟

عن الحسن أنَّه عاتب لأنَّه لم يأمر به وإن لم ينه عنه.

وعن ابن عباسٍ وقتادةً أنَّ هذا كان في مبدأ الأمر وفي المسلمين قلَّة، فلما كثروا واشتدَّ سلطانهم أنزل الله تعالى: ﴿ فَإِمَا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَا فِدَآةً ﴾ (٣) والإمام يختار ما يراه أصوب وأليق بالحال.

وفي الحديثِ دلالةٌ ظاهرةٌ على فضيلةِ عمر رضي الله عنه، ويروى عن ابن عباس أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «لَوْ نَزَلَ عَذَابٌ مَا سَلِمَ مِنْهُ إِلَّا عُمَرُ» (٤٠).

وقوله: «فَاإِنْ وَجَادْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ» إلى آخره قولٌ صدرَ عنْ حسنِ الاتباعِ ورعايةِ الأدبِ، يقول: إذا وقفت على سبب بكائكما فإن جاءني البكاء ساعدتكما

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣٨٣/١) عن أبي معاوية الضرير بنحوه، وابن عساكر (٣٦/٤٤) من طريق علي بن أحمد الواحدي.

<sup>(</sup>٢) محمد: الآية ٣١.

<sup>(</sup>٣) محمد: الآية ٤.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري (١٤/٧١) بنحوه عن غير ابن عباس.

وأسعدتكما وإلا حملت نفسي على المساعدة وتشبهت بكما بما قدرت عليه.

وقد ورد «فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا» (١)، و «مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ» (٢).

#### الفصل الرابع

قول أبي بكر وَ الله الله عَسَى الله أَنْ يَهْدِيَهُمْ الله الله ويرفقهم للإيمان، والهداية: قد تكون بمعنى الإرشاد والدلالة كقوله تعالى: ﴿ وَأَمَا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ ﴾ (٣) أي: بَيَّنًا لهم ودللناهم.

وقد تكون بمعنى التوفيق والتسديد، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَكَ لَا تَهْدِى مَنْ الْحَبَبْتَ ﴾ (٤) ثم قولنا: إنَّه هداه قد يكون بتيسير ابتداء الأمر له، وقد يكون بمعنى الْإِدَامَةِ والتَّثْبِيتِ كها في قوله تعالى: ﴿ آهْدِنَا ٱلضِّرَطَ ٱلْسُنَقِيمَ ﴾ (٥) على قول عامة المفسرين.

واستحقَّ المؤمنُ المواظبةَ على سؤال الهداية بمعنى التثبيت على الاعتقاد الحقِّ والإرشاد إلى الأعمال والأخلاق المحمودة سيها في الصلاة:

فمنها ما يكوره من قوله: ﴿ آمْدِنَا ٱلصِّرَطَ ﴾(٦) بحسب تكرير الفاتحة.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (١٩٦٤) من حديث سعد بن أبي وقاص. وضعفه الألباني في الضعيف الجامع؟ (٢٠٢٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٦٠٤) من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في «الإرواء» (٩/٥).

<sup>(</sup>٣) فصلت: الآية ١٧.

<sup>(</sup>٤) القصص: الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٥) الفاتحة: الآية ٦.

<sup>(</sup>٦) الفاتحة: الآية ٦.

وَمِنْهَا مَا وَرَدَ عِنْدَ اسْتِفْتَاحِ الصَّلاَةِ بِرِوَايَةِ عَلِيٍّ وَالْفَى عُقَيْب دُعَاءِ الإسْتِفْتَاحِ:
«اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ
بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ لَا يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ لَا يَعْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ لَا يَعْفِرُ الدِّيْ الْمُ

وَمِنْهَا عَنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِيَّةِ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «اللَّهُـمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي »(٢).

وَفِي دُعَاءِ القُنُوتِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ -بالباء المضمومة والراء- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ المضمومة والراء- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ المُضَافِقَ وَالراء- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ المُضمومة والراء- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ المُضمَّ الْمَدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ... "(") إلى آخره.

وَكَانَ ﷺ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي»(،).

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى»(٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٧٧١).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۵۰۰)، والترمذي (۲۸٤)، وابن ماجه (۸۹۸)، والحاكم (۳۹۳/۱).

قال الترمذي: هذا حديث غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. (٣) رواه أبو داود (١٤٢٥)، والترمذي (٢٦٤)، والنسائي (٢٧٥/٣)، وابن ماجه (١١٧٨).

قال الترمذي: حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (١٥١٠)، والترمذي (٣٥٥١)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٤٤٣)، وابن ماجه (٣٨٣٠). قال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (۲۷۲۰).

وَفِي رِوَايَةِ عَلِيٍّ وَ اللَّهُمَّ الْمَدِنِي وَسَدِّدْنِي »(١).

ولا يزالُ العبدُ يرغبُ إليهِ ويسألهُ الهدايةَ حتى يزيدَ اللهُ الذينَ اهتدوا هدى، وإنَّ الله لهادي الله هو الهدى، ومن يمده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

وقال أبو يزيد البسطامي: إِذَا طَلَعَتْ فِي الْقَلْبِ أَنْوَارُ عِنَايَة، وَانْكَشَفَتْ لَهُ أَسْرَارُ الرِّعَايَة، اسْتَحْكَمَتْ فِيهِ قَوَاعِدُ الْهِدَايَة، وَتَوَلَّدَ مِنْهُ صِدْقُ الْوَلَايَة، وننشد: [طورا ]

وَإِنَّكَ لَلنَّجْمُ الَّذِي بِكَ أَهْتَدِي وَأَنْتَ الَّذِي عَلَّمْتَنِي طُرُقَ الْعُلَى وَأَنْتَ الَّذِي عَلَّمْتَنِي طُرُقَ الْعُلَى وَأَنْتَ الَّذِي بَلَّغْتَنِي كُلَّ رُتْبَةٍ أَيَا مُلبسِي النُّعْمَى الَّتِي جَلَّ قَدْرُهَا

وَإِنَّكَ لَلْمَوْلَى الَّذِي بِكَ أَفْتَدِي وَأَنْتَ الَّذِي بَلَّغْتَنِي كُلَّ مَفْصِدِ مَشَيْتُ بِهَا مِنْ فَوْقِ أَعْنَاقِ حُسَّدِي لَقَدْ خَلُقَتْ تِلْكَ النَّيَابُ فَجَدِّدِ

وتلفقت هذه الكلمات سحرَ اليوم وأنا أتردد بين اليقظة والنوم: [سريع]

وَنَحْنُ مَقْمُوطُ وَنَ فِي مَهْدِنَا ذَرَّاتِنَا رَبِّ بِللاَجَهْدِنَا فَقَوِّنَا نَجْدِي عَلَى عَهْدِنَا بِرَحْمَةٍ وَاغْفِرُ لَنَا وَاهْدِنَا وَاقِيـةً مِشْلَ الَّتِـي قَدْ مَضَـتْ عَهِـدتَ مِـنْ قَبْـلُ عُهُـودًا إِلَى وَأَنْـتَ تَـذرِي ضَـعْفَنَا رَبَّنَـا ادْفُـقْ بِنَـا وامْـنُنْ عَـلَى عَجْزِنَـا

آخر المجلس الثامن عشر من أماليه رحمة الله عليه والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلامه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٧٢٥).

# 

### المجلس التاسع عشر من أماليه عَظْاللهُ

أملاه يوم الجمعة بعد الصلاة التاسع عشر من شهر الله الحرام ذي الحجة سنة إحدى عشرة وستمائة

حَدَّنَنَا المَوْلَى الْمُمْلِي عَظْلَكُ إِمْلاَءً مِنْ لَفُظِهِ الشَّرِيفِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْإِمَامِ أَخْدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، أَبْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْفُرَاوِيُّ، أَبْنَا أَخْدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (١)، أَبْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْفُرَاوِيُّ، أَبْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١)، أَبْنَا مَعْمَرُ، عَنِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا الدَّبَرِيُّ، أَبْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١)، أَبْنَا مَعْمَرُ، عَنِ الدَّهِ رِيِّ اللَّهِ الْمُؤْمِيِّ. اللَّهُ هُرِيِّ .

وَأَنْبَأَنَا عَالِيًا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي، عَنْ أَبِي عَلِيَّ، أَبْنَا أَبُو نَعَيْمٍ، ثَنَا سُلَمُهَانُ بْنُ أَخَسَدَ (")، ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا أَبُو الْيَهَانِ، أَبْنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَالْإِعْتِنَاءُ بِأَلْفَاظِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَكْثَرُ - أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ ؟ أَنَّ وَالإِعْتِنَاءُ بِأَلْفَاظِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَكْثَرُ - أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ ؟ أَنَّ وَالإِعْتِنَاءُ بِأَلْفَاظِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَكْثَرُ - أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ ؟ أَنَّ أَنْ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا عز وجل يَوْمَ الْقِيامَةِ ؟

قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ؟».

قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ: «فَهَلْ تُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ ؟».

<sup>(</sup>١) هو البيهقي والحديث في كتابه «الاعتقاد» (باب القول في الشفاعة) (١٦١).

<sup>(</sup>۲) «المصنف» (۲/۱۱).

<sup>(</sup>٣) «مسند الشامين» (٣٠٧٢).

قَالُوا: لَا.

قَالَ: ﴿ فَإِنَّكُمْ ثَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْفَمَرَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا الْفَمَرَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ تعالى فِي عَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانُنَا حَتَى يَأْتِيهُمُ اللَّهُ تعالى فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُونَ أَنَا وَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ تعالى فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُونَ أَنَا وَبُكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْ وَبُنَا عَرَفْنَاهُ ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ تعالى فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُونَ أَنْ وَبُنَا عَرَفْنَاهُ ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ تعالى فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُونَ أَنَا وَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْ وَبُنَا عَرَفْنَاهُ ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ تعالى فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيْقُولُونَ أَنْ وَبُنَا فَيَتُمَا وَيَهُ فَيَا أَيْنَا وَيَعْفُولُ أَنَا وَبُكُمْ فَيْقُولُونَ أَنْتَ وَبُنَا فَيَتَبَعُونَهُ فَيَقُولُونَ أَنَا أَوْلَ وُمُونَ أَنْ أَنَا أَوْلَ وَمُؤْلُونَ أَنْ أَنَا وَيَعِيْرِهُ وَيَهِ وَلَا يَتَكَلَّمُ مَنْ وَلِي السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُهُ فَوْلِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمْ فَوْلِ السَّعْدَانِ هُ لَا السَّعْدَانِ هَلْ وَلَولَا السَّعْدَانِ هَلْ وَلَيْ السَّعْدَانِ هَلْ وَاللَّهُ وَلَولَا السَّعْدَانِ هَلْ وَالْتَعْمُ اللَّهُ السَّعْدَانِ هَلُ السَّعْدَانِ هَلْ وَلَا السَّعْدَانِ هَنَ السَّعْدَانِ هَا لَا السَّعْدَانِ عَلَى السَّعْدَانِ هَا السَّعْدَانِ هَا السَّعْدَانِ هَا السَّعْدَانِ هَا السَّعْدَانِ هَا الْعَلَى الْمُ اللَّهُ الْمَالِ السَّعْدَانِ السَّعْدَانِ الْمَالَعُولُ السَّعْدَانِ السَّعْدَانِ السَّعْدَانِ الْمَالِلَةُ السَّعُولُ السَّعْدُ السَّعْدُ السَّعْدُ السَالِعُلُولُ السَّعْلُولُ السَّعُولُ السَّعْ السَعْدُولُ السَالِعُ السَالَعُ السَلَعُ السَال

قَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ: "فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَدْرِي قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ عز وجل فَيُخْتَطَفُ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمُ المُوبَتُ أَوِ المُوثَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ المُخَرِدُ لُ وَالمُوتَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ المُخَرِدُ لُ وَالمُحَازَى، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُخْرِجَ مَنْ شَاءَ بِرَحْمَتِهِ أَمَرَ المُلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا عِنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرْحَمُهُ فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثْرِ السُّجُودِ تَأْكُلُ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا عِنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرْحَمُهُ فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ فِلْا أَثْرِ السُّجُودِ، قَالَ: فَيُخْرِجُونَهُمْ (١) مِنَ النَّارِ فَلِا أَثْرِ السُّجُودِ، قَالَ: فَيُخْرِجُونَهُمْ فَا النَّارِ فَلِا أَثْرِ السُّجُودِ، قَالَ: فَيُخْرِجُونَهُمْ فَا النَّارِ فَلِكُ اللَّهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ تَحْتَهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِيْهُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ وَيَنْقَى رَجُلُ مُقْبِلُ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ تَحْتَهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبُونَ وَجُهِي عَنِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا بُوجُهِ عَلَى النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَيْنِي رَبُّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَيْنِي رَجُعُ النَّارِ فَاللَّهُ تَعَلَى: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهُا فَيَدُعُو اللَّهُ مَا شَاءً أَنْ يَدْعُو، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ

<sup>(</sup>١) في س: فيخرجوا منهم.

أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ ؟

فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَى الْجَنَّةِ.

فَيَقُولُ اللَّهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ يَعْنِي عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ ؟ وَيْلَكَ مَا أَغْدَرَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَقُولَ هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَنْرَهُ ؟

فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُ غَيْرَهُ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجُنَّةِ فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجُنَّةُ فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ وَالسُّرُورِ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ.

فَيَقُولُ اللَّهُ تعالى: وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَ مَا أُعْطِيتَ ؟

فَيَقُولُ: بَا رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ مِنْهُ فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ مِنْهُ قَالَ لَهُ: ادْخِلَ الْجُنَّةَ فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللَّهُ تعالَى لَهُ تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ تعالَى لَهُ تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِنَّ اللَّهَ تعالَى لَيُذَكِّرُهُ فَيَقُولُ: وَمِنْ كَذَا وَمِنْ وَكَذَا فَإِذَا انْقَطَعَ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ تعالَى لَيُذَكِّرُهُ فَيَقُولُ: وَمِنْ كَذَا وَمِنْ وَكَذَا فَإِذَا انْقَطَعَ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ تعالَى: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً ﷺ: ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ آخِرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا. والحديث أطول من هذا.

# في الشرح فصول الفصل الأول

هذا حديثٌ صحيحٌ باتَّفاقِ أهل النَّقل والنَّقْدِ والحلِّ والعَقْدِ، مُخَرَّجٌ في دواوين الدِّينِ:

أخرجه البخاري في الصلاة عن أبي اليان(١).

وفي التوحيد عن عبد العزيز الأويسي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري<sup>(٢)</sup>، وفي صفة الجنة عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر<sup>(٣)</sup>.

ومسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي اليهان، وعن زهير عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه (٤).

ويروى الحديث عن رسول الله ﷺ من رواية أبي سعيد الخدري بطرق صحيحة (٥)، وبعضه برواية جابر (١) وابن مسعود (٧) والمغيرة بن شعبة (٨) كذلك.

وأبو هريرة والله عشر مذكورٌ في المجلس الأول ثُم في السادس عشر.

وعطاء بن يزيد: أبو يزيد الليثي الجندَعي، وقد تُضم الدال أيضًا.

سمع: أبا أيوب، وأبا سعيد، وأبا هريرة، وتميمًا الداري.

روى عنه: الزهري، وأبو صالح ذكوان، وابنه سهيل(٩).

وسعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن غزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي المخزومي المديني، أبو محمد من

<sup>(</sup>١) (صحيح البخاري) (٨٠٦).

<sup>(</sup>٢) (٧٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) اصحيح البخاري، (٦٥٧٣).

<sup>(</sup>٤) لاصحيح مسلم؟ ٢٩٩/١٨٢، ٣٠٠.

<sup>(</sup>۵) رواه مسلم ۳۰۲/۱۸۳.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ۲۱٦/۱۹۱.

<sup>(</sup>۷) رواه مسلم ۱۸۷/ ۳۱۰.·

<sup>(</sup>۸) رواه مسلم ۳۱۲/۱۸۹.

<sup>(</sup>٩) انظر «التاريخ الكبير» ٦/ ترجمة ٢٩٩٠، «تهذيب الكمال» ٢٠/ ترجمة ٣٩٤٥.

كبار التابعين.

كان خَتْنَ أبي هريرة على ابنته، وأعلم الناس بحديثه.

سمع: عثمان، وعليًّا، وأباه، وحكيم بن حزام، وأبا سعيد، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعائشة على الله المنطقة المن

روى عنه: عمرو بن مرة، وقتادة، وطارق بن شهاب، وشريك بن أبي نمر. ولد لسنتين خَلتَا من خلافةِ عمر ﴿ فَلْكُ ومات سنة ثلاث وتسعين أو أربع أو خس(۱).

والزُّهري(٢): هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب، أبو بكر القرشي المدني من أئمة التابعين.

سمع: أنسًا، ومحمود بن الربيع، وسهل بن سعد، وغير واحدٍ من الصحابة والتابعين.

روى عنه: عمرو بن دينار، وصالح بن كيسان، وعقيل، ومالك، ويونس. وكان من أحفظ الناس في وقته ومات سنة أربع وعشرين ومائة بالشام. ثم نذكر رجال أعلى الطريقين:

فشعيب: هو ابن أبي حمزة دينار الأموي مولاهم الحمصي.

سمع: أبا الزناد، ومحمد بن المنكدر، ونافعًا، والزهري.

يروي عنه: علي بن عياش، وابنه بشر.

<sup>(</sup>١) انظر "سير أعلام النبلاء" ٤/ ترجمة ٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر «سير أعلام النبلاء» ٥/ ترجمة ١٦٠.

مات سنة اثنتين وستين ومائة(١).

وأبو اليكانِ: هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي.

سمع: شعيب بن أبي حمزة.

روى عنه: البخاري، وروى مسلم عن عبد الله الدَّارمي ومحمد بن إسحاق الصغاني وغيرهما، عنه.

ولد سنة ثمان وثلاثين ومائة، ومات سنة إحدى وعشرين ومائتين(٢).

وأبو زرعة الدمشقي: هو عبد الرحمن بن (عمرو)(٣) بن عبد الله بن صفوان.

ثقةٌ حافظٌ مصنفٌ كبيرٌ من أهل الشام.

سمع: أبا مسهر، ويحيى بن صالح الوُحاظي، وأحمد بن خالد، وأبا اليمان، وعلي بن عياش الألهاني.

كتب عنه: أبو حاتم الرازي فمن بعده.

توفي سنة إحدى وثهانين ومائتين(؛).

وسليمان (٥): هو أبو القاسم بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطُّبَرَ إنِّيُّ.

إمامٌ حافظٌ مقدمٌ في الحديث، شاميَّ الأصل سكن أصفهان ونشر بها العلم ستين سنة على الاتفاق، وصنَّف كتبًا مشهورة، ومات بها سنة ستين وثلاثهائة، ويقال: إنه وُلد سنة ستين ومائتين وقد استوفى مائة سنة.

<sup>(</sup>١) انظر «سير أعلام النبلاء» ٧/ترجمة ٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر ﴿سير أعلام النبلاء ٤ ١ / ترجمة ٧٧.

<sup>(</sup>٣) في س: عمر. خطأ، والمثبت من د، مصادر الترجة.

<sup>(</sup>٤) انظر "تهذيب الكهال» (١/١٧) (٣٠١)، "سير أعلام النبلاء ٣٠/ ترجمة ١٤٦.

<sup>(</sup>٥) انظر ﴿سير أعلام النبلاء ٤٠ / ترجمة ٨٦.

سمع: أبا زرعة الدمشقي، وأبا يزيد القراطيسي، وبشر بن موسى، ومن لا يحصون.

وأبو نعيم هو أحمد بن عبد الله الحافظ سبق ذكره في المجلس الثامن.

وأبو علي: هو الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن مهرة الحداد المقرئ الأصفهاني.

شيخٌ ثقةٌ صدوقٌ، قرأ القرآن بروايات.

وسمع: أبا نعيم، وأبا بكر بن ريدة، وأبا أحمد محمد بن علي المكفوف، وأبا طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الكاتب، وغيرهم.

وعُمّر حتى ارتحل طلبة الحديث إليه وسمعوا منه الكثير.

ولد سنة تسع عشرة وأربعهائة، وتوفي سنة خمس عشرة وخمسهائة، وقال الإمام أبو سعد السمعاني: سنة ست عشرة (١٠).

ومحمد بن عبد الباقي: هو أبو الفتح بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان المعروف بابن البَطِّي.

شيخٌ مكثرٌ صحيحُ السَّماعِ، تفرَّد في وقته بالرواية عن جماعةٍ من الشيوخ.

سمع: البَانِيَاسِيَّ، وحمدًا الله البَطِيرِ، وأبا طاهر الباقلاني، وأجاز له الرئيس أبو عبد الله الثقفي، وأبو مطيع المصري وأقرانها. وُلِدَ سنة سبع وسبعين وأربعمائة، وتوفي سنة أربع وستين وخمسمائة. والله أعلم(٢).

<sup>(</sup>١) انظر «سير أعلام النبلاء» ١٩/ترجمة ١٩٣، «التحبير» للسمعاني (١٧٧/١) وفيه أنه توفي سنة خمس عشرة. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) انظر «سير أعلام النبلاء» ٢٠/ ترجمة ٢٠٤.

### الفصل الثاني

قوله: «هَلْ تُضَارُّونَ» روي بتشديد الراء مع رفع التاء وفتحها:

أمَّا على الرفع فهو من المضارّة، وأصله تُضارِرُون أو تُضارَرُون في إبصار بعضكم بعضًا بالزَّحمة على الرؤية كما يكون عند رؤية الهلال. وقيل: لا يجادل بعضكم بعضًا ولا يخالف، يقال: ضَارَرْتُه مضارة: إذا خالفته وضايقته.

وأما على الفتح فهو من التَّضارّ والأصل تتضارون فحذفت إحدى التاءين. ويروى بتخفيف الراء ورفع التاء من الضير.

ويروى بدل اللَّفظة: «لَا تُضَامُّونَ» برفع التاء ونصبها أيضًا والميم مشددة من الضَّمِّ أي: ينضمُّ بعضكم إلى بعضٍ للرؤية كما يُفعل عند رؤية الهلال ، وقد تخفف الميم والتاء مرفوعة من الضَّيْم وهو الظلم والنقص أي: لا ينالكم في رؤيته ضيمٌ بأن يراه بعضكم دون بعضٍ بل تستوون في ذلك.

وقوله: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ كَــذَلِكَ» أي: بلا شبهة كما ترون الشمس والقمر بلا شبهةٍ ، فالمقصود تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي.

وقوله: «مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتْبَعُهُ» مقصوده أنَّ كلَّ عابدٍ يحال على معبوده ليأيس من عَبَدَ غير الله من رحمته ويعلم أنَّ عبادة غيره تودي به إلى الهلاك مع الهالكين، ويروى في الحديث من بعض الروايات أنه لا يبقى عمن كان يعبد غير الله أحدٌ إلَّا تساقط(١) أي: في النار.

والطَّوَاغِيتُ جمع طَاغُوتٍ وهي الأصنام، ويقال: الطَّاغُوتُ: الشَّيطان والكاهن وكُلُّ رأسٍ في الضَّلال، ويقال: الطَّاغُوتُ: كلُّ ما عُبِدَ من دون الله.

<sup>(</sup>١) وردت في رواية أبي سعيد الخدري في «مسند الطيالسي» (٢١٧٩). بنحوه.

وقوله: «وَتَبْقَى هَــذِهِ الْأُمَّـةُ فِيهَـا مُنَافِقُوهَـا» يدلُّ على أنَّ المنافقين في القيامة يتبعون الأمة ويخلطون أنفسهم بهـم إلى أن يُحرَموا، كما كانوا يُظهرون في الدنيا الاتباع والموافقة إلى أن فُضحوا.

وقوله: «فَيَأْتِيهِمُ اللَّـهُ» ولفظ الصورة والضحك في الحديثِ من المتشابهات التي يمتنع طائفةٌ من علماء الأصول وغيرهم من تأويلها بعد التنزيه والتحرز عن التشبيه، ويَكِلُونَ علمها إلى الله تعالى(١).

ومنهم من يذهب إلى التأويل ويقول: قد تطلق الصورة بمعنى الصفة كما يقال: صورة الحال والمسألة كذا، والمعنى أنه يُظهر لهم شدَّة بَأْسِهِ وقُوَّة قهره ومؤاخذته، وقد عرفوه سَتَّارًا حليمًا فيقولون: ما عهدنا من ربِّنا إلا السّتر والرّحة فنثبت في مكاننا رجاء أن يظهر لنا ما عرفناه وعهدناه، فيأتيهم بالعفو والمغفرة، فيقولون: هذا ما عرفنا به ربنا.

ومنهم من قال: يأتيهم الله في صورة أي بصورة؛ وذلك أنَّ عابدي الصور والأجسام أحيلوا على ما عبدوها، فتوجه كلُّ واحدِ منهم وجهة كان هو موليها، وبقي الذين عبدوا الله منزهين له عن تماثل الصور والأجسام، فأراد الله تعالى أن يُظْهر صحَّة إيانهم لملائكته أو لعبَدَةِ الطَّواغيتِ فأراهم صورة أبدأها وأبداها لهم وأجرى على لسان تلك الصورة أني ربكم فتنفَّروا وقالوا: كنَّا نعبدُ من يَجِلُّ عن الصُّور والأشكال فلا نبرح حتى نراه فإذا تجلى لهم ورأوه كما علموه قالوا: أنت ربنا.

<sup>(</sup>١) وهذا هو مذهب أهل السنة والجهاعة، قال تعالى : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَحَتَ ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ فهم يثبتون له ما أثبته لنفسه دون تعطيل أو تشبيه أو تجسيم .

ويروى في الحديث أنه يقال لهم: أوَتعرفونه إذا رأيتموه ؟

فيقولون: نعم. فيقال: وبهاذا تعرفونه ؟

فيقولون: بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناه.

قيل: تلك العلامة تنزهه عن مشابهة المخلوقات(١).

وقوله: «فَيَتَبُعُونَهُ» أي: يتبعون أمره أو الطريق الذي يهديهم فيه إليه إلى الجنَّةِ. وقولسه: «فَسُيُضْرَبُ الصِّرَاطُ» الصراط والسراط والسزراط: الطريسق، قسال الشاعر: [الوافر]

شَحَنَّا أَرْضَهُمْ بِالْخَيْلِ حَتَّى تَرَكْنَاهُمْ أَذَلَّ مِنَ الصِّرَاطِ

وقيّد بعضهم فقال: الصِّرَاطُ: الطَّرِيقُ الوَاضِحُ، وقرئ قوله تعالى: ﴿ آخدِنَا آلَيْمَرَطَ ﴾ باللَّغات الثَّلاث، ويذكر أنَّ أصلها السراط بالسين وأن الكلمة من الاستراط كأنَّ الطريق تسترط الهارة أي: تبتلعهم.

وقوله: «بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ» ويروى: «بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ» يقال: نزلت بين ظَهْري القوم وظَهْرانَيْهم أي: بينهم وبين أظهرهم، وقد يضع العرب الاثنين موضع الجمع ويقال: لقيته بين الظَّهْرانَيْنِ والظَّهْرَيْن أي: في اليومين والأيام مرة.

وقوله: «فَاكُونُ لَنَا أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَجُوزُ» أي: أنا وأمتى، أو أنا بقومي أول من يقطع الصّراط، وجاز وأجاز يقال: هما لغتان، وعن الأصمعي أنه يقال: جَازَ الوادي أي: مشى فيه، وَأَجَازَهُ: قطعه.

قوله: «وَدَعْوَى الرُّسُلِ» أي: دعاؤهم، وكنذا هو في بعض الروايات،

<sup>(</sup>١) بل هذه العلامة هي الساق كما جاء في الحديث الصحيح السالف: فيقول: هل بينكم آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق، فيكشف عن ساقه....

والغرض أنَّ الرسل مع ما لهم من الفضل لها يلاقون من الأهوال يسألون السلامة ويخافون.

وقوله: «وَبِهِ كَلاَلِيبُ» أي: بالصِّراط، ويسروى: «في جَهَنَمُ كَلاَلِيبُ» والكَلاَليبُ جمع كَلُّوبُ: وهو الحديدة المُعَقَّفةُ الأطرافِ يعلَّقُ عليها اللَّحمُ، فإن كانت مستقيمة فهي سَفُّودٌ، ويقال للكلُّوب كلاَّب أيضًا، والكُلاّبُ: الْمِهْمَازُ أيضًا. والسَّعْدَانُ: نبتٌ له شوكٌ عظيمٌ يقال له: حَسَكُ السَّعْدَانِ، وقد يُشبَّهُ به حَلَمَةُ النَّدي فيقال: سَعْدَانَةُ الثَّدي، ويشبه أن يكون تشبيه الْحَلَمَةِ له من جهة استدارتها وانبجاس اللَّبن من ثُقْبِهَا كاستدارة الْحَسَكِ وانشعاب طاقات الشوك منه وأن يكون تشبيه الكُلُّوبِ به من جهة كثرة معاقفه ككثرة شعب الشَّوك ومن جهة يعلقه بمن يلاقيه كتعلق الشَّوك.

والسَّعْدَانُ مع عظم شوكه تحبُّه الإبل وتَسْمَنُ عليه وهو من أفضل ما تَرْعَى، ولذلك يقال في المثل: مَرْعَى ولا كالسَّعْدان.

وَالْمُوبَقُ: النَّهُلَكُ، يقال: وَبِقَ يَوْبَقُ وَوَبِقَ يَبِقُ، وأوبقه غيره، والموثق: المشدود.

وَالْمُخَرْدَلُ قيل: هو المطروح المصروع، والأشهر أنه المقطع يقال: خَرْدَلْتُ اللَّحْمَ أي: قَطَعْتُهُ، وَخَرْذَلْتُهُ بالذال كذلك، والمعنى أنَّ كلاليبَ الصِّراطِ تقطعه حتى تتساقط القطع في النار. ويروى «الْمُجَردَلُ» بدل «الْمُخَرْدَلُ» ويذكر أنَّ الْجُرْدَلَةَ: الإشرافُ على السُّقُوطِ.

و «امْتَحَشُوا» أي: اسْوَدُّوا واخْتَرَقُوا، يقال: مَحَشَتْهُ النَّارُ فامتحش، وعن الليث أنَّ المُحْشَ تَنَاوُلٌ من اللَّهَبِ يَحْرِقُ الجِلْدَ وَيُبْدِي الْعَظْمَ، وروى بعضهم:

«وَامْتُحِشُوا» وجعل الإمْتِحَاشَ كالمَحْشِ.

و «مَاءُ الْحَيَاةِ» يُصَبُّ عليهم من الجنَّةِ سُمِّيَ ماء الحياة لأنَّهم يَحْيَوْنَ بِهِ.

و «الْحِبَّةُ» بُذُورُ البُقُولِ، ويقال: حبُّ الرياحين، وأما الحنطة ونحوها، فيقال لها: الْحَبُّ والْحَبَّةُ، وشبه نباتهم بنبات الْحِبَّةِ إشارة إلى سرعته فإنَّ الْحِبَّةَ يسرع نباتها لارتوائها من الماء وتهيؤها للنبات إذا صادفت التُّراب.

و«الْحَيِيلُ» ما احتمله السيل من غُثاءِ وطينٍ وغيرهما، فعيل بمعنى مفعول.

وقوله: «قَشَبَنِي رِيحُهَا» الأشهر من معناه: سَمَّنِي، وكُلَّ مَسْمُومٍ قَشِيبٌ ومُقَشَّبٌ. والقِشْبُ: السُّمُّ ، والقَشْبُ: خَلْطُ السُّمِّ بِالطَّعَامِ.

وقوله: "وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا» هكذا يروى في الأكثر بالفتح والمد وهو قضية صورة الخط؛ لأنّهم أثبتوا بعد الألف واوًا، والذي يصحُّ في اللغة من شِدَّة حَرِّ النَّارِ وتوقدها القصر، يقال: ذَكتِ النَّارُ تَذْكُو ذَكًا وذُكُوَّا، والذَّكاء بالمد: تمامُ السِّنِ وبُلوغُ كُلِّ شيءٍ مُنتهاه، وأيضًا ذكاء القلب وحدة الخاطر، فإن ثبت رواية القصر فذاك وحق الواو أن تُطرح وإلَّا فيمكن أن يراد به تمام الاشتعال ونهايته، وقد يُرد إلى ذلك ذكاء الخاطر أيضًا.

وقوله: «انْفَهَقَتْ لَهُ» أي: انْفَتَحَتْ وَاتَّسَعَتْ، يقال: أَفْهَقْتُ الْإِنَاءَ فَفَهِقَ فَهَقًا، وهو الإِمْتِلاَءُ، وبئرٌ مِفْهَاقٌ: كَثِيرُ الْمَاءِ، ومنه الثَّرْثَارُونَ الْلَّتَفَيْهِقُون: وهم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به الأفواه.

وفي بعض الروايات بدل «الْحَيْرِ وَالسُّرُورِ»: «الْحَبْرَةِ وَالسُّرُورِ».

وقوله: «حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ مِنْهُ» أي: يظهر له الرضا والقبول، يقال للراضي المستبشر: ضَاحِكٌ، ويزاد في الاستعارة فيقال الانبساط والانجلاء والظهور:

ضَحِكٌ، يقال طَرِيقٌ ضَاحِكٌ أي: ظَاهِرٌ، وفي الحديث: اليُبْعَثُ السَّحَابُ فَيَضْحَكُ أَحْسَنَ الضَّحِكِ» (١) جعل انجلاءه عن البرق ضَحِكًا على الإستعارةِ. وقال الشاعر:

كُــلَّ يَــومٍ بِــأُقْحُوانِ جَدِيــدِ تَضْحَكُ الْأَرْضُ مِنْ بُكَاءِ السَّمَاءِ(٢) الثالث

الحديثُ أصلٌ في إثباتِ رؤية الله تعالى في الآخرة ومن هذه الجهة أورده البخاري في باب: ﴿ وُبُوهُ يُومَ لِزُقَاضِرَهُ ﴿ اللهُ ال

حَدَّثَ البُّخَارِيُّ فِي «الصحيح» عَنْ يَخْيَى بْنِ (بُكَيْرٍ) (١٠عَنِ اللَّيْثِ بُنِ سَعْدِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٥/٥٧٤) بنحوه.

 <sup>(</sup>۲) البيت من الخفيف، وهو للحسين بن مطير الأسدي، انظر «الأغاني» (۲۹/۱۹)، «خزانة الأدب» (۲۹۰/۲).

<sup>(</sup>٣) القيامة: الآية ٢٢-٢٣.

<sup>(</sup>٤) (صحيح البخاري) (٧٤٣٨).

<sup>(</sup>٥) (صحيح البخاري، (٢٥٧٤).

<sup>(</sup>٦) في س، د: أبي بكير. وهو خطأ، والمثبت من اصحيح البخاري.

ويحيى هو: ابن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي أبو زكريا المصري، وقد ينسب إلى جده. ترجمته في «تهذيب الكيال» (٣١/ ١٠٤).

يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ فَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا؟ فَقَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ إِذَا (١٠ كَانَتْ صَحْوًا ؟».

قُلْنَا: لَا.

قَالَ: "فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذِ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا "ثُمَّ قَالَ: "يُنَادِي مُنَادٍ لِيَذْهَبُ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِمَةٍ مَعَ آلِمُتِهِمْ حَتَّى مَعَ صَلِيبِهِمْ وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِمَةٍ مَعَ آلِمُتِهِمْ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عز وجل مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَفُ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عز وجل مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَفُ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عز وجل مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَفُ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عز وجل مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ يُؤْتَى

قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ لَيْسَ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ فَهَا تُريدُونَ ؟

قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا. فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ.

ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ؟

فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ فَهَا تُرِيدُونَ ؟

فَيَقُولُونَ: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا.

فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ، فَيُقَالُ لَكُمْ: مَا يُجْلِسُكُمْ (٢) وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ ؟

فَيَقُولُونَ: إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَإِنَّا نَنْتَظِرُ

<sup>(</sup>١) في س: إذ.

<sup>(</sup>۲) في «صحيح البخاري»: يجبسكم. وكلاهما رواية، انظر «فتح الباري».

رَبُّنَا

فَيُقَالُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهَا ؟ فَيَقُولُونَ: السَّاقُ.

فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ.

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجَسْرُ ؟

قَالَ: مَدْحَضَةٌ مَزَلَّةٌ عَلَيْهِ حَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ وَحَسَكٌ مُفَلْطَحَةٌ لَمَّا شَوْكَةٌ عَلِيهِ عَقِيفَةٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَمَّا السَّعْدَانُ يَمُرُّ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ عَقِيفَةٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَمَّا السَّعْدَانُ يَمُرُّ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَالرِّيحِ وَكَالرِّيحِ وَكَالرِّيحِ وَكَالرِّيحِ وَكَالرِّيحِ وَكَالرِّيمِ وَكَالرِيمِ وَكَالرِيمِ وَكَالرِيمِ وَكَالرِّيمِ وَكَالرِيمِ وَكَالرِيمِ وَكَالرِيمِ وَكَالرِيمِ وَمَحْدُوسٍ فِي نَامِ وَكُومِ وَلَالرِيمِ وَلَيْلِيمِ وَمَنْ مَنْ مُلْكُمُ وَلَيْ مِنْ وَمَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ وَلَيْ مِنْ وَمَعْدُومِ مَا فِي الحَديثِ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَلَيْهِ الْمُعَلِيمُ وَلَيْ وَلَيْ وَلَالِيمُ وَلَيْ مِنْ مِنْ فَالْمِ وَلَالِيمُ الْمُعَلِيمُ وَلَيْدُومِ وَلَالِيمُ وَلَيْ وَلَيْهِا كَاللَّوْمِ وَلَاللَّهُ وَلَالِيمُ وَلَيْ وَلَالِيمِ وَلَالِيمُ وَلَيْ وَلِي اللَّهُ وَلَالِيمُ وَلَيْلُومُ وَلَالِيمُ وَلِي اللْمُعَلِيمُ وَلِيمِ وَلَالِيمُ وَلَالِيمُ وَلَيْ وَلِيمِ وَلَالِيمُ وَلَيْلُومُ وَلِي اللَّهِ وَلِيمُ وَلِيمِ وَلَالِيمُ وَلَيْلُومُ وَلِيمُ وَلِيمِ وَلَالِيمُ وَلِيمُ وَلَيْكُومُ وَلِيمُ وَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُومُ وَلِيمُ وَلَيْكُولُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَيْكُولُومُ وَلَيْل

وَالغُبِّرَاتُ: البقايا، وكذلك الغُبِّر.

والسَّاقُ(٢): الشَّدَّةُ على ما هو مبينٌ في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكْثَفُ عَن سَاقِ ﴾ (٣).

والإضافة في قوله: (عَنْ سَاقِهِ) كإضافةِ العرشِ والبيتِ والنَّاقةِ إليهِ.

وقوله: «فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا» أي: فَقَارَةٌ وَاحِدَةٌ حتى لا يقدر على الإنْحِنَاءِ والسُّجودِ.

<sup>(</sup>١) اصحيح البخاري، (١٤٤٠).

 <sup>(</sup>۲) الساق هي ساق الله عز وجل، ومذهب أهل السنة والجهاعة إثبات صفات الله تعالى كها جاءت
 بدون تعطيل أو تمثيل أو تكييف أو تأويل. والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٣) القلم: ٢٤.

و «مَدْحَضَةٌ» من الدَّحضِ وهو الزَّلق.

و "مَزَلَّةٌ" بمعناه بفتح الزاي وكسرها من الزَّلل.

و «الْخَطَاطِيفُ» جمع خطاف وهو الكُلاَّب أو نوع منه.

و «الْحَسَكُ» الشَّوك الصلب الحديد.

و «المُقَلْطَحَةُ» الموسعة وقد يوجد في الرواية: «المُقَلْحَطَةُ» بتقديم الحاء ولا يعرفه أهل اللغة.

و الْجَاوِيدُ الْخَيْلِ» جمع الأجواد، والأجواد جمع الجواد، قال أبو سليهان الخطابي: إلا أنه يقال في جماعةِ الخيلِ الجيادُ وفي جماعةِ النَّاسِ الأجوادُ.

و «الْمُكْدُوشُ» المطروح، ويقال: الْكَدْشُ: السَّوْقُ.

وفي الحديث بيان فضل السجود إذ قال: «تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَر السُّجُودِ» فتعرفهم الملائكة بِسِيهاهم في وجوههم من أثر السجود، ومن هذه الجهة أوردهُ البخاري في كتاب الصلاة(١٠).

وفيه بيانُ شُدَّة أحوالِ القيامةِ وأهوالها، وغير الرسل لا يتكلمون من الخوف والحيرة والرسل يسألون السلامة، وبيان فضل الله ولطفه بذلك العبد في إجابته إلى ما سأل ثم في تطميعه فيها فوقه ثم في تذكيره ما يتمنَّاه، ثم في تضعيف غاية أمنيته.

وكان أبو سعيد الخدري حاضرًا حتى روى أبو هريرة ﴿ اللهُ الحديث فقال: أشهد أني حفظت من رسول الله ﷺ قوله: «ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ».

وفيهِ بيانُ سعةِ الجنةِ حيث يُعطى آخرُ أهلِ الجنَّةِ دُخولًا الجنَّةِ جميعَ ذلكَ.

<sup>(</sup>١) اصحيح البخاري، (٨٠٦).

### الفصل الرابع

قال العلماءُ: الصِّراطُ صِراطانِ: حِسِّيٌّ وَعِلْمِيٌّ، وإن شنت قلت: صُوري ومعنوي.

فالأول: الجسر الممدود على مَتْنِ جهنَّم الموصوف في الخبر بأنه أَحَدُّ من السيف وأدقُّ من الشعر يلجأ النَّاسُ في القيامة إلى المرور عليه، ويوقفون للحساب لديه، والهارُّون مختلفون بحسب أعهالهم وأحوالهم، فمن مَارِّ كالبرق الخاطف، وآخر كالجواد المضمر، ومن ساعٍ وزاحفٍ، ومن هاوٍ في النَّار لا انتعاش له بعد العثار، وهذا الصراط هو المراد في الحديث.

والثاني: جسرٌ ممدودٌ على متن الكفر وأنواع البدع والأهواء، وهو الدين القيم دين الإسلام، قال الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ . ﴾ (١).

وَيُرْوَى أَنَّهُ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّـهَ تعالى بَعَنَني عَلَى طَرِيقٍ كَحَدِّ السَّيْفِ إِنْ زُغْـتُ (عنه)(٢) هَلَكْتُ»(٣).

وهذا الثاني هو المراد بقوله تعالى: ﴿ آمْدِنَا ٱلمِّمَرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ في أشهر الأقوال، وبه قال جابر بن عبد الله، وشهر بن حوشب، والضحاك، والسُّدِّي، وغيرهم.

وَوَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ: أَجَازَ لَنَا عَلِيُّ بْنُ الثُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الغَزْنَوِيُّ لَفْظًا فِي غَالِبِ الظَّنِّ، عَنْ عَبْدِ الْقَاهِرِ بْنِ شَاهفور، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) ليس في س، د. وأثبته من «الدر المنثور».

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٣٤) للحكيم الترمذي من حديث ابن عباس.

قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ بَقِيَّة بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ (بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ)(١) عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ وَلِيَّتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً مَعْدَانَ، عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ وَلِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً صِرَاطًا مُسْتَقِيبًا وَعَلَى كَنَفَي الصِّرَاطِ سُورٌ فِيهِ أَبُوابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى تِلْكَ الْأَبُوابِ صَرَاطًا مُسْتَقِيبًا وَعَلَى كَنَفِي الصِّرَاطِ شُورٌ فِيهِ أَبُوابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى تِلْكَ الْأَبُوابِ سُنتُورٌ مُرْخَاةٌ ، وَعَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ بَدْعُو وَيَقُولُ: ادْخُلُوا الصِّرَاطَ وَلَا تَعْوَرُ مُرْخَاةٌ ، وَعَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ بَدْعُو وَيَقُولُ: ادْخُلُوا الصِّرَاطَ وَلَا تَعْوَرُ مُرْخَاةٌ ، وَعَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ بَدْعُو وَيَقُولُ: اذْخُلُوا الصِّرَاطَ وَلَا تَعْوَرُ مُن خَادُهُ اللَّهِ تعالى، وَالْأَبُوابُ الْمُعْرَامُ اللَّهِ، وَالدَّاعِي الْقُرْآنُ (٢).

وَأَحْسَنَ وَصُفَ الصِّراطين شيخنا أبو محمد النجار بَحَمُلْكُ في مناجاةٍ له فقال: سبحان من جعل بين القلب والقالب ارتباطًا، وجعل لكلِّ واحدٍ منها صراطًا، فصراطُ القلبِ خطُّ مُستو مُعتدُّ بين الشِّرك والإيهان، وصراط القالب جِسْرٌ مَدودٌ على متن النِّيرانِ، وكلاهما أدقُ من الشعر، وأحدُّ من حدِّ السَّيفِ الذكر، والمرور على متن النيرانِ، وكلاهما أدقُ من الشعر، وأحدُّ من حدِّ السَّيفِ الذكر، والمرور عليها من أعظم الخطر، فمن اعتاد المرور في دنياه على صراط الإسلام هان عليه المرور في أخراه على صراط الأقدام، ومن نكب عنه في هذه الدار كُبَّ هناك في الدَّار، إلهي (أَجْرِنَا على) (٣) هذين الصراطين ولا تُزِلَّ أقدامنا في البَين يا دليل المتحيرين ومالك يوم الدين.

ومن خشي طول الوقوف غدًا على الصِّراط سلك اليوم طريق الاحتياط، حتى يسامح بحقه طلبًا لِخِفَّةِ الحساب عن نفسه وغيره، ورغبًا في حُسْنِ الْمُنقلبِ

<sup>(</sup>١) في س، د: يحيى بن سعيد. وهو تحريف، والمثبت من «جامع الترمذي».

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۸۵۹) من طريق بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد، عن جبير بن نفير، عن النواس بنحوه. وقال: حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) في س: أجرنا عن.

والمآب، وطمعًا في خيره، وينشد: [طويل]

لَيْنُ دِفْقَةٌ مِنْ نَحْوِ نَجْدٍ أَتَسْكُمُ وَفِيهَا لِسُؤْلِ صُحْبَةٌ وَكِتَابُ فَقُولُوا أَسِيرُ الشَّوْقِ فيكُمْ مُسَلَّمٌ وَهَلْ لِسَلاَمِ الْعَاشِقِينَ جَوَابُ أَبَحْتُ لَكُمْ قَسْلِي تَخَافَةَ أَنْ أَرَى وَلِي مَعَهُمْ عِنْدَ الصِّرَاطِ حِسَابُ

وأنشدكم هذه الأبيات وقد انتظمت عقيب وصف الصراطين على تشعب وتشعب في البال والله المحمود على الأحوال:

خَلَقْتَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ رَبِّ وَبِالْإِحْسَانِ وَالْفَضْلِ قَدْ رَبَّتَ تَرْبِيتَا حَتَّى تَبَلَّغَ أَقْصَى العُمْرِ مُرْتَزَقًا مَسْنَ لَمْ يَجِدْ دَهْرَهُ فِي بَيْتِهِ بِيتَا كَمَا هَدَيْتَ إِلَى النَّجْدَينِ فَاقْضِ لَنَا عَلَى الصِّرَاطَيْنِ تَقْوِيمًا وَتَثْبِيتَا

هذا آخر المجلس التاسع عشر بحمد الله وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

**学经验检查** 

# بِنــــــــِاتَدَارَ عَنَى الرَّحِيـِ المجلس العشرون من أماليه ﷺ

أملاه يوم الثلاثاء الرابع من الشهر الحرام المحرم سنة اثنتي عشرة وسنهائة حَدَّثَنَا المَوْلَى المُمْلِي عَمَّالِكَهُ إِمْلاً مِنْ لَفْظِهِ الشَّرِيفِ قَالَ: رَوَى لَنَا الْإِمَامُ وَالِدِي عَمَّالِكَهُ قَالَ: أَبْنَا هِبَهُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، أَبْنَا جَدِّي الْأُسْتَاذُ أَبُو الْقَاسِمِ، وَالِدِي عَمَّالُكُهُ قَالَ: أَبْنَا جَدِّي الْأُسْتَاذُ أَبُو الْقَاسِمِ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ أَبْنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَالِم، عَنْ تَوْبَانَ وَ اللَّهِ بْنُ جَعْفِر، ثَنَا يُونُسُ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِم، عَنْ ثَوْبَانَ وَ اللَّهِ فَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكِيدٍ: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالْم، عَنْ ثَوْبَانَ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ». وَيُرْوَى: "أَنَّ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَبْرَ دِينِكُمُ الصَّلَاةَ وَلَا بُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ». وَيُرْوَى: "أَنَّ خَبْرَ دِينِكُمُ الصَّلَاةَ وَلَا بُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ». وَيُرْوَى: "أَنَّ خَبْرَ الْمُلَاة "وَلَا بُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ». وَيُرْوَى: "أَنَّ خَبْرَ أَعْمَالِكُمُ الطَّلَاة "لَنْ عَلْه اللَّالِكُمُ الطَّلَاة "لَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِنَ الْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَالِهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَاقَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُولُونُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلَاقُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُسُلِولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُو

# في الشرح فصول الفصل الأول

هذا حديثٌ ثابتٌ مرويٌّ عن النَّبِيِّ ﷺ برواية جماعةٍ من الصحابة منهم: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عَمرو<sup>(٢)</sup>، وأبو أمامة<sup>(٣)</sup>.

ومشهورٌ من رواية ثوبان ﴿ وَ عنه (١) سوى سالم: أبوكبشة (٥) ، ورواه

<sup>(</sup>١) «مسند الطيالسي، (٩٩٦) كما رواه من طريقه الرافعي.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۲۷۸).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) أي: روى عنه هذا الحديث سوى سالم.

 <sup>(</sup>٥) ومن طريق أبي كبشة رواه أحمد (٩/ ٢٨٢)، وابن حبان (١٠٣٧)، والبيهقي في «شعب الإيهان»
 (٣/٥) جميعًا من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن حسان بن عطية، عنه.

عن سالم سوى الأعمش: منصور، وعن الأعمش سوى شعبة: أبو معاوية ووكيع بن الجراح.

أخرجه أبو داود الطيالسي كما رويناه (۱)، وابن ماجه من رواية منصور عن سالم (۲).

وثوبان وثوبان والله عن اليمن من محير، ويقال: ابن جحدر، من أصحاب رسول الله والله وأصله من اليمن من حير، ويقال: كان من السراة موضع بين مكة واليمن.

روى عنه: شداد بن أوس، وأبو أسهاء الرَّحَبِيُّ، وجُبير بن نُفير، ومَعدان بن أبي طلحة أو طلحة.

سكن حمص ومات سنة أربع وخمسين بها.

وَيُرْوَى عَنْ ثَوْبَانَ وَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: «مَنْ يَتَكَفَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ أَتَقَبَّلُ أَوْ أَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ» ؟

قَالَ ثَوْبَانُ: فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: «لَا تَسْأَلِ أَحَدًا شَيْئًا».

فَيُقَالُ: كَانَ ثَوْبَانُ رُبِّهَا وَقَعَ سَوْطُهُ فَيَنْزِلُ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ (١).

قال البيهقي ﷺ: هذا إسناد موصول، وحديث سالم بن أبي الجعد منقطع فإنه لم يسمع من ثوبان، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «مسند الطيالسي» (۹۹٦).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۲۷۷).

<sup>(</sup>٣) انظر «الإصابة في معرفة الصحابة» (١٣/١)، «تهذيب الكمال» (١٣/٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١٦٤٣)، وأحمد (٢٧٦/٥)، والحاكم (١/٧١)، والطيالسي (٩٩٤) واللفظ

وسالم: هو ابن أبي الجعد رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي.

وله إخوة: عبيد وزياد وعبد الله بنو أبي الجعد، ولجميعهم رواية.

سمع سالم: جابر بن عبد الله، والنعمان بن بشير، وأنس بن مالك، وابن عمر. روى عنه: قتادة، وعمرو بن مُرَّة، ومنصور، وغيرهم.

مات سنة سبع أو ثهان وتسعين(١).

والأعمش: هو سليمان بن مِهران الكاهلي أبو محمد الأسدي مولاهم الكوفي، يقال: أصله من طبرستان وولد بدنباوند(٢) وحمل إلى الكوفة فاشتراه رجل من بني كاهل من بني أسد فأعتقه.

إمامٌ في القرآن والحديث.

رأى أنس بن مالك بمكة وعبد الله بن أبي أَوْفَى بالكوفة، وسمع: أبا صالح، وأبا واثل، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، والجمّ الغفير.

روى عنه: شعبة، والثَّوري، وابن عيينة، وأبو معاوية، وحفص بن غِياث، والخلق العظيم.

ولد سنة إحدى وستين، ومات سنة ثهان وأربعين ومائة.

وعن عبد الله بن داود قال: مات الأعمش يوم مات ولم يُخلق في الناس أعبد

وعن وكيع بن الجرَّاح قال: إنَّ الأعمش لم يفته التكبيرة الأولى قريبًا من

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه.

<sup>(</sup>١) انظر «تهذيب الكهال» (١٠/٠١٠)، «سير أعلام النبلاء» (١٠٨/٥).

 <sup>(</sup>۲) كورة من كور الري بينها وبين طبرستان فيها فواكه وبساتين وعدة قرى عامرة وعيون كثيرة وهي بين الجبال. «معجم البلدان» (۲/۳۶).

سبعين سنة.

وعن يحيى بن سعيد القطان قال: الأعمش عَلاَّمَةُ الإسلام(١).

وشعبة مذكور في المجلس الثاني عشر.

ويحكى من زهده ونصحه عن أبي نوح قُرَّادٍ قال: رأى شعبة عليَّ قميصًا فقال: بكم اشتريت هذا ؟

قلت: بثمانية دراهم.

فقال: أما تتق الله، هلاَّ ابتعت قميصًا بأربعة وتصدقت بأربعة وكان خيرًا لك مماً صنعت(٢).

وأبو داود ويونس وعبد الله مذكورون في المجلس الثامن.

ومحمد بن الحسن: هو الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني الأديب، الواعظ المتكلم.

أقام بالعراق مدَّة وسمع الحديث من عبد الله بن جعفر الأصفهاني، وسمع ببغداد والبصرة، وورد نيسابور وبُني له بها الدار والمدرسة ونشر بها العلوم سيها علم الأصول.

وله المصنفات الكثيرة منها: المدخل إلى علم الكلام، والمختصر، وأوائل الأدلة، والنقض على إسماعيل بن عباد، والنقض على عبد الجبار بن أحمد فيها اعترض به على اللمع، وشرح اللمع ومقالات الشيخ أبي الحسن، والمدخل إلى أصول الفقه، وتفسير القرآن، ومناهج السالكين وطرق القاصدين للتوجه إلى رب

<sup>(</sup>١) انظر "تهذيب الكهال" (٧٦/١٢)، "سير أعلام النبلاء" (٦٢٦/٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٧/ ١٤٥).

العالمين.

وبلغني أنه حضر مجلس الأستاذ أبي على الدقَّاق يومًا فذكر الأستاذ الحاضرين ودعا لهم ولم يذكره فقيل له: نسيت فلانًا ؟

فقال: ما نسيته ولكن أيَّ حاجةٍ به إلى دعائي وقد أقسمت بإيهانه على الله تعالى أن يشفي علتي وكان بي وجعٌ شديدٌ البارحة فشفاني.

توفي سنة ستِّ وأربعين وأربعهائة، ويقال: إنه سمَّ (١).

والأستاذ أبو القاسم: هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري.

وصفه أبو الحسن الفارسي فقال: إمامٌ مفسرٌ فقيهٌ متكلمٌ أصوليٌ أديبٌ شاعرٌ صوفيٌّ، كان لسان عصره وسيد وقته وسرَّ الله في خلقه ومقدم الطائفة، جمع بين علمي الشريعة والحقيقة.

وكان من ناحية أُسْتُوا (٢) من العرب الذين سكنوا خراسان، وقدم نيسابور بعد أن تعلَّم الأدب والخطَّ والحساب ليصون ضَيعَته بناحيته عن الخراج والمؤن فحضر مجلس الأستاذ أبي علي الدقاق مُغَافَصَة (٣) فتعلَّق قلبه بكلامه وسلك طريق الإرادة ؟ فأشار عليه الأستاذ بتعلم العلم فدرس الفقه على أبي بكر محمد بن بكر الطوسي والأصول على الأستاذ أبي بكر بن فورك ثم على الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني.

<sup>(</sup>١) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٧/٤١٧)، «طبقات الشافعية» للسبكي (١٢٨/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر «معجم البلدان» (١/٥٧١).

<sup>(</sup>٣) أخذت الشيء مُغَافَصَةً: أي: مغالبة. «المصباح المنير» (غفص).

وكان يحضر مجالس الأستاذ أبي عليّ ويتردَّدُ إليه وارتقت حاله إلى أن زوَّجه الأستاذ أبو على ابنته فاطمة فرُزق منها أولادًا نجباء أئمة.

صنَّف الكثير في علم الصُّوفية وغيرها وأملى الحديث مذنبًا مجالس أماليه بأشعاره، وسمع الحديث بنيسابور وبغداد والكوفة ومكة.

روى عنه: أبو بكر الخطيب، والكبار.

ولد سنة ستَّ وسبعين وثلاثهائة في ربيعها الأول، وتوفي سنة خمس وستين وأربعهائة في ربيعها الآخر، ودُفِنَ عند شيخه الأستاذ أبي علي في خانقاه(١).

وسبطه: هبة الرحمن (٢) بن عبد الواحد بن عبد الكريم أبو الأسعد، وكان يعرف بأسعد القشيري.

من شيوخ الشَّريعة والحقيقة، وكان يتولى الخطابة بنيسابور، وأملى الحديث الكثير.

ولد سنة ستين وأربعهائة، وتوفي سنة ستٌّ وأربعين وخمسهائة (٣).

وقد أنبأنا والدي عنه رحمها الله عن جده الأستاذ أنه أنشد لنفسه: [مخلع

#### البسيط]

الْقَلْبِ وَالْعَهْدُ وَالْسِودَادُ كَالصَّخْرِ وَالصَّدِّ وَالْبُعَادِ وَالْوَجْدِ وَالْعَدِّ وَالْبُعَادِ وَالْوَجْدِ وَالسَّدُّرِ وَالسَّدُّرِ وَالسَّدُّرِ وَالسَّدُّرِ وَالرُّقَادِ يَالْمُنْسَدِ وَالسَّدُّرِ وَالسَّدُّرِ وَالسَّدُّرِ وَالسَّدِّ وَالرُّقَادِ يَسَا أُنْسَ قَلْبِي مَلَكُتَ رِقِّي قُدْنِي عَلَى مُفْتَضَى الْسُرَادِ

<sup>(</sup>١) انظر «سير أعلام النبلاء» (٢٢٧/١٨)، (طبقات الشافعية) للسبكي (٥٣/٥).

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في س، د: بن عبد الرحمن. وهو خطأ، والمثبت من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) انظر «سير أعلام النبلاء» (٧٠/١٨٠)، «طبقات الشافعية» للسبكي (٧/ ٣٢٩).

ووالدي ﷺ مذكورٌ في مجالس.

وَقَدْ أَنْبَأَنَا سَهَاعًا أَوْ إِجَازَةً قَالَ: أَبْنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَبْنَا أَحْدُ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ، أَبْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَلَّلُ، أَبْنَا عُمَرُ بْنُ أَحْدَ بْنِ عُثَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ، أَبْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ المَرْوَزِيُّ، ثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ (ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ) (١) ثَنَا الطَّمَدِ، ثَنَا الْحُسَنُ بْنُ الْحَسَنِ المَرْوَزِيُّ، ثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ (ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ) (١) ثَنَا الطَّمَدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ المَرْوَزِيُّ، ثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ (ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ) (١) ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهَ بْنِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ الْحَالُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدُّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِي الْأَبُ الْمُبَارَكِ (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنَا أَنْ يُصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدُّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِي الْمَالِي اللَّهُ مَنَا أَبْرًا الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدُّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِي الْمَالُ وَدُّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِي اللَّهُ وَلَيْ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ بَعُدَ أَنْ يُولِي اللَّهُ مُنْ الْمُ اللَّهُ مُنْ الْمُولُ اللَّهُ وَلَيْ الْمُ اللَّهُ وَلَيْ الْمُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلُ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْلُ اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ مُنْ الْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ اللْمُولُ اللللَّهُ اللَّه

وَيُرْوَى الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ أَنِسٍ وَ اللَّهُ فَلُهُ: ﴿إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ أَنْ تَصِلَ صَدِيقَ أَبِيكَ وَابْنَ صَدِيقِ أَبِيكَ » (٣).

فأردت بموجب هذا الخبرِ أن أبرَّ والدي لِمَطْالِلَهُ بِصِلَةِ من كان الفرد الباقي من أصدقائه وأهل وده وشركائه الذي لقي في هذه الأيام ربَّهُ وَقَضَى نَحْبَهُ:

وهو الشيخ الإمام: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن المعالي بن منصور بن الحسين بن أحمد الواريني القزويني (٤٠).

<sup>(</sup>۱) سقط من س، د. وأثبته من «أمالي إبراهيم بن عبد الصمد»، «مسند الشهاب» للقضاعي (٩٩٤) فقد رواه من طريقه إبراهيم بن عبد الصمد، «جامع الترمذي».

<sup>(</sup>٢) «أمالي أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد؛ (١٩) كما رواه من طريقه الرافعي.

والحديث رواه مسلم (۲۰۵۲)، وأبو داود (۵۱۴۳)، من طرقي عن عبد الله بن دينار، والترمذي (۱۹۰۳) من طريق ابن المبارك عن حيوة.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٧/ ٢١٣) دون قوله: «وابن صديق أبيك».

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عنبسة بن عبد الرحمن القرشي وهو متروك.

<sup>(</sup>٤) انظر «التدوين في أخبار قزوين» (١/ ٣١٤).

بإثباتِ كلماتِ تشرحُ بعض أحواله فأقول:

كان له عَلَى الله عَلَى العربية والتفسير والفقه والفرائض والشّروط والشّعر والترسُّل وغيرها، وعبارة وكتابة جيدتان، وطبع مستقيم، وقريحة صائبة، وهِمَّةٌ وعِزَّةُ نفسٍ يحفظ بهما علمه وجاهه، ووقعٌ فيها بين الناس، ورأيٌ يستمدُّ منه في المشاورات، وكان يجيد كتابة الوثائق، ويؤدي فيها المعاني الكثيرة في ألفاظ مختصرة وقريبة من الأفهام، وعلم الشروط كان (فنه وفن)(١) أبيه، وكان محمود الأثر فيها يكتبه، وعلى قلمه في شبابه وكهولته اعتهاد معارف البلد والقضاة.

ولما انقرض أقرانه في سماع الحديث وغيره وبقي بعدهم سنين صالحة ؛ سمع منه البلديون والغرباء وترددوا إليه، وراجعه الخواص والعوام في الفتاوى وغيرها إلا أنه ضَعُفَ في آخر العهد أعوامًا وفترت حواسه فصار لا يخرج من بيته ولا يُنتفع به، وكان قد رُزِقَ كفافًا فقنع به ولم يطمع في غيره، ولم يشرع قطُّ فيها لا يليق بأهل العلم.

فسمع: الإمام أبا بكر ملكداد بن على وهو آخر من روى عنه، وأبا خليفة الفضل بن إسماعيل بن عبد الجبار بن مالك وأقرانهما بقزوين، وأبا مسعود المعروف بكوتاه بأصبهان، وكانت له إجازة الْفُرَاوِيِّ، وأبي نصر الأَرْغَيَانِيِّ، وهبة الله السَّيِّدِيِّ وغيرهم من مشايخ خراسان، وهذه إجازات يعزُّ وجودها اليوم.

وُلِدَ في المحرم سنة عشرين وخمسهائة، ومات آخر يوم من سنة إحدى عشرة وستهائة.

وكان فيها بُلِّغْتُ رطب اللسان بذكر الله تعالى إلى أن بَرَدَ، وقلت فيه: [طويل]

<sup>(</sup>١) في د: وفق أبيه.

تَفَجَّعْ بِمَنْ فِي الْعِلْمِ أَنْفَقَ عُمْرَهُ وَكَانَ كَرِيمَ الْخُلْفِ سَهْلاً مُوقَرًا وَصَارَ صَرِيعًا إثْرَ طُولِ انْتِعَاشِهِ وَمِنْ فَضْلِ أَهْلِ الْفَضْلِ يَا رَبِّ إِنَّهُمْ فَمُنَّ عَلَى الشَّيْخِ الضَّعِيفِ بِرَحْمَةٍ

فَغَادَرَهُ رَبَّبُ الْمُنُسُونِ مُجَسَدًلا وَفِي الْعِلْمِ مِفْدَامًا أَغَرَّ مُحَجَّلاً وَعَادَ لَقَى مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ حُوَّلا رَأُوا فَضْلَكَ الْمَامُولَ كَهْفًا ومَوْثِلاً وأوْسِعْهُ إِحْسَانًا وَزِدْهُ تَطَوُلاً

### الفصل الثاني

الإستِقَامَةُ: الإعتِدَالُ، يُقَالُ: اسْتَقَامَ الْأَمْرُ وَقَوَّمْتُهُ فَهُوَ مُسْتَقِيمٌ وَقَوِيمٌ، وأصل مستقيم مستقوم، واستقمت السلعة أيضًا وقومتها بمعنى، وأقام بمكان كذا وأقامه من موضعه، وَأَقَامَ الشيء: أَدَامَهُ، وَقَامَ: وقف وثبت، والْمُقَامُ والْمُقَامُ اسهان لموضع القيام ثم توسعوا فاستعملوهما استعمال المكان والمجلس، قال تعالى: ﴿ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًا ﴾ (١) ثم زادوا في التوسع فسموا الجالسين في المقامة مَقَامة، قال الشاعر:

## وَفِيهِمْ مَقَامَاتٍ حِسَانٌ وُجُوهُهُمْ

ثم زادوا في التوسع فسموا ما يقام به في الْمُقَامَةِ من خطبةٍ وموعظةٍ ونحوهما مَقَامة كها سَمَّوهُ مجلسًا، وعلى هذا يقال: مَقَامَاتُ فلان ومجالس فلان.

والمُقَامُ: الْإِقَامَةُ، والمُقَامُ: المَوْضِعُ أيضًا، وربها مُمل على قوله تعالى: ﴿حَسُنَتَ مُسْتَقَرُّا وَمُقَامًا ﴾(٢).

<sup>(</sup>١) مريم: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٧٦.

وَالْقَوَامُ: الْعَدْلُ، وَقَوَامُ الرَّجُلِ: قَامَتُهُ، وَقِوَامُ الْأَمْرِ: عِمَادُهُ، وفلان قِوامُ بيته وقِيامُهم أي: الذي يقيم شأنهم.

وَأَحْصَيْتُ النَّيْءَ: عَدَدْتُهُ، ونحن أكثر منهم حصّى أي عَدَدًا، وَالْحَصَاةُ وَاحِدَةُ الْحَصَى، وَأَحْصَى الشَّيْءَ: أَطَاقَهُ.

وَالصَّلاَةُ مِنَ اللَّهِ: الدُّعَاءُ، قال الله تعالى: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَمُمْ ﴾ (١) وَالصَّلاَةُ مِنَ اللَّهِ: الرَّحْمَةُ، وَالصَّلاَةُ واحدة الصلوات المفروضة، وتوضع موضع المصدر وإن كانت اسمًا فيقال: صَلَّى صَلاَةً، ولا يقال: تَصْلِيَةً، والأشهر أنَّها شَمَّيَتْ صَلاَةً مِن الدُّعَاءِ، ويقال: هي من الصَّلَويْنِ وهما عظهان يَنْحَنِيَانِ في الرُّكوع، ويسمى التالي من الخيل السَّابِقِ مُصَلِّيًا؛ لأنَّ رأسه يكون عند صَلَوَي (١) السَّابِق.

ويقال: سُمِّيَتْ صَلاَةً ؛ لأنَّ المأموم فيها يتبع الإمام كما يتبع المُصَلِّي من الخيل السابق.

ويقال: سُمِّيَتْ صَلاّةً لما فيها من الرحمة.

وقولنا: «الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ» أي: يتقرب بها إلى الله.

وقيل: معناه أنَّ الرحمةَ لله تعالى ومنه وهو المتفضل بها.

#### الفصل الثالث

قوله: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا» قيل: معناهُ ولن تطيقوا القيام بشرطِ الاستقامة ورعاية حدودها ؛ وذلك لدقَّةِ أمرها وعسر المحافظة عليها.

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) وهما اللذان عن يمين الذنب وشِماله. (الصحاح) (صلو).

أُخْبِرْنَا كِتَابَةً عَنْ أَبِي الْأَسْعَدِ الْقُشَيْرِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الطَّبَسِيِّ قَالَ: أَبَنَا أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدِ التَّمِيمِيُّ، أَبَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهَ بْنُ مَنْدَه، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنْدَه، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُخَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَاتِمٌ الْأَصَمُّ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَلْخِيِّ، ثَنَا حَاتِمٌ الْأَصَمُّ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَلْخِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْحَوْلَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهِنَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَةٍ: «لَوْ صَلَّيْتُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَالْحَنَايَا، وَصُمْتُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَالْأَوْتَارِ، ثُمَّ كَانَ الإثْنَانِ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ الْوَاحِدِ لَمْ تَبْلُغُوا وَصُمْتُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَالْأَوْتَارِ، ثُمَّ كَانَ الإثْنَانِ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ الْوَاحِدِ لَمْ تَبْلُغُوا حَدَّ الإِسْتِقَامَةِ» (١).

الْحَنِيَّةُ: الْقَوْسُ.

وقيل: «وَلَنْ تُخْصُوا» أي: لن تعدُّوا ولن تحيطوا علمًا بها تجدون من ثواب الاستقامة ؛ وذلك لعظم خطرها ووفور فضلها:

عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اسْتَقِيمُوا تُفْلِحُوا»(٢).

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَفِي اللَّهِ أَزَادَ سَفَرًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي.

ورواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٧ ٪) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٦/٤٣) من طريق عثمان بن عبد الله الشامي، وابن عساكر أيضًا في «تاريخ دمشق» (١٣٢/٢٣) من طريق محمد بن فارس البلخي.

قال ابن عدي: هذا لا يرويه غير عثمان، وله أحاديث موضوعات.

قال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات.

وقال الذهبي في «الميزان» (٦/ ٣٩٣): محمد بن فارس البلخي لا يعرف، وقد أتى بخبر باطل مسلسل بالزهاد. وقال في «المغني في الضعفاء» في ترجمته (٥٨٩٣): لا يعرف، جاء في خبر موضوع.

<sup>(</sup>١) «مسند إبراهيم بن أدهم، لابن منده (٣٣) كما رواه من طريقه الرافعي.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٥/ ٢٨٠). وصححه الألباني في «الإرواء) (٢١٦).

فَقَالَ: «اسْتَقِمْ وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكَ ٩(١).

وقوله: «وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ دِينِكُمُ الصَّلاَةَ» يبيِّنُ شرفَ هذه العبادة وكونها أفضل الطاعات.

وقوله: «وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ » يتوجه للمحافظة معانٍ:

أحدها: مراقبة أوقاته حتى لا يقع فيه إهمال كها قيل في قوله تعالى: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ ﴾ (٢).

والثاني: إدامته بالاستئناف مهما عرض ناقض.

والثالث: إسباغهُ والاعتناءُ بآدابه.

وقد يُشعِرُ ذكرَ الصَّلاة والوضوء عقيب الأمر بالاستقامة بأنَّ الاستقامة بالمحافظة عليهما تتمُّ.

وقد قيل: إنَّ لفظ الصَّلاة مأخوذٌ من الاستقامة، يقال: صلَّيت العود إذا قومته بالتليين والتثقيف.

وَالْإِسْتِقَامَةُ مِنْ أَرْفَعِ الدَّرَجَاتِ وَالْمَرَاتِبِ:

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ ﴾(٣).

وقال: ﴿ فَأَسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ ﴾ (1).

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان (٣٢٤)، والحاكم (٤/ ٢٤٤). قال الحاكم: صحيح الإسناد، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٩٥١).

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) فصلت: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) فصلت: ٦.

والسين فيها سين الموافاة والمطاوعة، كما يقال: أرخيته فاسترخى.

وعن الأستاذ أبي بكر بن فورك أنَّ سينها سين الطلب والمعنى أنَّهم طلبوا من الله أن يقيمهم على التوحيد وحفظ الحدود.

وَالْأَخْبَارُ وَالْآثَارُ فِي فَضَائِلِ الإِسْتِقَامَةِ لَا تُخْصَى:

أَبْنَا السَّيِّدُ أَبُو الْكَرَمِ الْمَاشِمِيُّ، أَبْنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، أَبْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيَّ، أَبْنَا نُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيَّ، ثَنَا يَخْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةً قَالَ: قَالَ شُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّقَفِيُّ لِلنَّبِيِّ وَيَلَيْلِيَّةٍ: قُلْ لِي فِي الْإِسْلاَمِ قَوْلًا لَا أَسِأَل فيه أحدًا معدك.

قال: «قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ»(١).

وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيِّ الشَّبُّوِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ في المنام فقلت له: رُوِيَ عنك أنك قلت: شيبتني هود فها الذي شيبك منها قصص الأنبياء وهلاك الأمم ؟

قال: لا ولكن قوله تعالى: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ ﴾ (هود ١١٢)(٢).

وعن الضَّحَّاك في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان (٩٤٢)، وأحمد (٣/ ٤١٣). وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «شعب الإيهان» (٢/٢٧٤).

ووقع فيه «أبو علي السري» بدلًا من «أبو علي الشبوي» وهو تصحيف. وأبو علي الشبوي هو الشيخ الثقة الفاضل محمد بن عمر بن شبويه الشبوي المروزي. ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (٢٣/١٦).

صَلِحًا ﴾(١) قال: استقام.

ويروى أنَّه قيل لابن المبارك: بِمَ ارتفع ابن عون ؟ قال: بالاستقامة.

وعن يوسف بن الحسين الرازي أنه قال: بقدر الاستقامة على الحقِّ تُنال الهيبة عند الخلق.

وقال شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري: الاستقامة روح تحيى بها الأحوال، ولها درجات:

الأولى: الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد لا عاديًا رسم العلم، ولا متجوزًا حدَّ الإخلاص، ولا مخالفًا نهج السنة.

والثانية: استقامة الأحوال، وهي شهود الحقيقة ورفض الدعوى والبقاء مع نور اليقظة.

والثالثة: الاستقامة بترك رؤية الاستقامة، وبالغيبة عن تطلب الاستقامة بشهود إقامة الحق وتقويمه (٢).

ثُمَّ إِلرُّكنُ الأعظمُ في الاستقامةِ استقامةُ القلبِ واللسان ؛ ففي الخبر أَنَّهُ «لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ» (٣).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا: «إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ قَالَتْ أَعْضَاؤُهُ لِلِّسَانِ: اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنِ اسْتَقَمْنَا، وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا»(٤).

<sup>(</sup>١)طه: ۸۲.

<sup>(</sup>۲) «منازل السائرين» (ص٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣/ ١٩٣) من حديث أنس رَفِيْتَكَي. وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣٨٤١)

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٤٠٧)، وأحمد (٩٥/٣). وروي موقوفًا وقال الترمذي: وهو أصح.

واعلم أنَّ الدنيا وأحوالها سريعة التقلب، بعيدة عن الاستقامة والاستقرار، قريبة من الزوال والبوار، وأنَّ الآخرة هي دار القرار، وأنت لا تزال تتقلب في دنياك من طور إلى طور، ويعتريك حور بعد كور، وكور بعد حور، وماضيها ومستقبلها في نقصان اللَّذَةِ والفائدة قريبان من السَّواء، فالهاضي بطلت منفعته وتنغصت لذته بالانقضاء، والمستقبل بين وحشة الانتظار وخطر الفناء، وجودها مشوب بالعدم، ولذاتها مستعقبة للنَّدم. وأنشد لبعضهم:

عَجِبْتُ لِبُرْدَ لِلشَّبَابِ قَشِيبِ وَلَوْنِ شَبَابِ بَالْشِيبِ مَشُوبِ وَلَوْنِ شَبَابِ بَالْشِيبِ مَشُوبِ وَلَمْ يَسْتَقِمْ فِي الْخَدِّ خَطُّ شَبِيبَتِي إِلَى أَنْ بَدَا فِي الْخَطِّ وَخَطُّ مَشِيبِ

وإذا تحققت ذلك فعدً عنها، ولا تملأ عينك وقلبك منها، واسلك سبيل الاستقامة المفيدة للكرامة يوم القيامة.

وَتَأَمَّلُ عَنْ رَويَّةٍ وَأَنَاةٍ فِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي قُلْتُهَا: [رمل]

وَلَمَ نَ فِيْهَ الْقَامَ فَ وَانْتِشَاءُ مِنْ مُدَامَ فَ وَانْتِشَاءُ مِنْ مُدَامَ فَ مَامَ فَ مِنْ تَجَاوِيفِ غَمَامَ فَ مِنْ هَصوَانِ وَكَرَامَ فَ مَنْ هَصوَانِ وَكَرَامَ فَ تَبِعَ الله وَعَرَامَ فَ تَبِعَ الله وَعَرَامَ فَ فَيَاتُ وَغَرَامَ فَ فَيُ العُقْبَ فَي العُقْبَ العُقْبَ فَي العُقْبَ العُهُ العُلْمَ العُلْمُ العُلْمُ العُلْمُ العُلْمُ العُلْمُ العُلْمِ العُلْمُ الْعُلْمُ العُلْمُ العُلْمُ العُلْمُ العُلْمُ العُلْمُ العُلْمُ الْعُلْمُ العُلْمُ العُلْمُ العُلْمُ العُلْمُ العُلْمُ العُلْمُ الْمُعُلِمُ العُلْمُ الْمُعُلِمُ العُلْمُ العُلْمُ العُلْمُ العُلْمُ العُلْمُ العُلْمُ

أسيس للسدنيا استقامة هسي إلمامسة طيسي المامسة طيسي مشدك السبري يبدد و المسين منسل السبري يبدد و المسال مسا أنست فيسه حاص ل المسائمول منها تعسب في الحسال المنسال منها الجنب صفحا جاف عنها الجنب صفحا

آخر المجلس والحمد لله رب العالمين

المجلس الحادي والعشرون من أماليه ﷺ ابتدأ بإملائه يوم الجمعة التاسع عشر من المحرم سنة

اثنتي عشرة وستهائة

ثَنَا المَوْلَى المُمْلِى أَبُو الْقَاسِمِ الرَّافِعِيُّ عَمْلِكَهُ إِمْلاَءٌ مِنْ لَفْظِهِ الشَّرِيفِ قَالَ: أَبَنَا الْعَافِي إِبْرَاهِيمُ، أَبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، أَبَنَا الْقَاضِي إِبْرَاهِيمُ، أَبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُخَارِيُّ قَالَ: ثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: ثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: ثَنَا الْمُحَمِّدُ بْنُ هَانِي قَالَ: حَدَّثِنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةُ الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثِنِي عُبَادَةُ وَ النَّهِي عَمَيْرُ بْنُ هَانِي قَالَ: «مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لاَ إِللهَ إِلاَ قَالَ: حَدَّثِنِي عُبَادَةُ وَ النَّهِ عَنِ النَّبِي عَيَّالِيَّةٍ قَالَ: «مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لاَ إِللهَ إِلاَ وَللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ لِلَهِ اللَّهِ وَلللهُ وَللهُ أَكْبُرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوقَةً إِلاَّ بِاللَّهِ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ودَعَا اسْتُجِيبَ له، فَإِنْ تَوَضَّا قُبِلَتْ صَلاَتُهُ».

ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ: أَجْرَيْتُ لَيْلَةً هَذَا الدُّعَاءَ عَلَى لِسَانِي عِنْدَ انْتِبَاهِي مِنَ النَّوْمِ ثُمَّ جَاءَنِي جَاءٍ يَعْنِي فِي النَّوْمِ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآية: ﴿ لَسَانِي عِنْدَ انْتِبَاهِي مِنَ النَّوْمِ ثُمَّ جَاءَنِي جَاءٍ يَعْنِي فِي النَّوْمِ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآية: ﴿ لَكُنُ اللَّهُ مِنَ النَّوْمِ الْعَيْدِ ﴾ (الحج: ٢٤).

في الشرح فصول الفصل الأول هذا حديثٌ صحيحٌ، أخرجه البخاري هكذا(١).

ورواه عليُّ بن عبد الله المديني، عن الوليد وقال: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ » فزاد التَّهليل، وقال في آخره: «فَإِنْ هُوَ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبُلَتْ صَلاَّتُهُ» (٢).

وكذلك رواه أبو عيسى التِّرمذي عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمَةَ (٣)، وابن ماجه (٤) عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي بروايتها، عن الوليد، عن الأوزاعي.

ولم يورد مسلمٌ الحديثَ ولكن احتجَّ بهذا الإسناد وأورد به غير هذا الحديث.

وعبادة على الله الوليد عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري.

شهد بدرًا وكان عقبيًا ، وهو أخو أوس بن الصامت وابن أخت عبد الله بن رواحة.

روى عنه: محمود بن الربيع، وأبو أدريس الخولاني، وابنه الوليد بن عبادة، وأبو الأشعث الصنعاني، وحِطَّان بن عبد الله.

سكنَ الشَّامَ ومات سنة أربع وثلاثين وهو ابن اثنين وسبعين سنة، قيل: مات بالرَّملة من الشام، وقيل: يِقُبْرُسَ وهو الأشهر، وكان واليًا عليها من قبل عمر (٥).

<sup>(</sup>١) (صحيح البخاري) (١٥٤) وليس فيه قوله: قال لنا محمد بن يوسف....

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي (۳/۵).

<sup>(</sup>٣) (جامع الترمذي) (٣٤١٤).

<sup>(</sup>١) استن ابن ماجه ١ (٣٨٧٨).

<sup>(\*)</sup> انظر «معرفة الصحابة) (٤/ ترجمة ١٩٧٣)، و إالإصابة، (٣/ ترجمة ٢٥٠٠).

وجُنادة بن أبي أمية يقال له: الدُّوسيُّ، واسم أبيه (كبير)(١).

أكثر حديثه في المصريين والشاميين.

سمع: عهارة. وروى عنه: بُسر بن سعيد وغيره.

توفي سنة سبع وستين(٢).

وعُمير(٣) بن هانئ: أبو الوليد العنسي الشامي الدمشقي.

سمع: ابن عمر، ومعاوية بن أبي سفيان، وجُنادة، ويقال أنه أدرك ثلاثين من أصحاب النَّبِي عَلَيْلَةٍ.

روى عنه: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وغيره.

وعمل لعمر بن عبد العزيز في بعض النواحي.

وَأُخْبِرْنَا عَنُ أَبِي الْفَتْحِ الْهُرَوِيِّ، عَنْ أَبِي عَامِرِ الْأَزْدِيِّ، عَنِ الجُرَّاحِيِّ، عَنِ المَحْبُوبِيِّ، عَنْ أَحْجُرٍ قَالَ: ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَمْرٍ و المَحْبُوبِيِّ، عَنْ مُحَجْرٍ قَالَ: ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَمْرٍ و المَحْبُوبِيِّ، عَنْ مُحَجْرٍ قَالَ: ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَمْرٍ و اللَّحْبُوبِيِّ، عَنْ مُحْدَةٍ وَيُسَبِّحُ مِائَةَ أَلْفِ تَسْبِيحَةٍ (١٠). قَالَ: كَانَ عُمَيْرُ بْنُ هَانِي يُصَلِّى كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ سَجْدَةٍ وَيُسَبِّحُ مِائَةَ أَلْفِ تَسْبِيحَةٍ (١٠).

والأوزاعيُّ: هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الشامي.

إمامُ أهلِ الشَّامِ وفقيههم، واختلف في الأوزاع فقيل: الأوزاع قوم من حمير، وقيل: قرية بدمشق على باب الفراديس، وقيل له: الأوزاعي؛ لأنه من أوزاع القبائل.

<sup>(</sup>¹) في س: كثير. وهو تصحيف، والمثبت من د، مصادر التخريج. وكذا ضبطه ابن ماكولا في «الإكمال»، وابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» (٧/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر «التاريخ الكبير» (٢/ ترجمة ٢٢٩٧)، «تهذيب الكمال» (٥/ ترجمة ٩٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر «سير أعلام النبلاء» (٤/ ترجمة ٢٧).

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (٣٤١٥).

سمع: الزهري، وعمير بن هانئ . وروى عنه: عبد الله بن المبارك، وغير واحد . مات سنة سبع وخمسين ومائة (١).

والوليد: هو ابن مسلم القرشي الأموي، مولاهم الدمشقي أبو العباس.

سمع: محمد بن مطرف، وابن أبي ذئب، وبكر بن مُضر، والأوزاعي.

روى عنه: داود بن رُشَيد، ومحمد بن المثنَّى، وغيرهما. مات سنة خس وتسعين ومائة منصرفه من الحج قبل أن ينتهي إلى دمشق(٢).

وآخر يقال له الوليد بن مسلم أبو بشر العنبري البصري.

سمع: أبا الصديق، وحمران بن أبان. وروى عنه: خالد الحذاء (٣).

وآخر يقال له الوليد بن مسلم مولى آل أبي ذباب.

روى عن: المطلب بن عبد الله بن حنطب (٤).

وصدقة بن الفضل: هو أبو الفضل المروزي.

سمع: ابن عيينة، ويحيى القطان، والوليد بن مسلم.

روى عنه: البخاري، وهو من أفراده. مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين(٥).

والبُخَارِيُّ: هو الإمام محمد بن إسهاعيل الجعفي، مذكور في المجلس الحادي عشر مع سائر الرواة.

وأنبتنا عن أبي بكر بن خلف قال: أَبَّنَا أبو طاهر أحمد بن عبد الله بن مهرويه

<sup>(</sup>١) انظر (سير أعلام النبلاء) (٧/ ترجمة ٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر (سير أعلام النبلاء) (٩/ ترجمة ٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر (التاريخ الكبير) (٨/ ترجمة ٢٥٣٠)، و (تهذيب الكمال) (٣١/ ترجمة ٦٧٣٦).

<sup>(</sup>١) انظر (التاريخ الكبير) (٨/ ترجمة ٢٥٣٤).

<sup>(</sup>٥) انظر (سير أعلام النبلاء) (١٠/ ترجمة ١٦٣).

الفارسي قال: أَبِنَا أحمد بن عبد الله بن محمد بن يوسف الْفَرَبْرِيُّ قال: ثَنَا جدي قال: سمعت محمد بن أبي حاتم البخاري قال: سمعت حاشد بن إسهاعيل وآخر يقولان: كان أبو عبد الله يعنيان محمد بن إسهاعيل يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلامٌ فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام، فكنا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب فها معناك فيها تصنع ؟

فقال لنا بعد ستة عشر يومًا: إنكما قد أكثرتما عليَّ وألححتما فاعرضا عليَّ ما كتبتما، فأخر جنا ما كان عندنا فزاد على خسة عشر ألف حديث، فقرأها عن ظهر القلب حتى جعلنا نُحكم كتبنا من حفظه، فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد (١).

وعن بعضهم قال: كنت عند محمد بن سلام البِيكندي فقال: لو جئت قبل لرأيت صبيًّا يحفظ سبعين ألف حديث يعني محمد بن إسهاعيل. قال: فخرجت في طلبه فلحقته فقلت: أنت الذي تحفظ سبعين ألف حديث ؟

قال: نعم وأكثر، ولا أجيئك بحديث من الصَّحابة والتَّابعين إلَّا وأعرف مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم (٢).

ويشتهر أنَّ أهل بغداد كتبوا إلى محمد بن إسهاعيل رحمة الله عليه: [بسيط] المُسلِمُونَ بِخَيْرٍ مَا بَقِيتَ لَحُمْ وَلَيْسَ بَعْدَكَ حَيْرٌ حِينَ تُفْتَقَدُ المُسلِمُونَ بِخَيْرٍ مَا بَقِيتَ لَحُمْ وَلَيْسَ بَعْدَكَ حَيْرٌ حِينَ تُفْتَقَدُ

## الفصل الثاني

عن ثعلب حكاية اختلاف في معنى «تَعَارً»:

فقيل: انْتَبَهَ، وقيل: تَكَلَّمَ، وقيل: تَمَطَّى، وأنَّ كما يعتاده النَّائِمُ عند الاستيقاظ.

<sup>(</sup>۱) انظر «سير أعلام النبلاء» (۱۲/ ۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٢/ ١١٧).

ويقال: «تَعَارً»: سهر وتقلب في فراشه.

ويذكر أنَّ التعارَّ لا يكون إلا مع كلامٍ ورفع صوتٍ وأنَّه من عِرَارِ الظَّلِيمِ وهو صَوْتُهُ، يقال: عَرَّ الظَّلِيمُ يَعِرُّ عِرارًا: أي صَاحَ.

ومنهم من لا يجوز إلَّا «عَار» ويقال: عَرَّهُ يَعُرُّهُ بِمَعْنَى عَرَاهُ يَعْرُوهُ وَاعْتَرَاهُ يَعْتَرِيهِ: أي أَتَاهُ.

وفي الحديث: مَا عَرَّنا بِكَ أَيُّهَا الشَّيْخُ أي: مَا جاءَنَا بِكَ.

ويمكن أن يُجعل التَّعَارُّ منه.

وَعَرَّهُ: سَاءَهُ، وَعَرَّهُ بِشَرِّ: لَطَخَهُ بِهِ، وَعَرَّ أَرْضَهُ: (سَمَّدَهَا)(١). والمستقبل في ثلاثيها يَعُرُّ أيضًا.

وَعَرَّ الْبَعِيرُ مِنْ بَابِ فَعِلَ يَفْعَلُ فهو أَعَرّه: وهو الذي لا يطول سنامه.

وَالْعَرُّ: الْجَرَّبُ تقول منه: عَرَّتِ الْإِبِلُ تَعِرُّ فهي عَارَّةٌ.

وَالْعُرُّ: قُرُوحٌ تَخْرُجُ بِهَا مفترقة في مَنَاخِرِهَا وَمَشَافِرِهَا يسيل منها ماءٌ أصفر، يقال منه: عُرَّتِ الْإِبِلُ فهي مَعْرُورةٌ، وتكوى الصِّحَاحُ منها لِئلاَّ (تعديها المراض)(٢)، قال النَّابِغَةُ:

فَحَمَّلْتَنِي ذَنْبَ امْرِي وَتَرَكْتَهُ كَذِي العُرِّ يُكُوى غَيْرُهُ وَهُوَ رَاتِعُ (٣) الفصل الثالث

في الحديثِ دليلٌ على استحبابِ ذِكرِ الله تعالى عند الانتباهِ من النَّوْمِ،

<sup>(</sup>¹) في د: سدمها. وفي س: سرتتها. والمثبت من «الصحاح»، «لسان العرب» (عرر).

<sup>(</sup>٢) في س، د: تعدى بها المرض. والمثبت من «الصحاح»، «لسان العرب» (عرر).

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل، انظر «أدب الكاتب» (ص ٠ ٤٢)، «الصحاح»، «لسان العرب» (عرر).

والعُرُّ: قُروحٌ تخرج في مَشافرِ الإبل وقوائمها.

واستحسانِ المبادرةِ إلى الذِّكر حينتذٍ.

وَأَخْبَرَنَا وَالِدِي مَعْظَلَكُهُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فَالَ: أَبَنَا سَعْدُ الْخَيْرِ الْمَغْرِبِيُّ قَالَ: أَبَنَا أَبُو مُحَمَّدِ (الدُّونِيُّ)(١) ح.

وَأَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورِ الدَّيْلَمِيُّ، عَنِ (الدُّونِيِّ)(٢) قَالَ: أَبْنَا أَحْدُ بْنُ (الْحُسَيْنِ)(٣) عَنْ أَبِي بَكْرِ السُّنِّيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْدُ بْنُ هِشَامِ الْبَعْلَبَكِيُّ، ثَنَا سُلَيُهَانُ بْنُ عَبْدِ السَّيْعَ الْمَعْرِ وَبْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِيَّةٍ: "إِذَا نَامَ الْعَبْدُ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَقَلَّبَ فِي صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِيَّةٍ: "إِذَا نَامَ الْعَبْدُ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَقَلَّبَ فِي اللَّهِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ لَيْلَتِهِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَيْءٍ قَلْ لَهُ اللَّلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحِيي وَيُعِيتُ وَهُو حَيٍّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْحَيْرُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، يَقُولُ اللَّهُ تعالى لِللَائِكَتِهِ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا لَمْ يَشْنِي فِي هَذَا لَهُ يَنْسَنِي فِي هَذَا لَمْ يَنْسَنِي فِي هَذَا لَمْ يَنْسَنِي فِي هَذَا لَمْ يَشْعِدُ أَنِّ لَا يَهُولُ اللَّهُ تعالى لِللَائِكَتِهِ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا لَمْ يَنْسَنِي فِي هَذَا لَوْ وَعُهُ وَعَفَرْتُ لَهُ الْمُ اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ تعالى لِللَائِكَتِهِ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا لَمْ يَنْسَنِي فِي هَذَا لَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِهُ الْمُلْوَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْوَى اللَّهُ الْمُلُولُ الْعَبْدُى الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْلُكُ وَلَو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُذَالِ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلِكُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُعْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ

وفي الحديث ثلاثةُ أذكارٍ ضُمَّ بعضها إلى بعضٍ، وكلُّ واحدٍ منها مذكورٌ بالفضلِ الكثيرِ والثَّوابِ الغزيرِ:

أحدها: ﴿لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ﴾ إلى قوله: ﴿قَدِيرٍ ﴾.

<sup>(&#</sup>x27;) في د: الروبي. وهو تصحيف. وأبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن عبد الرحمن الصوفي الدوني ، راوي السنن عن أبي نصر الكسار. ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (١٩/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) في د: الروبي. انظر التعليق السابق.

 <sup>(</sup>٣) في س، د: الحسن. وأبو نصر أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن بوان الكسار الدينوري.
 سمع سنن النسائي المختصر من الحافظ أبي بكر بن السني. ترجمته في «سير أعلام النبلاء»
 (١٤/١٧).

<sup>(</sup>٤) «عمل اليوم والليلة» (٧٥٧).

وَفِي الصِّحَاحِ عَنْ رِوَايَةِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ: ﴿لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ...»(١) إلى آخره.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ حِينَ يُصْبِحُ، كُتِبَتْ لَهُ بِهَا مِائَةُ حَسَنَةٍ وَحُفِظَ بِهَا يَوْمَهُ (٢).

والثاني: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ»(٣).

والأحاديث في فضلها كثيرة ، وفُسِّر بها قوله تعالى: ﴿وَٱلْبَنِقِيَنَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرً عِندَرَيِكَ ثَوَابًا ﴾(الكهف ٤٦).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «خُذُوا جُنَّتَكُمْ».

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ عَدُوٍّ حَضَرَ ؟

قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ ثُحُذُوا جُنَّتَكُمْ مِنَ النَّارِ قُولُوا: سُبْحَانَ اللَّهَ وَالحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ واللَّهُ أَكْبَرُ ، وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِخَاتُ»('').

والثالث: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ».

واشتهر في الخبر أنَّ هذه الكلمة كنزٌ من كنوز الجنَّةِ (٥).

وَوَرَدَ عِنْدَ التَّعَارِّ أَذَكَارٌ أُخَر سِوى مَا فِي الحديث:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٤٨)، ومسلم (٩٩٣).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲/ ۳۲۰).

<sup>(</sup>٣) روى في فضلها مسلم (٢٦٩٥) من حديث أبي هريرة مرفوعًا أنه قال: ﴿لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر أحب إني مما طلعت عليه الشمس).

<sup>(1)</sup> رواه النسائي في «الكبرى» (١٠٦٨٤)، والحاكم (١/ ٧٢٥). قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٢١٤).

<sup>(°)</sup> روى في ذلك البخاري (٢٠٥٤)، ومسلم (٢٧٠٤) من حديث أبي موسى الأشعري.

فَعَنْ عَائِشَةَ رَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا اسْتَنْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: ﴿لَا إِلَٰهَ اللَّهُ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا اسْتَنْقَظَ مِنَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا إِنَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا ثُنِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (١).

وَعَنْ رِوَايَتِهَا أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ عَكَالِيَّةِ كَانَ إِذَا تَعَارً مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ» (٢).

وقد تُشْعِرُ الأذكار المختلفة بأنَّ المقصدَ أن لا تغفل عن الله تعالى، ولا تخلو عن ذكره ، وكلُّ منها مؤدٍ لهذا الغرض، ثم يُؤثر ويختار في كلِّ وقتٍ ما هو أليق به. قوله: «ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ودَعَا» فيه ترغيبٌ في الدُّعاءِ والإستغفارِ عقيب ذكر الله تعالى والثَّناء عليه.

وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا رَدَّ اللَّـهُ إِلَى الْعَبْدِ المُسْلِم نَفَسَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ وَدَعَاهُ ؛ ثُقُبِّلَ مِنْهُ »(٣).

وقوله: «فَإِنْ تَوَضَّأَ قُبِلَتْ صَلاَّتُهُ» يعني وصَلَّى، على ما هو مبينٌ في الروايات الأخر، واكتفى هاهنا بدلالة قوله: «قُبِلَتْ صَلاَّتُهُ».

ومحمد بن يوسف صاحب الرؤيا ، أحد شيوخ البخاري ، وهو أبو أحمد الْبِيكَنْدِيُّ.

<sup>(</sup>¹) رواه أبو داود (٥٠٦١)، وابن حبان (٥٥٣١)، والحاكم (١/ ٧٧٤) وقال: صحيح الإسناد. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود»، و«المشكاة» (١٢١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في «الكبرى» (١٠٧٠٠)، وابن حبان (٥٥٣٠)، والحاكم (١/ ٥٤٠) وقال: صحيح على شرطهما. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٦٩٣).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٥١). وقال الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (٣٥٢): ضعيف جدًّا.

سمع: ابن عيينة، وأبا أسامة، وعبد الأعلى بن مُسهر (١).

والرُّؤيا دالةٌ على أنَّ الأذكارَ الواردةَ في الحديث من القول الطَّيِّبِ، وأنَّها من صراط الله تعالى الذي هو كناية عن الأعمال الصالحة والأقوال الصادقة.

وعن ابن عباس تفسير القول الطيب بكلمتي: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ». وزاد بعضهم التكبير.

وفُسِّر ﴿ مِرْطِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ (٢) بدين الإسلام وشرائعه.

واعلم أنَّ هذا الصراط قد يُنسَبُ إلى العبد باعتبار أنه يسلكه أو أنه مأمورٌ بسلوكه كما قال تعالى: ﴿ مِرْطَ الَّذِينَ أَنْمَنَ عَلَيْهِمْ ﴾.

وقد يُنسَبُ إلى الله تعالى باعتبار أنَّهُ الشَّارع والآمر بسلوكه ، كما قال: ﴿إِلَىٰ مِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ ، وقال: ﴿ إِلَىٰ مِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٣).

وقد يوصف الربُّ تعالى بكونه على الصِّراط المستقيم ، كما حكي في مقالة هود النَّيْنَ لَيْ اللهُ عَلَى صِرَطِ مُستَقِيم اللهُ اللهُ عَلَى السَّرَطِ مُستَقِيم اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى صِرَطِ مُستَقِيم اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى

وَقَرَأْتُ عَلَى اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ الكثبيني (٥) الْهَمْدَانِيِّ - وَكَانَ رَجُلاَ يَجُمَعُ بَيْنَ التِّجَارَةِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَسَمَاعِ الْحَدِيثِ، وَيُحِبُّ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ وَقَدْ حَصَّلَ طَرَفًا مِنْهُ،

<sup>(</sup>۱) انظر «تهذيب الكهال» (۲۷/ ترجمة ۵۷۱۸).

<sup>(</sup>٢) الحج: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الشورى: ٥٣.

<sup>(</sup>۱) هود: ۵۹.

<sup>(°)</sup> كذا في س، د. وفي «البدر المنير» لابن الملقن (١/ ٣٢١): الكشميهني. وقد ترجم له الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (٨/٤) ولم يذكر أي نسبة له .

وَسَافَرَ إِلِى نُحُرَاسَانَ وَمَا وَرَاءِ النَّهْرِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَسَمِعَ مَشَائِحَهُمَّا – قَالَ: أَبْنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا الْحَلِيلُ بْنُ أَحْدَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا الْحَلِيلُ بْنُ أَحْدَ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ المَيْيعِيُّ، ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْأَغْلَبِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبُو الْقَاسِمِ المَيْيعِيُّ، ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْأَغْلَبِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فَرَافِطَةً، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ وَ اللَّهُ فَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ وَاللَّهُ فَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ الْحَبَّقُ بَيْتُكَ.

قَالَ: مَا اخْتَرَقَ.

ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: انْبَعَثَتِ النَّارُ فَلَمَّا انْتَهَتْ إِلَى بَيْنِكَ طُفِنَتْ.

فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَفْعَلْ.

قَالُوا: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ مَا نَدْرِي أَيِّ كَلاَمَيْكَ أَعْجَبُ: قَوْلُكَ: مَا احْتَرَقَ، أَوْ قَوْلُكَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَفْعَلْ ؟

قَالَ: ذَلِكَ بِكَلِمَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَظِيَّةٍ يَقُولُ: «مَنْ قَالَمَا أُوَّلَ النَّهَارِ لَمْ تُصِبْهُ مُصِيبَةٌ حَتَّى يُمْسِي ، وَمَنْ قَالَمَا آخِرَ النَّهَارِ لَمْ تُصِبْهُ مُصِيبَةٌ حَتَّى يُمْسِي ، وَمَنْ قَالَمَا آخِرَ النَّهَارِ لَمْ تُصِبْهُ مُصِيبَةٌ حَتَّى يُمْسِي ، اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، مَا شَاءَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ ، أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَهُ يَكُنْ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَلِيمِ ، أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ، اللَّهُمَّ إِلِي آعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ عَلَى عَلَى عَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » (١٠). تَفْسِي ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » (١٠).

وفوله: "إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" قيل: معناه أنه وإن كان قادرًا عليهم

<sup>(&#</sup>x27;) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (٣٠٤٦)، وابن الجوزي في «العلل» (١٤٠٠) وقال: حديث لا يثبت، وآفته الأغلب بن تميم. قال البخاري والعقيلي: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء.

فهو لا يظلمهم ولا يلحقهم بقدرته عليهم إلًا ما يوجب الحقّ وقوعه بهم.

وعن ابن عباس رَ الله الله الله الله الله الله الله به دين مستقيم - يعني في قول هود علي الله المعنى على هذا أنَّ دين ربي على صراط مستقيم.

وقد عرفت من قبل أنَّ الصِّراطَ هو الطريقُ، والصِّراطُ المستقيمُ هو المعبِّر عنه بسبيل الله وسبيل رسوله وسبيل الدار الآخرة على ما قال تعالى : ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَسَبِيلِ اللهُ وَسَبِيلِ اللهُ وَقَالَ : ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى . ﴿ وَقَالَ : ﴿ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهُ عَالَى . الله تعالى . الذي يؤدي بصاحبه إلى رحمة الله تعالى .

ويقال: طريقُ طالبِ الدُّنيا المعبّر عنه بسبيل الشيطان وسبيل الطاغوت، قال تعالى: ﴿ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ﴾ (١) وهذا طريقٌ ينقطع بصاحبه ولا ينتهي فيه إلى بغيته ويصير عظةً لمن (اغترَّ) (٥).

حَدَّثَ عَبْدُ السَّلاَمِ الْبَصْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْجَرَادِيِّ (١) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْأَنْبَادِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّهَارِ أَنَّهُ أَنْشَدَ: [خفيف]

أَيْنَ أَهْلُ الدِّيَارِ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ ثُمَّ عَدادٌ مِن بَعْدِهِمْ وَتَمُودُ

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٥.

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۱۰۸.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۲۹.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٧٦.

<sup>(\*)</sup> في د: اعتبر.

<sup>(&</sup>lt;sup>٢</sup>) في دَ: المرادي. وهو تصحيف، وهو عبيد الله بن محمد بن على أبو محمد الكاتب ابن الجرادى. انظر «الأنساب» (٣٧/٢)، «المنتظم» لابن الجوزي (٧/ ١٧٥).

بَيْنَمَا الْقَوْمُ فِي النَّمَارِقِ وَالدِّيبَاجِ مَ أَفْضَدَ إِلَى السَّرَّابِ الْخُدُودُ ثُمَّ لَمْ يَسنَقَضِ الحَدِيثُ وَلَكِن بَعْدَ هَسذَا الْوَعِيدُ وَالْمُوعُودُ وَأَطِبَّاا عُبَعْدَهُمْ لَحِقْد وَهُمْ ضَلَّ (۱) عَنْهُمْ سُعُوطُهُمْ وَاللَّدُودُ وَصَحِيحٌ أَضْحَى يَعُودُ مَرِيضًا وَهُو أَذْنَى لِلْمَوْتِ مِمَّنْ يَعُودُ (۱)

وقصدتُ البارحةَ نظم بيتين أو أبيات أختم بها المجلس على المعهود وعرتني فكرة في النياف الخطوب وتشعث الأمور فتخيلت بعد مجاوزة حدِّ اليقظة وقبل استحكام النَّوم كأنِّ في قوم ، وكأنَّ منشدًا ينشدهم: [وافر]

عَسَى اللَّهُ اللَّطِيفُ بِكُمْ وَشِيكًا يُسدَاوِي مِسنُكُمُ الْقَلْبَ السَّقِيمَا عَسَاهُ بِسَمَا يَسُرُّكُمُ جَمِيعًا يَجِسيءُ وَيُولِهُ السَّهْرَ العَقِسِمَا وَيَفْستَحُ فَضَلَهُ فَتْحُسا مُبِينًا وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطِّسا مُسْتَقِيمَا

وكان في الْخَاطِرِ بعض معناه ولفظه في اليقظة.

آخر المجلس الحادي والعشرين، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين

\*\*\*

<sup>(</sup>١) في س: ظل. والمثبت من د، «المنتظم».

<sup>(</sup>٢) انظر «المدهش» لابن الجوزي (ص٠٤٥).

المحرم سنة اثنتي عشرة وستمائة

حَدَّثَنَا ﷺ إِمْلاً مَّ مِنْ لَفْظِهِ الشَّرِيفِ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي سَعْدِ الْمُطَرِّزِ قَالَ: أَبْنَا أَبُو نُعَيْمٍ ح.

وأَبْنَا عَلِيُّ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بِقِرَاءَ تِي عَلَيْهِ قَالَ: أَبْنَا مُبَشِّرُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّحَافُ قَالَ: أَبْنَا مُبَشِّرُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّحَافُ قَالَ: ثَنَا عُمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ فَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ فَارُوقٌ الْخَطَّابِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا (عَبْدُ اللَّهِ)(١) بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو طَيْبَةَ أَنَّ شُرَحْبِيلَ بْنَ السِّمُطِ دَعَا عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ وَإِنْ فَقَالَ: هَلْ أَنْتَ مُحَدِّثِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رسول الله عَلَيْهُ لَيْسَ فِيهِ تَزَيَّدٌ وَلَا تَكَذَّبُ وَلَا ثَحَدِّ فَنِي عَنْ أَحَدٍ سَمِعَهُ غَيْرِكَ ؟ الله عَلَيْهُ لَيْسَ فِيهِ تَزَيَّدٌ وَلَا تَكَذَّبُ وَلَا ثَحَدُّ فِي عَنْ أَحَدٍ سَمِعَهُ غَيْرِكَ ؟

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا لِلَّهِ يَقُولُ: «قَالَ<sup>(٢)</sup> اللَّهُ تَعَالَى: حُقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَصَافَوْنَ مِنْ أَجْلِي، وَحُقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَصَافَوْنَ مِنْ أَجْلِي، وَحُقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَصَافَوْنَ مِنْ أَجْلِي، وَحُقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَوَاصَلُونَ مِنْ أَجْلِي، (٣).

## في الشرح فصول

<sup>(</sup>١) في س: عبيد الله. والمثبت من د، مصادر ترجمته كها سيأتي.

<sup>(</sup>٢) قوله :قال . ليس في س، د. وأثبته من مصادر التخريج.

<sup>(&</sup>quot;) رواه أحمد (٤/ ٣٨٦)، وابن المبارك في «الزهد» (٧١٦) من طريق أبي طيبة. والبيهقي في «شعب الإيهان» (٦/ ٤٨٥)، والطبراني في « المعجم الأوسط» (٩/ ٤٠) من طريق آخر.

## الفصل الأول

هذا حديثٌ ثابتٌ محفوظٌ عن رسول الله ﷺ من رواية معاذ بن جبلٍ وعبادة بن الصامت ، أورده حميد بن زنجويه النسوي والأئمة من روايتهما.

وهو عزيزٌ من الرواية المسوقة، وشريفٌ لاشتمالها على سماع الصَّحابي عن الصَّحابي على الاختلاف في شرحبيل، ورواية التَّابعي عن التَّابعي.

وليس في الإسناد رواية شرحبيل عن عمرو، ولا رواية أبي طيبة عن شرحبيل، وإنَّما الأشبه باللَّفظ رواية أبي طيبة عن عمرو؛ ولذلك قلت: إنَّ الرواية تشتمل على سماع الصَّحابي عن الصَّحابي ورواية التَّابعي عن التَّابعي.

وعمرو بن عَبَسَةَ أبو نجيح السلمي، وربم يقال: عنبسة، من السابقين الأولين من الصَّحابة، ذكرناه في المجلس السادس.

روى عنه: ابنه عبد الرحمن بن عمرو، وغيره، وعدَّهُ أبو سعيد بن الأعرابي في أهل الصُّفَّةِ.

وَحَدَّثَ الْحَافِظُ آبُو نُعَيْمِ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي «الْحِلْيَةِ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: ثَنَا أَحْدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلُوانِيُّ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْهَانَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ (١) عِمْرَانَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ رَأَى عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ نَاثِمًا فِي بَرِّيَّةٍ (٢) نِصْفَ النَّهَارِ وَقَدْ أَظَلَّنْهُ سَحَابَةٌ مَا فِيهَا فَضْلٌ، قَالَ: فَأَيْقَظْتُهُ.

فَقَالَ: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ أُتِينَا بِهِ، لَئِنْ عَلِمْتُ أَنَّكَ أَخْبَرْتَ بِهِ لَا يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ

<sup>(</sup>١) في س، د: بن. وهو خطأ، والمثبت من «حلية الأولياء». وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي ترجمته في «تهذيب الكهال» (١٩/٦).

<sup>(</sup>٢) البَرِّيَّةُ: الأَرضَ المنسوبةُ إِلَى البَرِّ، وهي بَرِّيَّة إِذا كانت إِلَى البِرِّ أَقربَ منها إِلَى الماء. «لسان العرب، (برر).

خَيْرٌ

قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا أَخْبَرْتُ بِهِ حَتَّى مَاتَ(١).

وشُرحبيل(٢) بن السِّمط كندي.

قال أبو عبد الله بن منده: اختُلِفَ في صحبته.

وأطلق الإمام البخاري القول بأنَّ له صحبة، وذكر له رواية عن النَّبِيِّ ﷺ. وعن حَارثة بن مُضرِّب أنَّ عمر ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْجِيشِ.

وذكر أنه كان أميرًا على حِمْصَ (٣).

روى عنه: عمرو <sup>(١)</sup> بن الأسود، وكثير بن مرة.

وأبو طيبة الكلاعي تابعي.

يروي عن: عمرو بن عَبَسَةَ، وأبي أمامة ، والمقداد.

روى عنه: محمد بن سعد، وشَهر بن حَوشب.

ويكني أبا طيبة بالطاء وتقديم الياء وهو كنية جماعة، منهم: أبو طيبة الحجام، وأبو طيبة الجرجاني وغيرهما (٥).

وشهر(٦) بن حَوشب أبو عبد الرحمن الأشعري.

روى عن: أم سلمة، وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وابن عباس، وأبي

<sup>(</sup>١) «حلية الأولياء» (٢/ ١٦) وفيه عن عمران بن الحارث عن مولى لكعب....

<sup>(</sup>٢) انظر «معرفة الصحابة» (٣/ ترجمة ١٤٠٦)، «الإصابة» (٣/ ترجمة ٣٨٧٤).

<sup>(</sup>٢) (التاريخ الكبير) (٢٤٨/٤).

<sup>(</sup>¹) في س: عمير. وكلاهما صحيح، انظر «تهذيب الكمال» (٢١/٣١٥).

<sup>(</sup>٥) انظر «تهذيب الكيال» (٣٣/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>١) انظر «التاريخ الكبير» (٤/ ترجمة ٢٧٣٠)، «تهذيب الكمال» (١٢/ ترجمة ٢٧٨١).

هريرة.

روى عنه: قتادة، وشمر بن عطية.

وعن يحيى بن معين، وأبي زرعة الرازي توثيق شهر والثناء عليه.

وتكلُّمَ شعبة فيه.

وعن ابن عون أنه قال: إن شهرًا نَزَكُوهُ أي: عَابُوهُ يقال: نَزَكَهُ يَنْزُكُهُ إذا عابه، وأصل النَّزْكِ: الطَّعْنُ بالنَّيْزَكِ وهو أصغر من الرُّمْح.

وروى بعضهم «تَرَكُوهُ» وعُدَّ ذلك تصحيفًا وإن كان صحيحًا في المعنى.

وعبد الحميد بن بِهرام: هو المدائني.

سمع: شهر بن حوشب. وسمع منه: ابن المبارك، ومحمد بن يوسف.

وكانوا يقولون: من أراد حديث شهر فعليه بعبد الحميد(١).

وعبد الله: هو أبو عمرو بن رجاء بن المثنَّى الغداني البصري، مولى بني غدانة.

من ثقاتِ مُحَدِّثي البصرة.

سمع: شعبة، وإسرائيل، والمسعودي، وهمام بن يحيى.

روى عنه: محمد بن المثنَّى، وعمرو الناقد، وأبو حاتم الرازي، وأبو مسلم.

وروى البخاري تارةً عنه، وتارةً عن رجل عنه.

توفي سنة تسع عشرة وماثتين في ذي الحجة (٢).

وأبو مسلم: هو إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز بن المهاجر البصري،

<sup>(</sup>١) انظر «سير أعلام النبلاء» (٧/ ترجمة ١١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٠/ ترجمة ٩٩).

ويعرف بِالْكَجِّيِّ وَبِالْكَشَّيِّ (١).مشهورٌ بالفضلِ والأمانةِ.

سمع: محمد بن عبد الله الأنصاري، وأبا عاصم النبيل، وحجاج بن المنهال، وأبا الوليد الطيالسي، وسليمان بن حرب، والقعنبي.

وروى عنه: أبو القاسم البغوي، وإسهاعيل الصفار، وأبو عمرو السهاك، والطبراني، وأبو عمرو بن نُجيد، وأخرج عنه محمد بن إسحاق السراج في «صحيحه».

ويذكر أنه لها قدم أبو مسلم بغداد وأملى حضر مجلسه الخلق الكثير، حتى كان فيهم سبعة مستملين يُبَلِّغُ كُلُّ واحد منهم صاحبه، وإن طائفة من الناس كانوا يكتبون قيامًا لشدة الزحمة.

ولد سنة مائتين، ومات سنة اثنتين وتسعين ومائتين هذا هو الأشهر.

وذكر الخليل الحافظ أنه نَيُّفَ على الهائة (٢).

وتولى أبو مسلم بعض الأعمال بالشام، ومدحه البحتري بأشعارٍ منها قوله في قصيدةٍ: [وافر]

لقَدمًا (٣) لَبَيْتَنِسي بِالنَّجَساحِ سِسوَى بِشْرِ وَجْهِكَ الوَضَّاحِ وَالْمُعَسَالِي لِلْبَسَاذِلِ الْمُرْتَسَاحِ (١) وَلَعَمْرِي لَئِنَ دَعَوْتُكَ لِلْجُودِ خُلُتٌ كَالغَمَامِ لَيْسَ لَـهُ بَرُقٌ ارْتَيِاحُـا لِلطَّالِيِنَ وَبَــذَلّا

<sup>(&#</sup>x27;) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٣/ ترجمة ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) «الإرشاد في معرفة علماء الحديث، (٢٩/٢).

 <sup>(</sup>٣) قوله: لَئِنَ دَعَوْتُكَ لِلْجُودِ لقدمًا. في س، د: دعوت أنا الجود. والمثبت من «تاريخ بغداد»،
 «الوافي بالوفيات».

<sup>( ُ )</sup> انظر «تاریخ بغداد (٦/ ١٢٣ )، «الوافي بالوفيات».

وفاروق: هو أبو حفص بن عبد الكبير الخطابي البصري، من أثمتها المشهورين.

أكثر عنه أبو نعيم الحافظ.

وروى عنه: أبو زرعة عبد الله بن الحسين الهاكي القزويني، وغيرهما.

وهو آخر من روى سنن أبي مسلم<sup>(١)</sup> عنه بالبصرة<sup>(٢).</sup>

وأبو نعيم مذكور في المجلس الثامن.

وأبو سعد المُطَرِّزُ: هو محمد بن محمد بن عبد الله الأصبهاني، من مشاهير الرواة والمحدثين بها والمختصين بالرئيس أبي عبد الله الثقفي.

سمع: أبا نعيم، وأبا الحسن بن عبدكويه، وأبا عصمة نوح بن نصر الفرغاني. وُلد سنة إحدى عشرة وأربعهائة، وتوفي سنة ثلاث وخمسهائة في شوال<sup>(٣)</sup>.

ومحمد بن عبد الباقي مذكور في المجلس التاسع عشر.

## الفصل الثاني

التَّزَيُّدُ فِي الْحَدِيثِ: هُوَ الْكَذِبُ، وَتَزيَّدَ السِّعرُ: غَلاَ، والتَّزيُّدُ فِي السَّيْرِ فوق العنَقِ. والتَّكَذُّبُ: تَكلُّفُ الْكَذِب.

وقوله: «حُقَّتْ مَحَبَّتِي» يجوز أن يُقرأ بضمِّ الحاء، ويجوز أن يُقرأ «حَقَّـتْ» بالفتح.

فالضَّمُّ على معنى أنَّ الحبَّ حَقيقٌ بهم: أي خَلِيقٌ، يقال: حَقِيقٌ بك كذا

<sup>(</sup>١) يعنى سنن أبي مسلم الكجي.

<sup>(</sup>٢) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر اسير أعلام النبلاء، (١٩١/٢٥٤).

وتَحْقُوقٌ ، وحُقَّ لك أن تفعل كذا، وحُقِقْتَ أن تفعله.

والفتح على معنى الوجوب والثبوت. يقال: حَقَّ يَحِقُ بالكسر: أي وَجَبَ، وَأَحْقَقْتُ الرَّجُلَ أيضًا إِذَا وَأَحْقَقْتُ الرَّجُلَ أيضًا إِذَا يَحَقَقْتُهُ وَصِرْتُ مِنْهُ عَلَى يَقِينِ، وَتَحَقَّقَ عِنْدَهُ الْخَبَرُ: صَحَّ.

والَّذِينَ: جمع الَّذِي وهو اسمٌ مبهمٌ لا يتمُّ إلا بصلةٍ، وأصله «لذي» فأدخل عليه الألف واللام وفيه أربع لغات:

أشهرها: الَّـذِي، والثانية: اللَّـذُ بإسكان الـذال، والثالثة: اللَّـذِ بـالكسر، والرابعة: الَّذِيِّ كالنَّبِيِّ.

ويقال في تثنية الَّذِي: اللَّذَانِ واللَّذَانِ بتشديد النُّون، والجمع وهو «الَّذِينَ» لا يختلف في موضع الرَّفع والنَّصب والجلرِّ، ومنهم من يقول في موضع الرفع «الذون» وقد تحذف منه النون فيقال: «الذي» يراد به الجمع، قال الشَّاعرُ:

وَإِنَّ الَّـذِي حَانَـتْ بِفَلْـجِ دِمَـاؤُهُمْ هُمُ القَوْمُ كُلُّ القَوْمِ يَا أُمَّ خَالِدِ(١)

وقيل: إنَّه جمع اللَّذِ أو اللَّذْ. وتثنية الَّذِيّ: اللَّذيان، والجمع اللَّذيُون، كالنَّبِيِّ والنَّبِيِّينَ.

وَيُقَالُ: فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ كَذَا وَمِنْ أَجْلِهِ أَي مِنْ جَرَّائِهِ وَسَبَيِهِ، تفتح الهمزة وتكسر.

وتَصَافَيْنَا الْوُدَّ أي: تَخَالَصْنَا، وَصَافَيْتُهُ الوُدَّ وَأَصْفَيْتُهُ أي أَخْلَصْتُهُ.

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل وهو لأشهب بن رميلة، انظر «البيان والتبيين» (ص٤٨٥)، «خزانة الأدب» (٢٦٩/٢)، «لسان العرب» (فلج).

#### الفصل الثالث

قَوْلُهُ: «أَنَّ شُرَحْبِيلَ دَعَا عَمْرًا» كَأَنَّ دُعَاءَهُ إِيَّاهُ كَانَ لِإِمَارَتِهِ وَإِجَابَةُ عَمْرٍو لِيَذْلِ الطَّاعَةِ.

وَقَوْلُهُ: «لَيْسَ فِيهِ تَزَيُّهُ وَلَا تَكَذُّبُ » لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَوَهَّمَ مِنْهُ نِسْبَةُ عَمْرِهِ إِلَى التَّسَاهُلِ فِي الْحَيْدِيثِ وَالْمُجَازَفَةِ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ، وَلَكِنْ يَتَّجِهُ فِيهِ شَيْنَانِ: التَّسَاهُلِ فِي الْحَيْدِيثِ وَالنَّقْصَانِ، وَلَكِنْ يَتَّجِهُ فِيهِ شَيْنَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُرِيدَ حَدِّثْنِي حَدِيثًا بَرِئًا عَنِ التَّزَيُّدِ والتَّكَذُّبِ، كَمَا هُوَ شَأْنُكَ فِيهَا تُحَدَّثُ بِهِ. بِهِ.

وَالنَّانِي: أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ اقْتَرَحَ<sup>(١)</sup> مِنْهُ مَزِيدَ اخْتِيَاطٍ، وَالْتَمَسَ أَلَّا يُحَدِّثَ بِهَا سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّ فِيهِ مَجَالَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ مِنَ الْمُسْمُوعِ مِنْهُ، بَلْ يُحَدِّثُ بِهَا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ.

والجمعُ بين لفظتي التَّزيُّدِ والتَّكَذُّبِ يُمكن أن يكون على التأكيدِ والمبالغةِ، ويُمكن أن يقال: التَّكَذُّبُ يشملُ الزيادةَ والنُّقصانَ فلذلك ضَمَّهُ إلى التَّزيُّدِ، ويُمكن أن يحملَ التَّزيُّدُ على الوَهمِ والغَلطِ والتَّكَذُّبُ على تَعمُّدِ الكَذِبِ وَتَكَلُّفِهِ، وَيُمكن أن يحملَ التَّزيُّدُ على الوَهمِ والغَلطِ والتَّكَذُّبُ على تَعمُّدِ الكَذِبِ وَتَكَلُّفِهِ، وَقَدْ يُفْهَمُ ذَلِكَ مِمَّا رُويَ لَنَا عَنْ أَبِي الْأَسْعَدِ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الطَّبَسِيِّ قَالَ: أَبِنَا أَبُو سَعِيدِ الْحَلاَيِيُّ (٢) قَالَ: ثَنَا أَحَدُ بْنُ عَلْدِ الْحَرَّانِيُ قَالَ: ثَنَا عَمْ والْولِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمِلكِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرِ الْبَاهِلِيُّ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ عَبَسَةَ قَالَ لَهُ شُرَحْبِيلُ: قَالَ: يَا عَمْرو هَلْ الْبَاهِلِيُّ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَمْرو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ لَهُ شُرَحْبِيلُ: قَالَ: يَا عَمْرو هَلْ

<sup>(</sup>١) في د: اقتراح.

<sup>(</sup>٢) في د: الجلالي. وهو تصحيف، والمثبت من س. وهو أبو سعيد إسهاعيل بن أحمد بن محمد التاجر الخلالي الجرجاني. «الأنساب» (٢٣/٢).

تُحَدِّثَنَا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ وَهَمٌ وَلَا زِيَادَةٌ ؟

فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: وَاللّهِ لَقَدْ كَبُرَ سِنِّي ، وَدَنَا أَجَلِي ، وَإِنِّي لَغَنِيٌّ عَنِ الْكَذِبِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ وَيَظِيَّةٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ تعالى يَقُولُ: حُقَّتْ مَجَبَّتِي عَلَى المُتَحَابِّينَ فِيَّ ، وَحُقَّتْ مَجَبَّتِي عَلَى المُتَحَابِينَ فِيَّ ، وَحُقَّتْ مَجَبَّتِي عَلَى المُتَوادِينَ فِيَّ ، وَحُقَّتْ مَجَبَّتِي عَلَى المُتَصَادِقِينَ فِيَّ ، وَحُقَّتْ مَجَبَّتِي عَلَى المُتَزَاوِدِينَ فِيَّ ، وَحُقَّتْ مَجَبَّتِي عَلَى المُتَنَاصِرِينَ فِيَّ » (١٠).

وفي هذه الرواية زياداتٌ ، ورواية شُرَخبِيلَ عن عمرو، وفائدة أخرى وهي تأكيد عمرو ، وفائدة أخرى وهي تأكيد عمرو بالسَّمَاعِ من رسول الله عَلَيْكُ مراتٍ، واستبعاده التَّرَخُصَ بالزِّيادةِ والنُّقصانِ على كِبَرِ السِّنِّ.

وَقَوْلُهُ: «وَلَا تُحَدِّنْنِي عَنْ أَحَدِ سَمِعَهُ غَيْرِكَ» قَدْ يُسْتَأْنَسُ بِهِ لِلرَّغْبَةِ فِي عُلُوِّ الْإِسْنَادِ.

وَقَوْلُهُ: «حُقَّتْ مَحَبَّتِي» يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ مَعْنَاهُ حُقَّتْ مَحَبَّةُ الْعَبْدِ إِيَّايَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: المُعْنَى حُقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْعَبْدِ.

وَلَفْظُ الْمَحَبَّةِ مَشْهُورٌ فِي الطَّرَفَيْنِ، قَالَ اللَّهُ تعالى: ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ } (٢):

أمَّا عَبَّهُ الْعَبْدِ لِلَّهِ تعالى: فكلُّ مذكورٍ بعلمٍ كاملٍ أو حِذْقٍ فِي صناعةٍ أو إحسانٍ أو تربيةٍ أو تَنَزُّهِ عن أخلاقٍ رذيلة محبوبٌ في نفوس ذوي العقول السليمةِ والطِّباعِ المستقيمةِ ، ولله تعالى العلم الشامل الذي لا يعزب عنه شيء والقدرة الكاملة التي لا يفوتها ممكن ، والإحسان بإسداء النَّعم التي لا ينالها الإحصاء ولا

<sup>(&#</sup>x27;) لم أقف على هذه الرواية. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٥٤.

يحيط بها الاستقصاء، والتَّنَزُّهُ عن الاستواء، والتَّقَدُّسُ عن مُشاكلةِ النظر، فأولى أن يكونَ محبوبًا ، ومن عرف جماله وجلاله بقدر ما رُزِقَ أحبه لا محالة، كما قيل:

وَمَا كُنْتُ مِمَّنْ يَدْ حُلُ العِشْقُ قَلْبَهُ وَلَكِنَّ مَنْ يُبْصِرْ جُفُونَكِ يَعْشَقِ (١)

أَمَّا عَجَّبُّهُ اللَّهِ تعالى الْعَبْدَ: فقد قيل: هي راجعةٌ إلى الثَّوابِ والتَّناءِ.

وقال الإمام الغزالي ﷺ: هي تصفيةُ قلبِ العبدِ، ورفعُ الحجابِ عنه حتى يرى بقلبه ربه.

وفي الحديث أنَّ المَحَبَّةَ والمصافاة الباطنة والمزاورة والمداخلة الظاهرة، والمواصلة التي هي أعمّ منها مهم كانت لله تعالى رتبةً عظيمةً وفضيلةً جسيمةً، والأحاديث بذلك متظاهرةٌ والترغيبات متوافرةٌ.

أَبْنَا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ فِي كِتَابِهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَبْنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْخَطِيبِ، أَبْنَا أَبُو اللَّهِ بْنُ الْخَطِيبِ، أَبْنَا أَبُو اللَّهِ بْنُ الْحَفِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى الْفَاسِمِ ، أَبْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى اللَّهِ عَنْ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيَّةٍ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبَّ المَنْ سَرَّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبَّ المَنْ عَلْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبَّ المَرْءَ لا يُحِبِّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْآَرُ.

وَأَبَنَا طَاهِرٌ كَذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَبَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ الْمُعَدَّلُ قَالَ: أَبَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْدَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَبَنَا أَحْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل، وهو للمتنبي من قصيدته: «لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي».

<sup>(</sup>٢) مسند ابن الجعد (١٧٠٨) كما رواه من طريقه الرافعي.

والحديث رواه أحمد (٢/ ٢٩٨، ٥٢٠) ، والطيالسي (٢٦٠٨)، والحاكم (١٨٦/٤).

قال الحاكم: صحيح الإسناد.

وفي الصحيحين من حديث أنسٍ ﴿ لَلْكُنُّ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ... وفيه وَأَنْ يُحِبُّ المَرْءَ لاَ يُحِيُّهُ إِلاَّ بِلَهِ.

الْعَزِيزِ قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ: ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيُهَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ عِخْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّ عُرَى الْإِسْلَامِ – أَظُنَّهُ قَالَ– أَوْنَقُ ؟

قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ : «المُوَالَاةُ فِي اللَّهِ، وَالمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ، وَالحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ» (١).

وَإِنَّمَا أُمِرَ أُمُؤْمِنُ بِأَنْ يُحِبَّ لِلَّهِ وَيُبْغِضَ لِلَّهِ ؛ ليكون الله هو المحبوب والمقصود، فإنه إن كان الحبُّ لغير الله فإما أن لا يحب لله فقد قصر المحبة على غير الله ، وإما أن يحب الله أيضًا فقد جعل له في المحبَّةِ شريكًا ، فأما إذا أحبَّ غيرَ اللهِ لِلَّهِ يرجع الأمر إلى محبَّةِ اللَّهِ تعالى فِي المُحبَّةِ بِحُبِّ مَا هُوَ بِسَبِيلٍ مِنَ المُحبُّوبِ أَوْ لَهُ اللهِ مِنَ المُحبُوبِ أَوْ لَهُ اللهِ مِنْ المُحبُوبِ أَوْ لَهُ اللهِ مِنَ المُحبُوبِ أَوْ لَهُ اللهِ مِنَ المُحبُوبِ أَوْ لَهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ ال

تَعَلُّقٍ بِهِ ، قال خالد بن يزيد: [طويل]

تَجُولُ خَلاَخِيلُ النِّسَاءِ وَلَا أَرَى (٢) لِرَمْلَةَ خُلْخَالًا يَجُولُ وَلَا قَلْبَا أُحِيدُ اللهِ يَجُولُ وَلَا قَلْبَا أُحِيدُ المَّا كَلْبَا أُخِلِهَا وَمِنْ أَجْلِهَا أَخْبَبْتُ أَخْوَالْهَا كَلْبَا

فَإِنْ تُسْلِمِي نُسْلِمٌ وَإِنْ تَشَنَصَّرِي يُعَلِّقُ رِجَالٌ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ صُلْبَا(٣)

(۱) رواه الطبراني في «الكبير» (۱۱/ ۲۱۵ رقم ۱۱۵۳۷) من طريق علي بن عبد العزيز، والبيهقي في شعب الإيهان ۷/۷۰ من طريق معتمر.

وقال الألباني في «الصحيحة» (٩٩٨): وهذا سند ضعيفٌ جدًّا ، حنش هذا متروك، لكن للحديث شواهد عدة يتقوى بها.

<sup>(</sup>٢) في د: أدري. والمثبت من س، «الأغاني» (٢/١٧)، «المنتظم».

<sup>(</sup>٣) ذكر هذه الأبيات ابن الجوزي في المنتظم ثم قال: وقد زاد بعض أعدائه في هذه الأبيات: فإن تسلمي نسلم...

وخالد هذا ابن يزيد بن معاوية يقال: كان أفضل بني أمية في زمانه.

ورملة من ولد الزبير بن العوام كان خالد قد تزوجها وأحبَّها حبًّا شديدًا، وأمها الرباب الكلبية.

وقد قيل: يكفي المحبَّ ما يلتذُّ به من هوى المحبوب وذكره وإن لم ينل منه غير ذلك.

وَفِي مَعْنَاهُ أَقُولُ: [بسيط]

وَإِنْ جَفَوْنِي وَإِنْ جَسارُوا وَإِنْ غَدَرُوا فَفِسِي فُسْوَادِيَ مِنسهُ الْسوِرْدُ وَالصَّسدَرُ ذِخْرًا وَحُبَّا وَإِضْسَارًا وَقَدْ قَدَرُوا<sup>(۱)</sup> أُفْدِي الَّذِينَ سَقَوْنِي كَأْسَ حُبِّهِمُ أَلَيْسَ قَدْ جَعَلُونِي أَهْلَ وُدِّهِمُ أَلَيْسَ لَمْ يَسْلُبُونِي مَا أَلَدُّ بِهِ

آخر المجلس الثاني والعشرين، والحمد لله وحده وصلواته على نبيه محمد نبي الرحمة وآله وصحبه أجمعين

<del>\*\*\*\*</del>

فلما سمع البيت خالد قال: من قاله لعنة الله عليه وعلى من يجيبه.

<sup>(</sup>١) نقل هذه الأبيات عن الإمام الرافعي: ابن الملقن في «البدر المنير» (١/٤٣٤).

.. عدر المنتم عشرة وستمائة

ثَنَا الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ الرَّافِعِيُّ المُمْلِي إِمْلاَءٌ مِنْ لَفْظِهِ الشَّرِيفِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى وَالِدِي ﷺ قَالَ: أَبْنَا أَبُو الْفَتْحِ<sup>(١)</sup> الْهُرَوِيُّ قَالَ: أَبْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَبْنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا الْمُحْبُوبِيُّ حِ.

وَأَبُنَا عَالِيًا أَبُو مَنْصُورِ الدَّيْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِي الْفَتْحِ الْحَدَّادِ ، عَنِ ابْنِ يَنَالِ الْمؤوزِيِّ، عَنِ المَّخُورِيِّ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: ثَنَا عَالِيَّ اللَّهُ عَلِيٍّ اللَّهُ عَلِيٍّ مَنْ عَائِشَةَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهُ عَلَيْكُ قَالَتْ:

لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ كَاعِّا شَيْنًا مِنَ الْوَحْيِ لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيةَ: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ (٣) يَعْنِي بِالْإِسْلاَمِ ﴿ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ يَعْنِي بِالْعِتْقِ فَأَعْتَفْتَهُ لِلَّذِى أَنْعَمُ اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ الْمَبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ الْمَبْدِيةِ وَتَعْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَوَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ لَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ لَا اللهِ عَلَيْكَ لَا اللهِ عَلَيْهِ لَكَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبُا الْحَدِينِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) في نسخة على حاشية س: أبو سهل. وتقد تقدمت ترجمته في المجلس الثالث.

<sup>(</sup>٢) الجامع الترمذي؛ (٣٥١٦) وقال: حديث غريب. كما رواه من طريقه الرافعي.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٣٧.

رِّجَالِكُمُّ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ ﴾ (١) وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (٢) عَيَّا اللَّهِ تَبَنَّاهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَلَبِثَ حَتَّى صَارَ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوٓا ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَلِيكُمُ ﴾ (٣) فُلاَنْ مَوْلَى فُلاَنِ وَفُلاَنْ أَخُو فُلاَنِ ﴿ هُو أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ يَعْنِي: أَعْدَلُ عِنْدَ اللَّهِ.

# في الشرح فصول الفصل الأول

هذا حديثٌ صحيحٌ مقصودهُ ثابتٌ مضمونهُ: أورد محمد بن جرير الطبري في «تفسيره» بعضه من رواية داود عن الشعبي عن عائشة ﴿ الله عَلَا الله عَلَى الله

والظاهرُ أنَّ رواية الشعبي عن عائشة مرسلة ، وقد أخرج الشيخان طرفًا من الحديث في «الصحيحين» (٥) من رواية الشعبي عن مسروق عن عائشة.

وأيضًا فإنَّ الأئمة لمَ يذكروا في تعريف حال الشعبي سهاعه عن عائشة في جملة الصحابة الذين سمع منهم الشعبي.

وعائشة ﴿ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَذَكُورَةً فِي المُجلِّسِ الثَّامِنِ وَبَعْدُهُ.

وزيد المُسمَّى في الحديث: هو ابن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن زيد بن امرئ القيس، أبو أسامة الكلبي من كلب اليمن.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) قوله: وكان رسول الله. ليس في س، د. وأثبته من «جامع الترمذي».

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٥.

<sup>(</sup> ٤ ) د تفسير الطبري ( ١٣/٢٢).

<sup>(°)</sup> وصحيح البخاري، (٢٤٢٠) ، وصحيح مسلم، (١٧٧/ ٢٨٨).

مولى رسول الله ﷺ وحِبّه .

يُروى عن بُرَيْدَةَ ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﷺ : «مِنْ أَحَبِّ النَّـاسِ إِلَّ مَـنْ أَحَبِّ النَّـاسِ إِلَّ مَـنْ أَنْعَمَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ » يعني زيدًا (١٠).

وكان زيد مع أمه سُعدى بنت ثعلبة في طيء فأغارت عليهم خيل لِبَنِي القَيْنِ فأخذوه وأتوا به مكة ، وكانت خديجة بنت خويلد والله العلم أعطت ابن أخيها حكيم بن حزام بن خويلد أربعها قدرهم ليشتري لها غلامًا فاشترى لها زيدًا، ثُمَّ إنَّ رسول الله وَ الله وَ الله الله والله والله

ثُمَّ إِنَّ أَبِاه وعمَّه عرفا مكانه فأتيا رسول الله عَيَّكِيَّةٍ يريدان فداءه فقال عَيَكِيَّةٍ: أُخَيِّرُهُ ، فإن اختاركما فهو لكما ، وإن اختارني فها كنت بالذي أختار على من يختارني أحدًا. قالا: أنصفتنا. فقال زيد: فإني أختارك. فقالا: تختار الرق على الحرية! وجزعا، فلمَّا رأى رسول الله عَيَكِيَّةٍ جزعهما أخرجه إلى الحِجر وأشهد النَّاس على إعتاقه.

ولزم رسول الله عَلَيْكُمْ وشهد بدرًا وغيره ، واستشهد في حياة رسول الله عَلَيْكُمْ في غزاة مؤتة وهو أمير الجيش ، ومُؤْتَة (٢) موضع يُهمز ولا يُهمز.

وباقي أحواله يأتي في شرح متن الحديث(٣).

<sup>(&#</sup>x27;) لم أقف عليه من رواية بريدة ﴿ الله تعالى أعلم.

وروى الترمذي (٣٨١٩) وغيره ضمن حديث من رواية أسامة بن زيد و قال: «أحب أهلي إلى من قد أنعم الله عليه وأنعمت عليه أسامة بن زيد».

<sup>(</sup>٢) انظر «معجم البلدان» (٥/ ٢١٩).

<sup>(&</sup>quot;) انظر «معرفة الصحابة» ("/ ترجمة ٤٠٠٤)، «الإصابة» (٢/ ترجمة ٢٨٩٢).

ومسروق(١) الذي أسند إليه رواية الشعبي: هو ابن الأجدع، والأجدع هو عبد الرحن بن مالك بن أمية بن عبد الله الهمداني الكوفي ، ويكنى مسروق بأبي عائشة ، رأى أبا بكر وعمر المنطقة .

وروی عن: ابن مسعود، وعائشة، وزید بن ثابت، وکان من أفاضل أصحاب ابن مسعود.

> روى عنه: إبراهيم، والشعبي، وأبو الشعثاء، وأبو إسحاق السبيعي. توفي سنة اثنتين وستين، وقيل: سنة ثلاث.

> وكان يقول كثيرًا في كلامه: مَا امْتَلاَّتْ دَارٌ حَبْرَةً إِلَّا امْتَلاَّتْ عَبْرَةٌ (^).

والشَّعبي (٣): هو عامر بن شراحيل، ويقال: عامر بن عبد الله بن شراحيل، أبو عمرو الكوفي، من كبار فقهاء التابعين.

سمع: جابرًا، وابن عباس، والنعمان، بن بشير، وجريرًا، وغيرهم من الصحابة والتابعين.

وروى عنه: منصور، وإسماعيل بن أبي خالد، وأبو إسحاق السبيعي.

مات أول سنة ست ومائة، وقيل: خمس، وقيل: أربع وهو ابن سبع وسبعين سنة، وَأُخْبِرَ الحسن البصري بِموتهِ فقال: رحمه الله إنه كان من الإسلام

<sup>(</sup>١) انظر «سير أعلام النبلاء؛ (١/ ترجمة ١٧).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) روى ابن المبارك في «الزهد» (۲۶۳) من حديث يحيى بن أبي كثير مرسلاً أن رسول الله ﷺ قال: «والذي نفس محمد بيده ما امتلأت دار حَبْرَةً إلا امتلأت عَبْرَةً وما كانت فرحةٌ إلا تبعتها تَرْحَةٌ.

وَحَبْرَةٌ: أي نعمة وسعة عيش. وَعَبْرَةٌ: أي دمعة. وتَرْحَةٌ: أي حزن.

<sup>(</sup>٢) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٩/ ترجمة ١٤٠).

لَبمَكَانٍ (١).

ودواد (٢) بن أبي هند: هو أبو بكر ، وقيل: أبو محمد القشيري مولاهم البصري، واسم أبي هند دينار، من المتقنين الأثبات.

سمع: سعيد بن المسيب، والشَّعْبِيَّ، وعاصمًا الأحول، والحسن، وابن سيرين، وأبا عثمان النَّهْدِيَّ.

روى عنه: حماد بن سلمة، وحفص بن غياث، وابن أبي عدي، وإسماعيل بن علية، ويزيد بن زريع.

ويقال: إن داود قد رأى أنس بن مالك رهي،

وعن الفضل بن موسى السِّينانِي قال: كنت أساير ابن المبارك فدُفعنا إلى ثُلْمَةِ (٣) فقال لِي: تقدم ، فقلت: نعم أتقدم فلي داود بن أبي الهند وليس لك داود. وذلك لعظم رتبته عندهم.

وداود بن الزِّبْرِقَانِ لَم يُعرف إلا بالرواية عن داود بن أبي هند(؛).

وعلى (٥) بن حُجر: هو ابن إياس بن مقاتل بن مُشَمْرَج السَّعدي المروزي.

سمع: إسماعيل بن عُلية، وجرير بن عبد الحميد، وابن المبارك، والفضل بن موسى، وابن عيينة.

روى عنه: البخاري، ومسلم، والأثمة.

<sup>(</sup>١) في د: بمكان.

<sup>(</sup>٢) انظر «سير أعلام النبلاء» (٦/ ترجمة ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) الثُّلْمَةُ: الخلل في الحائط وغيره. «الصحاح» ثلم.

<sup>( ؛ )</sup> انظر «التاريخ الكبير» (٣/ ترجمة ٨٣٥)، و «تهذيب الكمال» (٨/ ترجمة ١٧٥٩).

<sup>(</sup>٥) انظر ﴿سير أعلام النبلاء ﴾ (١١/ ترجمة ١٣٩).

توفي سنة أربع وأربعين ومائتين.

ومحمد بن عيسى: هو أبو عيسى الترمذي، أحد أئمة الحديث المرجوع إلى قولهم وكتابهم، ذكرناه في المجلس الثالث، وذكرنا هناك أيضًا أبا العباس المُحبُّوبي، وعبد الجبار بن محمد وهو الجُرَّاحِي وأبا الفتح الهُرَوي.

وكانت ولادة الْمُحْبُوبِي سنة تسع وأربعين ومائتين، ووفاته سنة ستَّ وأربعين وثلاثهائة ، وبروايته اشتهر كتاب أبي عيسى.

وابن يَنَال(١): هو أبو إبراهيم إسهاعيل بن يَنَال المَحْبُوبِي.

شَيخ مُوتَّقُ.

سمع: أبا العباس المُحْبُوبِي - وكان يَنَال مولاه - وأحمد بن جعفر القَطِيعِيُّ. ولد سنة أربع وثلاثين وثلاثائة، وتوفي سنة إحدى وعشرين وأربعائة.

وعبد العزيز بن محمد (٢): أبو نصر بن محمد بن علي بن إبراهيم بن ثمامة بن داود التِّرْيَاقِيُّ ، وَتِرْيَاقُ (٣) من قرى هراة.

ذُكِرَ أنه كانَ ثقةً مكثرًا، وأنه وُلد سنة تسع وثهانين وثلاثهائة، وتوفي سنة ثلاث وثهانين وأربعهائة، وقبره بقريته.

وأبو الفتح الحداد<sup>(4)</sup>: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن إبراهيم بن الحسين بن يوسف الأصبهاني التاجر، من مشاهير شيوخ أصبهان المكثرين.

سمع: أبا نعيم، وأبا سعيد النُّقَّاش، وغيرهما.

<sup>(</sup>١) انظر اسير أعلام النبلاء، (١٧/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٩/ ٦).

<sup>(</sup>٣) انظر «معجم البلدان» (٢/ ٢٨).

<sup>(1)</sup> انظر «سير أعلام النبلاء» (١٩/ ٢١٦).

وُلد سنة ثمان وأربعهائة، وتوفي سنة خمسهائة.

## الفصل الثاني

أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ نِعْمَةً أَي: آتَاكَهَا ، والنَّعْمَةُ: الْيَدُ وَالْمِنَّةُ وَمَا أُنْعِمَ بِهِ عَلَيْكَ، وَكَذَا النَّعْمَى وَالنَّعْمَاءُ وَالنَّعِيمُ ، وَفُلاَنْ وَاسِعُ النَّعْمَةِ أَي: الْمَالُ ، والنَّعْمَةُ بِالضَّمَّ الْسُرَّةُ ، وَالنَّعْمَةُ بِالْفَتْحِ: التَّنْعِمُ ؛ قَالَ تعالى: ﴿ وَذَرْفِ وَالْمُكَذِينَ أُولِ النَّعْمَةِ بِالْفَسَمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا الشَّيْءُ بِالضَّمِّ نُعُومَةً: صَارَ نَاعِمًا لَيَّنَا، وَكَذَلِكَ نَعِمَ يَنْعَمُ ، وَأَتَيْتُ أَرْضَ كَذَا وَنَعْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَيْنَكَ : وَافَقْتَنِي ، وَنَعَمَكَ اللَّهُ أَي: أَعَاشَكَ فِي النَّعْمَةِ ، وَأَنْعَمَ اللَّهُ صَبَاحَكَ مِنَ النَّعُومَةِ ، وَأَنْعَمَ اللَّهُ صَبَاحَكَ مِنَ النَّعُومَةِ ، وَأَنْعَمَ اللَّهُ صَبَاحَكَ مِنَ النَّعُومَةِ ، وَأَنْعَمَ أَي: وَافَقْتَنِي ، وَنَعَمَلُ اللَّهُ أَي: أَعَاشَكَ فِي النَّعْمَةِ ، وَأَنْعَمَ اللَّهُ صَبَاحَكَ مِنَ النَّعُومَةِ ، وَأَنْعَمَ أَي: قَالَ لَهُ نَعَمْ ، وأَنْعَم اللَّهُ عَيْنَكَ : أَقَرَّهَا بِمَنْ (٢) نُحِبُّهُ ، وَنَعْمَ اللَّهُ عَيْنَكَ : أَقَرَّهَا بِمَنْ (٢) نُحِبُّهُ ، وَنَعْمَ اللَّهُ عَيْنَكَ : أَقَرَّهَا بِمَنْ (٢) نُحِبُهُ ، وَانْعَمَ أَي : زَادَ عَلَيْهِ ؛ وَعَلَى وَقَعْتُ الدَّوَاءَ فَأَنْعَمْ أَي : زَادَ عَلَيْهِ ؛ وَعَلَى ذَلِكَ مُولَ قَوْلُ مَنْ قَالَ فِي زَيْدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ نُفَيْلَ كَذَا وَأَنْعَمَ أَي: زَادَ عَلَيْهِ ؛ وَعَلَى ذَلِكَ مُلِلَ قُولُ مَنْ قَالَ فِي زَيْدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ نُفَيْلُ : [طويل]

رَشِدْتَ وَأَنْعَمْتَ ابْنَ عَمْرِوٍ وَإِنَّا ﴿ تَجَنَّبْتَ تَنُّورًا مِنَ النَّارِ حَامِيَا(٣)

وَتَبَنِّي فُلاَّنَّا أي: اتَّخَذَهُ ابْنًا.

وَالْقِسْطُ: الْعَدْلُ، يُقَالُ مِنْهُ: أَقْسَطَ فَهُوَ مُقْسِطٌ، وَالْقُسُوطُ: الْجَوْرُ وَالْعُدُولُ عَنِ الْحَقِّ، يُقَالُ مِنْهُ: قَسَطَ يَقْسُطُ قَسُوطًا، قال تعالى: ﴿ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ (١) وقال: ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَسِطُونَ قَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) المزمل: ١١.

<sup>(</sup>٢) في س: ممن.

<sup>(</sup>٣) انظر «الأغاني» (٣/ ١٩)، «الغريب » لأبي عبيد (١٤٢/١).

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٢٤، الحجرات: ٩، الممتحنة: ٨.

<sup>(°)</sup> الجن: ١٥.

#### الفصل الثالث

قول عائشة ﴿ لَوْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ كَاتِمًا شَيْنًا مِنَ الْوَحْيِ لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴾ سببه ما فيها من المعاتبة الظّاهرة، وهو ما يُروى عنها وعن ابن مسعود ﴿ اللّهِ اللهُ ما نزلت على الرسول آية أشد من هذه.

وقوله: ﴿ لِلَّذِى آنَعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ (١) المراد زيد بن حارثة وكان من سبي الجاهلية، قيل: انتقل من خديجة إلى رسول الله عَيَالِيّةٍ كمّا مرّ ، وقيل: إنه عَيَالِيّةِ اشتراه بسوق عكاظ في الجاهلية.

وكانت تحته زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة بن حكيم الأسدية، أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله عليه وقد كان خطبها النّبِي عَيَالِيَّةُ لزيد وهي وأخوها عبد الله بن جحش يظنَّان أنها(٢) يخطبها لنفسه ، فلما علما الحال كرها ذلك ؛ فأنزل الله تعلم الحال خرها ذلك ؛ فأنزل الله تعلم الحال خرها كان لِمُومِن وَلا مُومِنةٍ إِذَا قَضَى الله ورَسُولُهُ وَاللهُ الله يُكُونَ هَمُ اللهُ مِنْ مِنْ الله عنده حينًا.

ثُمَّ اتفق أنه وقع بصرُ النَّبِيِّ عَلَيْكَةً عليها ووقعت في قلبه فقال: سبحان مقلب القلوب، وصرف النظر عنها، ثم قيل: إن الله كرهها إلى زيد حتى رغب في طلاقها.

ويروى عنها أنها قالت: لَمَّا وَقَعْتُ فِي قلبِ رسول الله ﷺ كَمَّا قِلْكِيَّ لَم يَقدر عليَّ زيدٌ

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) في س: أنها.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٣٦.

وما أمتنع منه.

وقيل: إن زيدًا تفطَّن لذلك فأتى النَّبِيَّ ﷺ فقال: إني أريد أن أُطلق زوجتي فإن فيها كِبرًا وإنها تؤذيني بلسانها.

فقال ﷺ: أمسك عليك زوجك واتق الله فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية(١).

(١) قلت: وكلُّ ذلك كلامٌ لا يصعُّ، وقد علق الحافظ ابن حجر على هذه المسألة فقال ﴿ عَلَمُاللَّكُهُ:

أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السُّدِّي فساقها سياقًا واضحًا حسنًا ولفظه: بلغنا أنَّ هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه و سلم أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك ثم أنها رضيت بها صنع رسول الله صلى الله عليه و سلم فزوجها إياه، ثم أعلم الله عز وجل نبيه و عد أنها من أزواجه فكان يستحي أن يأمر بطلاقها وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس فأمره رسول الله وكان قد تبنَّى زيدًا.

ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها والذي أوردته منها هو المعتمد.

قال ﷺ والحاصل أن الذي كان يخفيه النَّبِيُّ ﷺ هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته، والذي كان يجمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التَّبنِّي بأمر لا أَبْلَغَ في الإبطال منه وهو تزوج امرأة الذي يُدعى ابنًا ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم.

وكذا قال الإمام القرطبي في «تفسيره»: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية ، وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين، كالزهري والقاضي بكر بن العلاء القشيري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم.

قال: فأما ما روي أنَّ النبي ﷺ هوي زينب امرأة زيد وربها أطلق بعض المجان لفظ عشق فهذا إنها يصدر عن جاهل بعصمة النبي ﷺ عن مثل هذا ، أو مستخف بحرمته. في قوله: ﴿ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ بيان فضيلة زيد وما أوتي من النعمة ، ومن خصائصه أنه سمي في القرآن باسمه الخاص من بين سائر الصحابة.

وقوله: ﴿ وَتَخْفِى فِى نَفْسِكَ ﴾ أي: تسرّ وتضمر إرادة تزوجها وما في قلبك منها ، وتأمر زيدًا بإمساكها والله مظهر ما تخفيه.

وقوله: ﴿وَيَخْشَى آلنَاسَ ﴾ أي: تخاف لائمتهم وأن يقولوا أمر رجلاً بطلاق زوجته ثم نكحها.

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَغْشَنَهُ ﴾ أي: أحقّ بأن تخشى منه في جميع الأحوال، إلا أنه لم يخش في القصة، ولكن لما جرى ذكر الخشية من الناس بيَّن أنَّ الله أحق بأن يخشى من عذابه.

وقوله: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّحْنَكُهَا ﴾ قيل: فيه إضهار المعنى: وطلقها زوجناكها ، وقيل: هو كناية عن الطلاق ؛ لأن قضاء الوطر من الشيء بلوغ منتهى ما في النفس منه ، وإنَّما يُطَلِّقُ الرجلُ زوجته إذا لم يبق له فيها حاجة، ولما انقضت عدَّتُها أعلمها رسول الله وَ لَيْكِيْ نزول القرآن في أمرها، ثم جاء ودخل عليها من غير استئذان اكتفاءً بقوله تعالى: ﴿ زَوَحْنَكُهَا ﴾.

واحتجَّ في القصة على استغناء نكاح رسول الله ﷺ عن الولي والشهود.

وَكَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ وَلَكُونِ بِأَنَّ اللَّهَ زَوَّجَهَا ؟ حَدَّثَ الْبُخَارِيُّ فِي «الصحيح» عَنْ خَلاَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ صَفْوَانَ السُّلَمِيِّ الْكُوفِيِّ، عَنْ خَلاَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ صَفْوَانَ السُّلَمِيِّ الْكُوفِيِّ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تَفْخَرُ عَلَى عَنْ عِيسَى بْنِ طَهْمَانَ الْكُوفِيِّ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تَفْخَرُ عَلَى

نِسَاءِ النَّبِيِّ عَيَكِ إِنَّهُ وَتَقُولُ: زَوَّ جَنِي اللَّهُ فِي السَّمَاءِ (١).

ويقال: إنه نكحها سنة ثلاث من الهجرة ، ولها نكحها قال المنافقون ومن نحوهم: تزوج بِحليلة ابنه ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُ كان قد تَبَنَّاهُ على ما كانوا يعتادون في الجاهلية ، وكان يُدعى زيد بن محمد ، ومضت على ذلك مُدَّةٌ حتى أنسزل الله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ ﴾(٢) وأنسزل: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَنْ الله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ ﴾(٢) وأنسزل: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَنْ عَالَانَ مُحَمَّدُ أَبا آَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ ﴾(٢).

والدَّعِيُّ الذي يُدْعَى ابْنَا لِغَيْرِ أَبِيهِ ؛ حَدَّثَ الْبُخَارِيُّ ('') عَنْ مُعَلَّى بْنِ أَسَدِ وَهُوَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ وَهُوَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ قَالَ: مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ قَالَ: مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنَ حُارِثَةً إِلَّا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ فِي الْقُرْآنُ: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ ﴾ (٥).

فأبان بالآيتين أنَّ المُتَبَّني ليس بابن حتى تحرم حليلته.

وقول تعالى : ﴿ فَإِن لَمْ تَعْلَمُواْ ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ ﴾ أي: فهم إخوانكم ﴿ وَمَوْلِيكُمْ ﴾ أي: فهم إخوانكم ﴿ وَمَوْلِيكُمْ ﴾ قيل: بنوا عمكم. وقيل: أنصاركم وأولياؤكم في الدين.

وكانت زينب بنت جحش عند رسول الله ﷺ إلى أن توفي عنها وهي أول من ماتت بعده من أزواجه ، توفيت سنة عشرين في خلافة عمر ﴿ عَلَيْكُ .

<sup>(</sup>١) (صحيح البخاري) (٧٤٢١).

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٤.

<sup>(</sup>٤) (صحيح البخاري) (٤٧٨٢).

<sup>(°)</sup> الأحزاب: ٥.

قال العلماء: ولا مطعنَ في القصةِ على النَّبِيِّ وَلَيْكِيَّةٍ ؛ فإنَّ النَّظرَ الأول من غير قصدٍ لا مؤاخذة به، ولا بِما يتولد منه من ميل النفس وهواها ؛ وإِنَّمَا القبيح السَّعي في التفريق.

وفي قوله ﷺ: «سُبْحَانَ مُقَلِّب الْقُلُوبِ» حينتذ كالإشارة إلى أنَّ من ابتلي بشيء من ذلك فَحقُّهُ أن يستعيذ بالله تعالى ؛ ليدفع عنه ما عرض له قبل أن يستحكم ويحول بينه وبين مصالحه وتتركه مبهوتًا ذاهلاً عن مهاته ، كما قيل:

وَكُنْتُ أَرَى مِنْ وَجْهِ مَيَّةَ لَحَةً فَالْبِرَقُ مَغْشِيًّا عَلَيَّ مَكَانِيَا وَكُنْتُ أَرَى مِنْ وَجْهِ مَيَّةَ لَحَةً يُكَانِيَا يُصِيبُ بِهَا سَهُمٌ طَرِيرٌ فُوَادِيَا وَأَنْ لِلسَّخُو لِأَنْ لِلسَّخُو رُفْيَةً وَأَنِّيَ لَا أَلْقَى مِنَ الْحُبِّ رَاقِيَا(') هِيَ السِّحْوُ لِقُلْبَ رَاقِيَا(')

وقد شفع رسول الله عَلَيْكِيْ إلى بريرة وقد عتقت تحت مغيث لعلها لا تفارقه ، حيث قيل له: إن مُغيثًا يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته، وقال للعباس وين المعباس والمنها تعجب مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ لِبَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ لَمُغِيثٍ "(٢).

## فَضُلٌّ

قوله تعالى: ﴿لِلَّذِي آَنَعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ (٣) فسرت عائشة وغيرها إنعامه عليه بالهداية والإسلام، وهو يوافق أظهر الأقوال في قوله تعالى: ﴿ مِرْطَ اللَّيْنَ أَنْعَتْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ (٤):

<sup>(</sup>١) الأبيات من الطويل وهي لغيلان بن عقبة في «الزهرة» لابن داود الأصبهاني (ص٩).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۸۳).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٣٧.

<sup>(1)</sup> الفاتحة: ٧.

فعن الضحاك أنه قال: ﴿ أَنْمَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ بقول(١): لا إله إلا الله الذي به حُقِنَتِ الدِّمَاءُ.

وعن ابن كيسان: بالهدى. وعن مقاتل: بالدين. وعن السُّدِّي: بالإسلام. وعن عكرمة: بالثبات على الإيهان والاستقامة.

والأقوال متقاربة ، ويناظر الآيتين قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ يَعْمَتَ اللهِ كُفْرًا ﴾ (٢) فقد فسر ذلك بالدين الحق ، ويقرب منه قوله تعالى: ﴿ آلَيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ (٣) فقد فُسِّرَتِ النَّعْمَةُ بأحكام الدين وشرائعه.

والتعرض لنعمة الله على زيد ، ونعمة رسوله ﷺ فِي القصة كالتذكير لـه والحمل على الشكر على النَّعَمِ والانقياد لحكم الله ورسوله والخضوع لأمرهما.

وقد قيل: إنَّ شكر النعمة تربية لها، وترك الشكر إضاعة.

وقال بعضهم: [طويل]

لَعَمْرُكَ مَا المَعْرُوفُ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ فَمُسْتَوْدَعٌ ضَاعَ الَّـذِي كَـانَ عِنْـدَهُ

وَمَا النَّاسُ فِي شُكْرِ الصَّنِيعَةِ عِنْدَهُمْ فَمَزْرَعَةٌ طَابَتْ وَأَضْعَفَ نَبْتُهَا

ويقال: إنَّ الله تعالى أوحى إلى موسى عَلْمِيْنَكُمْ: ارحم عبادي ، المبتلى والمعافى.

وَفِي أَهْلِهِ إِلَّا كَهِ بَعْضِ الْوَدَائِع

وَمُسْتَودَعٌ مَا عِنْدَهُ غَيْرُ ضَائِع

وَفِي كُفْرِهَا إِلَّا كَسبَعْضِ الْمُسزَارِع

وَمَزْرَعَةٌ أَكْدَتْ عَلَى كُلِّ زَارِع ( 4)

<sup>(</sup>١) في د: بأن يقولوا.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٣.

<sup>( ً )</sup> انظر فروضة العقلاء و نزهة الفضلاء؛ لابن حبان (ص٥٦).

قال: فها بال المعافى ؟ قال: لقلة شكره على عافيتي إياه.

ومن جسيم نعم الله تعالى ألَّا تقطع النعمة لترك الشكر، ويزيدها بالشكر.

رُئِيَ الحسنُ بْنُ عليِّ رَفِيكُ وقد التزم الركن وهو يقول: إلهي ، نَعَّمْتَنِي فلم تَجدني شاكرًا ، وابتليتني فلم تجدني صابرًا ، فلا أنت سلبت النعمة بترك الشكر ، ولا أنت زدت في البلية بترك الصبر ، إلهي ما يكون من الكريم إلا الكرم.

وقرأت على أبي محمد المبارك بن عبد الرحمن قال: أبنا عبد الوهاب بن صالح ، أبنا أبو الوفا الهمداني ، أبنا أبو صالح المؤذن ، أبنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أبنا علي بن الحسن القطان ، ثنا علي بن الحسن المحتسب ، ثنا محمد بن هارون ، ثنا محمد بن أحمد القيسي ، ثنا موسى بن سهل ، عن الربيع حاجب المنصور قال: لما استوت الخلافة لأبي جعفر قال: يا ربيع ابعث إلى جعفر بن محمد من يأتيني به.

قال: فتنحيت من بين يديه وقلت: أي بلية تريد أن تفعل به ؟ وأوهمته أني أفعل ثم أتيته بعد ساعة فقال: ألم أقل لك أن تبعث إلى جعفر بن محمد ، وذكر في حقه ما يكره.

فذهبت إليه فقلت: أبا عبد الله أجب أمير المؤمنين ، فقام معي ، فلما دنونا من الباب قام فحرك شفتيه ثم دخل فسلم فلم يرد عليه، ووقف فلم يُجلسه ثم رفع رأسه فقال: يا جعفر كنت ألبت علينا وأكثرت، وحدثني أبي عن أبيه عن جده أنَّ رسول الله عَلَيْكِ قال: «يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِر لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ»(١).

فقال جعفر بن محمد: وحدثني أبي عن أبيه عن جده أنَّ النَّبِيَّ عَيَالِلَهُ قال: النَّبِيِّ عَيَالِلَهُ قال: الْعَرْشِ: أَلَا فَلْيَقُمْ مَنْ كَانَ أَجْرُهُ عَلِيَّ ، فَلَا يَقُومُ الْفِيَامَةِ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ: أَلَا فَلْيَقُمْ مَنْ كَانَ أَجْرُهُ عَلِيَّ ، فَلَا يَقُومُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣١٨٧)، ومسلم (٤٦٣٤) من حديث أنس والم

# إِلَّا مَنْ عَفَا عَنْ أَخِيهِ ١٥٠٠.

فها زال يقول معه حتى سكن ما به ولان له فقال: اجلس أبا عبد الله، ارتفع أبا عبد الله، ارتفع أبا عبد الله، ثم دعا بِمُدْهُنِ (٢) غالية فجعل يغلفه (٣) بيده ، والغالية تقطر من بين أنامل أمير المؤمنين ، ثم قال: انصرف أبا عبد الله في حفظ الله وقال لي: يا ربيع أبا عبد الله جائزته وأضعفه.

قال: فخرجت فقلت: يا أبا عبد الله تعلم محبتي لك؟

قال: نعم، أنت يا ربيع منا.

قلت: شهدت ما لم تشهد، وسمعت ما لم تسمع، وقد دخلت عليه ورأيتك تحرك شفتيك عند الدخول عليه.

قال: نعم ، دعاء كنت أدعو به.

فقلت: دعاء كنت تلقنته عند الدخول عليه أو شيء تأثره عن أبائك الطيبين؟ قال: لا، بل حدثني أبي عن أبيه عن جده أنَّ النَّبِيَّ قَالِيَّةِ كان إذا حَزَبَهُ أَمْرٌ دعا بهذا الدعاء ، وكان يقال له دعاء الفرج: «اللَّهُمَّ احْرُسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ ، وَاكْنُفْنِي بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ ، وَارْحَمْنِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ ، وَلَا تُهْلِكْنِي وَأَنْتَ رَجَائِي ، وَكَمْ مِنْ بَلِيَّةِ ابْتَلَيْتَنِي بِهَا قَلَّ فَكَمْ مِنْ بَلِيَّةِ ابْتَلَيْتَنِي بِهَا قَلَّ عِنْدَها شُكْرِي ، وَكَمْ مِنْ بَلِيَّةِ ابْتَلَيْتَنِي بِهَا قَلَّ عِنْدَها صَبْرِي ، فَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ نِعْمَتِهِ شُكْرِي فَلَمْ يَحْرِمْنِي ، وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَخْرِمْنِي ، وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّةِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَخْدُونِي ، يَا ذَا المَعْرُوفِ الَّذِي صَبْرِي فَلَمْ يَخْدُونِي ، يَا ذَا المَعْرُوفِ الَّذِي

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب البغدادي (۱۱/ ۱۹۹) من حديث ابن عباس. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (۲۱۹).

<sup>(</sup>٢) هو ما يُجْعل فيه الدُّهن.

<sup>(</sup>٢) أي يدهنه.

لَا يَنْقَطِعُ أَبَدًا ، وَيَا ذَا النَّعْمَةِ الَّتِي لَا تُحْصَى أَبَدًا ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ إَبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَيدٌ تَجِيدٌ اللهُ عَلَيْ وَيَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَيدٌ تَجِيدٌ ، وَأَدْرَأُ بِكَ يَا رَبِّ فِي نَحْرِهِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ ، اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى دِينِي بِالدُّنْيَا وَعَلَى آخِرَتِي بِالنَّقْوَى ، وَاحْفَظْنِي فِيمًا غِبْتُ عَنْهُ ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي فِيمًا حَضرْتُ ، يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ وَلَا تُنْقِصُهُ المُغْفِرَةُ هَبْ لِي مَا لَا يَنْقُصُكَ وَاغْفِرْ مَا لَا يَضُرُّكُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةِ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ ، وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ ، وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيةِ ، وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيةِ ، وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيةِ ، وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيةِ عَلَى الْعَافِيةِ ، وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيةِ ، وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيةِ ، وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيةِ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ الْعَافِيةِ ، وَأَسْأَلُكَ الْعَظِيمِ » (١٠).

قال الربيع: فكتبته من جعفر بن محمد في رقعة وها هو ذا في جيبي (٢).

وذكر مثله كل الرواة لمن رواه له ، وأورده أبو صالح المؤذن في «مسلسلاته». وقوله: «أَلَّبْتَ» يقال: أَلَّبَ الْجَيْشَ أي: جَمَعَهُ.

وَبُطْنَانِ الْعَرْشِ: وَسَطُّهُ.

وَحَزَبَهُ أَمْرٌ يَحْزُبُهُ: إِذَا غَشِيَهُ وَعَلاَّهُ.

وقوله: «أَدْرَأُ بِكَ» أي: أَدْفَعُ بِكَ ، وَكَذِلِكَ وَرَدَ فِي أَكْثَرِ الْأَدْعِيَةِ: «أَدْرَأُ بِكَ فِي صُدُورِ أَعْدَائِي» أَدْفَعُ بِكَ لِتَكْفِينِي شَرَّهُمْ ، وَالدَّرْءُ: الدَّفْعُ.

وقوله في الدعاء: «يَا ذَا النِّعَم الَّتِي لَا تُخْصَى» يوافق قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُواْ

<sup>(</sup>١) دعاء الفرج هذا قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين) (٢٧٧/١): أخرجه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث علي بسندٍ ضعيفٍ.

<sup>(</sup>٢) رواه الحافظ ابن عساكر مسلسلاً من طريق علي بن الحسن القطان في «تاريخ دمشق» (٨٨/١٨) ترجمة الربيع بن يونس بن محمد أبو الفضل حاجب المنصور، وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (٧٥).

نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْتُمُ وَهَمَ } (١).

وشكر الخلق على ضعفهم لا يفي ما لا يحصى ، بل لا يوجد منهم الشكر إلا بأنْ يوفقهم له وهو نعمة منه أيضًا ؛ ولذلك قال الشافعي والله في خطبة الرسالة(٢): الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يُؤَدَّى شُكْرُ نِعَمِهِ إِلَّا بِنِعْمَةٍ مِنْهُ.

وأنشد المنصور بن إسماعيل الفقيه: [رجز]

شُكْرُ الْإِلَهِ نِعْمَةٌ مُوجِبَةٌ لِشُكْرِهِ فَكَيْفَ شُكْرِي بِرَّهُ وَشُكْرُهُ مِنْ بِرِّهِ

ومن نعمته أن اكتفى من العبد من شكره بأن يعرف أن النعمة منه وأنه عاجز عن شكرها والقيام بحقها.

روي أنَّ موسى ﷺ قال في مناجاته: خلقت آدم بيدك وأسجدته ملائكتك وفعلت وفعلت فكيف شُكَرَكَ؟

فقال: عرف أن ذلك كله منى فكانت معرفته شكرًا لي.

وبالجملة فلا ينبغي للمتيقظ أن يغفل عن الشكر الذي يأتي منه ويمكنه ، فالكفران مؤذن بزوال النعم وحلول النقم. وأنشد: [سريع]

مَنْ جَاوَزَ النَّعْمَةَ بِالشُّكْرِ لَمْ ﴿ يَخْدِشَ عَلَى النَّعْمَةِ مُغْتَالَهَا لَـوْ شَـكَرُوا النِّعْمَـةَ زَادَتْهُمُ مَقَالَـةُ اللَّهِ الَّتِـي قَالَمَـا

لَــنِنْ شَــكَنْتُمْ لأَزِيْــدَنَّكُمْ لَكِـنَّمَا كُفْـرُكُمْ (٣) غَالَمَـا

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٣٤، النحل: ١٨.

<sup>(</sup>٢) «الرسالة» (٧/١).

<sup>(</sup>٣) في د: كفرها.

وَالكُفْ رُ بِالنَّعْمَ فِي يَدْعُو إِلَى ﴿ وَوَالِحَا وَالشُّ كُرُ أَبْقَ مَ لَمَا وَالشُّ كُرُ أَبْقَ مَ لَك ورأيتُ في بعضِ كتبِ أقضى القضاة الماوردي بَطْالِكَهُ نسبة هذه الأبيات إلى علىًّ ﴿ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّ

وَأُنْشِدُكُمْ لِنَفْسِي:

آخر المجلس الثالث والعشرين، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

安安安安安

<sup>(</sup>١) نقل هذه الأبيات عن الإمام الرافعي: ابن الملقن في «البدر المنير» (١/٣٣٤).

يِنســـــِاللَّهَ الرَّغَنَ التَّحِيهِ وما توفيقي إلا بالله المجلس الرابع والعشرون من أماليه ﷺ ابتدأ بإملائه يوم الثلاثاء العاشر من صفر

## سنة اثنتي عشرة وستمائة

ثَنَا الْإِمَامُ الْمُمْلِي بَرِّ اللَّهِ وَأَنَا أَسْمَعُ أَخْبَرَكُمْ ملكدادُ بْنُ عَلِيٍّ (١)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: أَبْنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَبْنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَيْ الْحُسَيْنِ قَالَ: أَنَا الْحُبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَبْنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَيْ مَنْ الْمَ مَعْ عَمَّادِ بْنِ رُزَيْقٍ ، عَنْ يَزِيدَ قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ عَمَّادِ بْنِ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَغَرِ أَي مُسْلِمٍ ، عَنْ أَي هُرَيْرَةً وَأَي سَعِيدٍ وَ اللَّهُ فِيمِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَمِّ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَا عَلَى الْعَلَى الْمَا الْعَلَى الْعِلَى الْعَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

# في الشرح فصول الفصل الأول

هذا حديثٌ صحيحٌ أخرجه أبو داود الطيالسي(٣) عن شعبة هكذا ، ومسلم في «صحيحه»(٤).

وأخرجه أيضًا في الصحيح من حديث الأعمش، عن أبي صالح ذكوان، عن

<sup>(&#</sup>x27;) حاشية في س: قلت: إنها سمع الرافعي سنن ابن ماجه على والده لسهاع والده من ملكداد كها تقدم في المجلس الثالث عشر .

<sup>(</sup>٢) «المصنف ، (٧/ ٧٥)، «سنن ابن ماجه» (٣٧٩١) كما رواه من طريقهما الرافعي.

<sup>(</sup>٣) «مسند الطيالسي» (٢٢٣٣، ٢٣٨٦).

<sup>(1)</sup> اصحيح مسلم، (٢٧٠٠).

أِي هريرة مع زيادةٍ في أوله وزيادة في آخره، واللفظ مع الزيادتين: قال رَسُول الله عَنْهُ مُوْبَةً مِنْ مُوْمِنِ مُوْبَةً مِنْ مُوْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ مُوْبَةً مِنْ مُوْمِنِ مُوْبَةً مِنْ مُوْبِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِر يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي مَنْ اللَّهُ فِي مَنْ اللَّهُ فِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ مِنْ اللَّهُ فِي مَنْ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ اللَّهُ فِي عَمْلُهُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ اللَّهُ إِلَا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَيْشِيئَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ اللَّهُ إِلَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُهُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ اللَّهُ إِلَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُهُ اللَّهُ عَمَلُهُ اللَّهُ عَمْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ورُوي الحديث من غير الزيادتين عن أبي إسحاق: معمر (٢) وأبو الأحوص (٣) أيضًا، ومن رواية أبي الأحوص أخرجه أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري في جامعه (٤)، ورواه عن شعبة: عبد الرحمن بن مهدي أيضًا (٥).

وأبو هريرة وَ البخاري الله عن الله الله الأول، وفي «صحيح البخاري» ما يدلُّ على حسن خلقه ومعرفته بقدر نعم الله تعالى وقيامه بشكرها ما روي عن محمد بن سيرين قال: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ فَتَمَخَّطَ فَقَالَ بَخْ بَخْ أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّطُ فِي الْكَتَّانِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَخِرُ مَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَيْنِي إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فِي الْكَتَّانِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَخِرُ مَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَيْنِي إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فِي الْكَتَّانِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَخِرُ مَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَيْنِي إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فِي الْكَتَّانِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَ إِنِّي لَا خِرُ مَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَيْنِي إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فِي الْكَتَّانِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي ءُ الْجَائِي فَيَضِعُ رِجْلَةُ عَلَى عُنْقِي

<sup>(&#</sup>x27;) «صحيح مسلم» (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>۲) ومن طريقه رواه أحمد (۳/۹٤).

<sup>(</sup>٣) ومن طريقه رواه ابن حبان (٨٥٥)، وأبو يعلى (١٢٥٢).

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل.

<sup>(°)</sup> رواه مسلم (۲۷۰۰).

وَيُرَى أَنِّي مَجْنُونٌ وَمَا بِي جُنُونٌ مَا بِي إِلَّا الْجُوعُ (١).

الْمُشَّتُ: الْمُصْبُوعُ بِالْمِشْقِ وَهُو طِينٌ أَحْرٌ ، وَيُقَالُ لَهُ: المَغْرَةُ.

وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَيَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ فِي الطَّرِيقِ: [طويل]

يَا لَيْلَةً مِنْ طُوْلِمَا وَعَنَائِهَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الكُفْرِ نَجَتْ (٢) الدَّارَةُ أَخَصُّ مِنَ الدَّارِ.

وأبو سعيد الخدري و مذكورٌ في المجلس السابع عشر.

ولأبي هريرة وأبي سعيد بالشركة أحاديث في «الصحيح» سوى هذا، منها: «يُنَادِي مُنَادٍ» يَعْنِي أَهْلَ الْجُنَّةِ «إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُوا فَلاَ مَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَعْبُوا فَلاَ مَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَنْعَمُوا فَلاَ تَعْبُوا فَلاَ مَهُ وَلُهُ مَوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَعْبُوا فَلاَ مَا لَذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْدُوا أَن يَلَكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثَتُمُوها بِمَا كُنتُمُ تَعْمُلُونَ اللهُ اللهُ وَالْعَراف ) (٣).

والأَغَرُّ<sup>(1)</sup> كنَّاه بعضهم أبا مسلم كها في الإسناد، وبعضهم يقول: هو أبو عبد الله ، وذُكر أنه كان عبدًا مملوكًا لأبي هريرة وأبي سعيد بالشركة فأعتقاه، يُعَدُّ فِي أهل المدينة.

روى عنه: أبو إسحاق. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: وأبو جعفر الفراء،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥٣٠).

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) رواه مسلم (۲۸۳۷).

<sup>(</sup> عن انظر «التاريخ الكبير » ( ٢ / ترجمة ١٦٣٠ ) ، «تهذيب الكمال » ( ٣ / ترجمة ٤٤٥ ).

وعطاء بن السائب سمعت أبي يقول ذلك(١). وعن شعبةأنَّ الأغرَّ كان قاصًّا.

ويقال له: الأغر بن عبد الله، وقيل: الأغر بن سليك، والأظهر أن ابن سليك يره.

ويروي عن: أبي سعيد وأبي هريرة آخر يقال له: سلمان الأغر (٢)، وقد أوهم كلام بعضهم أنه والأغر الذي روى الحديث واحد، والظاهر أنه غيره، فقد ذكر الأئمة أبا مسلم الأغر في باب الألف، وسلمان في باب السين وذكروا أن سلمان روى عنه: الزهري، وابنه عبيد الله بن سلمان، وعبد الله بن دينار.

وأبو إسحاق: هو السّبيعي، ذكرناه في المجلس الخامس.

وعمار بن رُزَيق (٣) بتقديم الراء على الزاي التيمي الضَّبِّي الكوفي.

سمع: الأعمش، ومنصورًا، وأبا إسحاق السَّبيعي.

روى عنه: أَبُو الْجُوَّابِ ، وأبو أحمد الزبيري ، وأبو الأحوص سلام.

وهو والأغرُّ من أفراد مسلم.

ويحيى بن آدم بن سليمان الكوفي القرشي مولاهم أبو زكريا.

سمع: الثوري، وزهير بن معاوية، وإسرائيل، وعمار بن رزيق.

روى عنه: إسحاق الحنظلي ، وعبد الله المُسْنَدِيُّ ، وإسحاق بن نصر ، ومحمد بن رافع ، وأبو كريب ، والحسن الحلواني ، وابن أبي شيبة (٤).

وأبو بكر بن أبي شيبة: هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» (٢/ ترجمة ١١٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر «التاريخ الكبير» (٤/ ترجمة ٢٢٣٨) ، «تهذيب الكمال» (١١/ ترجمة ٢٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر «التاريخ الكبير» (٧/ ترجمة ١٢٩) ، «تهذيب الكمال» (٢١/ ترجمة ١٥٩).

<sup>( )</sup> انظر اسير أعلام النبلاء (٩/ ترجمة ٢٠٤).

الكوفي، وأبو شيبة كنية إبراهيم، من أئمة الحديث المشهورين.

سمع: أبا أسامة، وسفيان بن عيينة، وجعفر بن عون، وغيرهم.

روى عنه: البخاري، ومسلم، وأصحاب الجوامع والمسانيد.

توفي سنة خمس وثلاثين ومائتين(١).

ومحمد بن يزيد فمن دونه مذكورون في المجلس الثالث عشر وغيره.

#### الفصل الثاني

«نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ» أي: فَرَّجَهَا ، وَالتَّنْفِيسُ: التَّرْفِيهُ ، ويمكن تقريب ذلك من قولهم: لفلان في هذا الأمر نُفْسَةٌ: أي مُهْلَةٌ.

وَالْكُرْبَةُ: الْغَمُّ الذي يأخذ بالنفس، وكذلك الْكَرْبُ يقال: منه كَرَبَهُ الْغَمُّ إذا اشتدَّ عليه. وَالْكَرَائِبُ: الشَّدَائِدُ ، الواحدة: كَريبَةٌ ، وَكَرَبْتُ الْقَيْدَ أي: ضَيَّقْتُهُ عَلَى الْثَقَيْد.

وَحَفُّوا حَوْلَهُ يَحُفُّونَ حَفًّا أي: طَافُوا بِهِ وَاسْتَدَارُوا، وَحَفَّهُ بالشيء يَحُفُّهُ أيضًا وهو مثل ما يُحَفُّ الهودج بالثياب.

«وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ» في كلمة «عَلَيْهِمُ» لغات وقراءات في القرآن:

منها «عَلَيْهُمْ» بضم الهاء وجزم الميم، رد الكلمة إلى أصلها فإن الهاء من كلمة «هم» لو ابتدئ بها مضمومة.

ومنها وهي الأشهر «عَلَيْهِمْ» بكسر الهاء وجزم ميم، لاستثقال الضَّمَّةِ بعد الياء الساكنة.

ومنها «عَلَــنْهُمُ» بضم الهاء والميم، إبقاء لضمَّةِ الهاء على الأصل وإتباعًا

<sup>(</sup>١) انظر «سير أعلام النبلاء» (١١/ ١٢٢).

للضَّمَّةِ الضَّمَّةِ.

ومنها «عَلَيْهُمُسو» بإلحاق واو بعد الضَّمَّتين وهي واو الجمع كما وصلوا الكلمة في التثنية بالألف فقالوا «عليهما».

ومنها «عَلَيْهِمِ» بكسرتين واختلاس الثانية، أما الكسرة الأولى فلأنَّ الضَّمَّة بعد الياء الساكنة ثقيلة ، وأما الثانية فلاتباع الكسرة الكسرة.

ومنها «عَلَيْهِمِي» بإلحاق الياء بعد الكسرتين ليسهل التَّلفظُ بِها.

ومنها «عَلَيْهِمُو» بكسر الهاء وضمِّ الميم وإلحاق الواو.

وذكر المبرد وغيره أنَّ «علا» قد تكون اسمًا وهو بمعنى: فوق، تقول: أتيته من علا، وأخذت الشيء من علا: من فوق.

وقد تكون فعلاً تقول: علا زيدًا ثوبٌ يعلوه عُلوًّا.

وقد تكون حرفًا تقول: على زيد ثوبٌ.

وعن سيبويه أن ألف علا منقلبة عن الواو، وتقلب مع المضمرياء فتقول: عليك وعليهم، ومن العرب من يتركها بحالها فيقول: علاك وعلاهم بدل عليك وعليهم.

وقال أهل اللغة: على للاستعلاء تقول: على فلان ثوب ، وزيد على السطح. وتَجيء بِمعنى «عَنْ» كما قال الشَّاعرُ: [وافر]

إِذَا رَضِيتُ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ لَعَمْرُ اللَّهِ أَعْجَبَنِي رِضَاهَا أَي: عَنِّي.

وبِمعنى ﴿ فِي السَّمَا فِي قوله تعالى : ﴿ وَأَتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ

سُلَيْمَنَ ﴾ (١) أي: فِي ملكه.

وبِمعنى «مِنْ» كما في قوله تعالى: ﴿ وَنَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ آلَا اَكُالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ . يَسْتَوْفُونَ ﴾ (المطففين) أي: من النَّاسِ.

وبِمعنى «مَعَ» كما يقال: فلانٌ على صغر السن يقول الشعر.

وبمعنى «العزيمة» تقول: أنا على الحبِّ العام.

وبِمعنى «الثبات على الأمر» كما يقال: أنا على ما كنت عليه.

وبِمعنى «المخالفة» تقول: زيدٌ على عمرٍو أي: يُخالفه.

وبمعنى «الثبوت والوجوب» يقال: على فلان كذا.

ويمكن رد بعض هذه المعاني إلى بعض.

«والسَّكِينَةُ» الطَّمَأْنِينَةُ والسُّكُونُ.

## الفصل الثالث

قوله: «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ يَشْهَدَانِ عَلَى النَّبِيِّ عَيَلِيْهُ الْ يَرِيد: يرويان عنه بلفظ الشهادة ، وفيه مزيد تأكيدٍ وتحقيقٍ ، وفي غير هذه الرواية أنَّ الأغرَّ قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنها قالا: قال رسول الله عَيَلِيْهُ (٢).

وفي الحديث بيانُ فضلِ الذِّكْرِ وَيَجُلِسِ الذِّكْرِ، وقد ورد فِي فضلِ كلِّ واحدٍ منهما غير حديث:

ففي «جامع أبي عيسى الترمذي» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ ، عَنْ مَرْحُومٍ بْنِ عَبْدِ

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٠٢.

 <sup>(</sup>٢) هو في رواية شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر أخرجها أبو يعلى (١٢٥٢)، وأبي الأحوص عن أبي إسحاق رواها ابن حبان (٨٥٥).

الْعَزِيزِ الْعَطَّارِ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ وَهُوَ عَمْرُو بْنُ عِيسَى السَّعْدِيُّ - كذلك ذكره الترمذي ، وفي «التاريخ» (١) عن يحيى بن معين أنَّ أَبَا نَعَامَةَ السَّعْدِيَّ عبد ربه، وعمرو بن عيسى هو أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ والله أعلم -

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُلِّ النَّهْدِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ وَ اللَّهُ إِلَى الْمُسْجِدِ -

وهو أبو عبد الرحمن بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، كاتب يكتب لرسول الله ﷺ الوحي.

روى عنه: ابن عباس ، وأبو سعيد الخدري ، وحميد بن عبد الرحمن ، وسعيد بن المسيب ، وهمام بن منبه ، وغيرهم.

استوى له الأمر بتسليم الحسن بن علي و المصالحته إياه سنة إحدى و المربعين، ومات سنة ستين (٢).

ويروى أنَّه كان ينشد عند وفاته: [خفيف]

إِنْ تُنَاقِشْ يَكُنْ نِقَاشُكَ يَا رِبِّ مَ عَذَابًا لَا طَوْقَ لِي بِالْعَذَابِ أَوْ تُجَاوِزُ فَأَنْدَ رَبُّ غَفُرورٌ عَنْ مُسِيءٍ ذُنُوبُهُ كَالتُّرَابِ

قال أبو سعيد: فَقَالَ يعني معاوية: مَا يُجْلِسُكُمْ ؟

فَقَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ تعالى . قَالَ: آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟

قَالُوا: آللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ . قَالَ: أَمَا إِنِّى لَمُ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهُمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَقَلَّ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ

<sup>(</sup>١) (تاريخ بحيى بن معين رواية الدوري، (١٢٣/٢-١٢٤).

<sup>(</sup>۲) انظر «تهذيب الكهال» (۲۸/۲۷).

عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «مَا يُجْلِسُكُمْ» ؟

قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ تعالى وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلاَمِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ.

فَقَالَ: «آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ» ؟

قَالُوا: آللُّهِ مَا أَخْرَجَنَا إِلَّا ذَاكَ.

قَالَ: «إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ مُهْمَةً لَكُمْ ، إِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ تعالى يُبَاهِي بِكُمُ اللَّائِكَةَ»(١).

وَفِيهَا يُرْوَى لَنَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ خَلَفٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ ، ثَنَا الرَّبِيعُ ، ثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْهَانُ بْنُ بِلاَلٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بَنْ الرَّبِيعُ ، ثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْهَانُ بْنُ بِلاَلٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ : «مَا مِنْ قَوْمٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ : «مَا مِنْ قَوْمٍ بَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ : «مَا مِنْ قَوْمٍ عَنْ جَيفَةِ حِمَادٍ وَكَانَ جَلَسُوا بَعْلِيسًا وَتَفَرَّقُوا مِنْ عُرِيفَةٍ حِمَادٍ وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (٢٠).

وقوله: «إِلَّا حَقَّ تُهُمُ اللَّائِكَةُ» احتفافُ الملائكةِ بِهم للتبركِ بِهم والرغبة فيها عندهم ، وأيضًا لحفظهم والارتفاق بهم.

وَمِنْ مَشْهُورِ الْحَدِيثِ وَقَدَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مَا أَبُو اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُو

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٧٠١) ، والترمذي (٣٣٧٩). وعندهما: «أجلسنا» بدل «أخرجنا».

<sup>(</sup>٢) «المستدرك» (١/ ٦٦٨) كها رواه من طريقه الرافعي. وقال: صحيح على شرط مسلم.

والحديث رواه أبو داود (٤٨٥٥)، والنسائي في «الكبري» (١٠٢٤١)، وأحمد (٢/ ٣٨٩) جميعًا من طريق سهيل بن أبي صالح.

وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ ؟

فَيَقُولُونَ: مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ يُسَبِّحُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْتَجِيرُونَ مِنْ عَذَابِكَ وَيَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ.

فَيَقُولُ اللهُ تعالى: قَدْ أَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا وأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا.

فَيُقَالُ: إِنَّ فِيهِمْ رجلاً مَرَّ بِهِمْ فَقَعَدَ مَعَهُمْ.

فَيَقُولُ: وَلَهُ قد غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ » (١).

وقوله: «عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ» يُبَيِّنُ أنَّ الذكر سببُ الطمأنينةِ على ما قال تعالى:

﴿ أَلَا بِذِكِ مِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ (الرعد: ٢٨) وإذا اطمأن القلب أنس به وزالت عنه الوحشة.

قيل لمحمد بن النضر: كأنك تكره مجالس الناس؟ قال: نعم. قيل: أفها تستوحش؟ قال: فكيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني(٢).

وقوله: «وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ » يعني الملائكة المقربين من رحمته المواظبين على طاعته، ويقرب منه ما روي أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قال: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإِ خَيْرٍ مِنْهُمْ »(٣).

ومن رحمة الله تعالى ولطفه بعباده أن أذِنَ لَهُم في ذِكْرِهِ على ما يعتريهم من الخفلات ويعترض لهم من الحالات ؛ قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا

<sup>(</sup>۱) «مسند الطيالسي» (۲۶۳٤). والحديث رواه مسلم أيضًا (۲٦۸۹).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٨/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٠٤٧)، ومسلم (٢٦٧٥) من حديث أبي هريرة.

# وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ﴾(١).

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الْكِتَّانِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَوْلَا أَنَّ ذِكْرَهُ فَرْضٌ عَلَيَّ مَا ذَكَرْتُهُ إِجْلالًا لَهُ ، مِثْلِي يَذْكُرُهُ وَلَمْ يَغْسِلْ فَمَهُ بِأَلْفِ تَوْبَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ (٢).

وَرُوِيَ لَنَا عَنْ أَبِي الْأَسْعَدِ القُشَيْرِيِّ قَالَ: أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ بَاكُويَه قَالَ: ثَنَا نَصْرُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ ، ثَنَا الْخُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ التَّمِيمِيُّ ، عَنِ الْفَيْضِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: أَنْشَدَنَا ذُو النُّونِ:

## [طويل]

رِ جَالٌ أَطَاعُوا اللَّهَ فِي السِّرِ وَالجَهْرِ فَهَا بَاشَرُوا اللَّذَاتِ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ يُرَاعُون نَجْمَ اللَّيلِ مَا يَرْقُدُونَهُ بِإِذْمَانِ حِفْظٍ لِلتَّعَبُّدِ فِي الضُّرِّ أُنَاسٌ عَلَيْهِمْ رَحْمَةُ اللَّهِ أُنْزِلَتْ فَظَلُّوا سُكُونًا فِي السُّهُولِ وَفِي القَفْرِ

ومن خصائصِ الذِّكْرِ أنَّ الْمحبَّةَ تدعوا إليه ، وأنَّهُ يُفْضِي إلى الْمحبَّةِ ويزيد فيها، أما الأول فمن أحبَّ شيئًا أكثر ذكره ، وأما الثاني فلأنَّ الذِّكْرَ ينبه على قديم إحسانه وجميل صنعه وامتنانه، ثم على كريم جماله وعظيم جلاله، وذلك يزيد في المحبة ويقطع في المحبة لسان الاعتراض وإن عرض لبعض نعمه إعراض.

# وَأُنْشِدُكُمْ لِنَفْسِي:

نَـفْسِي فِـدًا لَحُـمُ خَيَّبُـوا أَمْ نَوَّلُـوا(٣) تَحَوَّلُوا عَنْ حَالِمِ أَوْ ثَبَتُوا فَخُوِّلُوا إِنْ حَرَمُـوا فَطَـالَمَا بِفَضْـلِهِمْ تَطَوَّلُـوا فتحت عيني بهـم ماعنهم مُحَوّلُ

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٩١.

 <sup>(</sup>۲) رواه الخطيب البغدادي في ترجمته في «تاريخ بغداد» (۳/ ۷۵).

<sup>(</sup>٣) في «البدر المنير»: أحبوا أم تولوا.

إِعْرَاضُهُم إِنْ أَعْرَضُوا وَشَدَّدُوا وهَوَّلُوا وَعَرَّضُونِ لِلتَّوَى بِمَا('' عَلَيْ طَوّلُوا لَعْرَاضُهُم إِنْ أَغْرَضُوا وَهَوَّلُوا عَلَيْهُمُ إِنَّ الْحَبِيبَ الْأَوَّلُ عَلَيْهُمُ فِي كُلِّ مَا أَقْصُدُهُ الْمُعَوّلُ'') لَيْسَ بِثَانٍ عَنْهُمُ إِنَّ الْحَبِيبَ الْأَوَّلُ عَلَيْهُمُ فِي كُلِّ مَا أَقْصُدُهُ الْمُعَوّلُ'')

آخر المجلس الرابع والعشرون، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين

\*\*\*

<sup>(</sup>١) في «البدر المنير»: وما.

 <sup>(</sup>۲) نقل هذه الأبيات عن الإمام الرافعي: ابن الملقن في «البدر المنير» (١/٣٣٥).
 والتوى: هلاك المال.

# 

## المجلس الخامس والعشرون من أماليه عظاللته

ابتدأ بإملائه يوم الجمعة التاسع عشر من صفر سنة اثنتي عشرة وستهائة حَدَّثَنَا الْإِمَامُ المُمْلِي بَخْالْكَهُ إِمْلاَءً مِنْ لَفْظِهِ الشَّرِيفِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى وَالِدِي بَخْالْكَهُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى حَامِدِ بْنِ مَحْمُودٍ الْخَطِيبِ قَالَ: أَبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الصَّاعِدِيُّ.

وَكَتَبَ إِلَيْنَا حَامِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الصَّاعِدِيِّ قَالَ: أَبِنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَبَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: أَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَفِيْنَ فَالَتْ:

حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْ النَّهِ عَلَى الْبَهَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِفْدِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْبَهَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاء فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرِ وَ اللَّهِ فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَهُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ عَلَى مَاء فَأَتَى النَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَإِلنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالنَّاسَ وَلَيْسُ مَعَهُمْ مَاءٌ وَكَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالنَّاسَ وَلَيْسُ مَعَهُمْ مَاءٌ وَلَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالنَّاسَ وَلَيْسُ مَعَهُمْ مَاءٌ وَلَيْسُ وَاعَلَى مَاء وَلَيْسُ مَعَهُمْ مَاءٌ وَلَيْسُ مَعَهُمْ مَاءٌ وَلَيْسُ وَاعَلَى مَاء وَلَيْسُ مَاء وَلَيْسُ مَعُهُمْ مَاءٌ وَلَيْسُ مَعُهُمْ مَاءٌ وَلَيْسُ مَاءُ وَلَيْسُ مَاء وَلَيْسُ مَعُهُمْ مَاءٌ وَلَيْسُ وَاعِلَى مَاء وَلَيْسُ وَاعِلَى مَاء وَلَيْسُ مِاء وَلَيْسُ وَاعِلَى مَاء وَلَيْسُ مَاء وَلَيْسُ مَاء وَلَيْسُ مِاء وَلَيْسُ مِاء وَلَيْسُ مَاء وَلَيْسُ مِاء وَلَيْسُ مَاء وَلِيْسُ مِلْهُ م

قَالَتْ عَائِشَةُ وَإِنْ اللّهِ عَالَيْنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلّا مَكَانُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى فَخِذِي ، فَنَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلّا مَكَانُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى فَخِذِي ، فَنَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللّهُ تعالى آيةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا. فَنَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللّهُ تعالى آيةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا. فَقَالَ أَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَ اللّهُ وَهُو أَحَدُ النَّقَبَاءِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي فَقَالَ أَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ ا

بَكْر

قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

# في الشرح فصول الفصل الأول

هذا حديثٌ صحيحٌ عالي متفقٌ عليه مدونٌ في «موطأ مالك» (١)، وفي «صحيح البخاري» بروايته عاليًا في «التفسير» (٢) عن إسهاعيل، عن مالك. وفي «الطهارات» (٣) عن عبد الله بن يوسف أبي محمد التنيسي، وفي «فضل أبي بكر» (٤) عن قتيبة بن سعيد بروايتها عن مالك.

ونازلًا (٥) عن يحيى بن سليان أبي سعيد الجعفي الكوفي ساكن مصر عن عبد الله بن وهب أبي محمد المصري ، عن أبي أمية عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم المؤدب، عن (عبد الرحمن بن القاسم) (١).

وفي «صحيح مسلم» (٧) بروايته عن يحيى بن يحيى ، عن مالك.

ورواه أبو عوانة الحافظ في «مسنده» (^) عن محمد بن إسهاعيل السّلمي ، عن

<sup>(</sup>١) «الموطأ رواية يحيى» (١/ ٥٣ رقم ١٢٠). وفيه وكذا في باقي المصادر: «عقد لي».

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) "صحيح البخاري؛ (٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣٦٧٢).

<sup>(</sup>٥) اصحيح البخاري، (٤٦٠٨).

<sup>(</sup>٦) في س: مالك. وهو خطأ، والمثبت من د، «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>۷) «صحيح مسلم» (۲۹۷/ ۱۰۸).

<sup>(</sup>٨) (مسند أبي عوانة) (٨٧٠).

القعنبي ، عن مالك.

ورواه أبو داود السجستاني(١)، وابن ماجه (٢) مختصرًا من رواية هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﴿ الله على الله الم

وروى أبو داود (٣) القصة أيضًا من حديث ابن شهاب الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس ، عن عمار بن ياسر.

وعائشة ﴿ الله عَلَيْكُ مَذَكُورَةً فِي المجلس الثامن وبعده.

وَأُسَيْدُ (\*) المشتمل على ذكره الحديث: هو أبو عيسى وأبو عتيق أو أبو عتيك أو أبو عتيك أو أبو عتيك أو أبو عضير أُسَيْدُ بن حُضَيْرٍ بن سهاك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج الأشهلي الأنصاري.

أحد نُقباء الأنصار ، شهد بدرًا وأحدًا وغيرهما.

وتحدث عند رسول الله عَلَيْكُ في ليلة ظلماء وبقي عنده حتى ذهب بعض الليل، فلما خرج أضاءت له عصاه فمشى في ضوئها حتى بلغ منزله (٥).

وكان يقال لأبيه: حضير الكتائب.

روى عن أُسَيْد: أنس بن مالك ، وأبو سعيد الخدري ، وعائشة.

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۳۱۷).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۵۹۸).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (٣١٨).

<sup>(</sup>٤) انظر «معرفة الصحابة» (١/ ترجمة ١١٦).

<sup>(</sup>۵) رواه النسائي في الكبرى (۸۲٤ه)، وأحمد (۱۳۷/۳، ۱۹۰، ۲۷۲)، وابن حبان (۲۰۳۰)، والحاكم (۳۲٦/۳) من طرق عن ثابت عن أنس ر

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

مات سنة عشرين، وصلى عليه عمر والتي ودفن باليقيع.

والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد ويقال: أبو عبد الرحمن، من فقهاء المدينة.

سمع: عمته عائشة والمن عباس، وصالح بن خوات، وغيرهم. روى عنه: الزهري، ونافع، وابن أبي مليكة، وأيمن بن نابل، وأبو الزناد. توفي سنة اثنتين ومائة، وقيل: سنة اثنتي عشرة (١٠). وعبد الرحمن بن القاسم ابنه: أبو محمد، يقال: كان أفضل أهل زمانه. روى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد العزيز بن أبي سلمة.

مات سنة ستِّ وعشرين ومائة بالمدينة ، وقيل: بالشام(٢).

ومالك (٣): هو إمام أهل المدينة ، وأول من صَنَّفَ فِي الإسلام منهم ، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي.

من أئمة المسلمين المقتدى بِهم في آفاق الأرض، وكان لا يُحَدِّثُ إلا عن ثقةٍ.

يروى عن الشافعي ﴿ إِنَّ أَنَّهُ قَالَ: إذا وجدت لِهَالَكِ حديثًا فَشَدَّ يَدَيُكُ بِهُ فَإِنَّهُ وَحَدِّ لِهِ اللَّهِ عَنْ الشَّافِعِي ﴿ إِنَّهُ قَالَ: إذا وجدت لِهَالِكِ حديثًا فَشَدَّ يَدَيُكُ بِهُ فَإِنَّهُ وَحَدِّ لَهُ اللَّهُ عَنْ الشَّافِعِي ﴿ وَقَالَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ السَّافِعِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ السَّافِعِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ السَّافِعِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ السَّافِعِي اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا الللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

وأنه قال: لولا مالك ما تفقهت ، ولولا ابن عيينة ما سمعت الحديث ، ولولا معونة أحمد بن حنبل ما رددت على أهل العراق.

ويقال إن بعض الكبار من أهل المدينة رأى رسول الله ﷺ في المنام كأنه

<sup>(</sup>١) انظر «سير أعلام النبلاء» (٥/ ترجمة ١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر «سير أعلام النبلاء» (٦/ ترجمة ١).

<sup>(</sup>٣) انظر «سير أعلام النبلاء» (٦/ ترجمة ١٠).

جالس والناس يقولون له: أعطنا.

فقال لهم: إني كنزت تحت المنبر كنزًا وقد أمرت مالكًا أن يقسمه فيكم فاذهبوا إلى مالك(١).

وَعَلَى مَالِكٍ حَمَلَ حَامِلُونَ مَا رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الدُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَضْرِبُ النَّاسُ أَكْبَادَ الإِبِلِ فَلاَ يَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ اللَّدِينَةِ » (٢).

سمع: نافعًا ، والزهري ، وهشام بن عروة ، وغير واحد من التابعين.

وروى عنه: ابن المبارك ، وابن مهدي ، والقعنبي ، ومن لا يحصون.

وقال فيه بعض أهل المدينة: [طويل]

فَ الأَزَالَ فِينَ اصَالِحَ الْحَالِ مَالِكُ وَيهُ دِي كَمَا تَهُ دِي النَّجُومُ الشَّوابِكُ وَلَـوْلَاهُ لَانْسَـدَّتْ عَلَيْنَا الْمَسَالِكُ وَقَدْ لَرْمَ الْغَيَّ اللَّحُوحُ الْمُهَاحِكُ كَـنَظْم جُمَانٍ ذَيَّنَّهُ السَّبَائِكُ

أَلَا إِنَّ فَقْدَ الْعِلْمِ فِي فَقْدِ مَالِيكٍ يُقِيمُ طَرِيقَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ وَاضِحٌ فَلَوْلَاهُ مَا قَامَتْ حُقُوقٌ كَثِيرَةٌ عَشَوْنَا إِلَيْهِ نَبْتَغِي ضَوْءَ رَأْيِهِ فَجَاءَ بِرَأْي مِثْلُه يُقْتَدَى بِهِ

وُلِد مالك سنة ثلاث وتسعين ، وقيل: سنة أربع ، وقيل: سنة خمس. وعن الواقدي أنَّ أمه حملت به ثلاث سنين. وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة. ومُصعب: هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير

<sup>(</sup>١) انظر «المجروحين» لابن حبان (ص٤٣).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲٦۸۰) وأحمد (۲/ ۲۹۹) ، وابن حبان (۳۷۳٦)، والحاكم (۱٦٨/١) من طريق ابن عيينة.

قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

بن العوام الأسدي القرشي.

روى عن: أبيه ، وعن عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِيِّ ، ومالك ، وغيرهم. وهو عَمُّ الزبير بن بكار صاحب كتاب «النسب» وأكثر الزبير الرواية عنه (۱۰). وعبد الله (۲۰): هو أبو القاسم ابن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور بن شاهنشاه الْبَغَوِيُّ.

مُحَدِّثٌ كبيرٌ مشهورٌ ، بغدادي المولد والمنشأ ، ثقةٌ مُعمر سمع الناس منه قرنًا بعد قرن.

أَبَنَا الْإِمَامُ أَبُو سَعْدِ السَّمْعَانِيُّ بِالْإِجَازَةِ الْعَامَّةِ قَالَ: أَبَنَا أَبُو مَنْصُورِ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيٍّ الخَطِيبُ ، حَدَّثَنِي الرَّحْنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيٍّ الخَطِيبُ ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرْبَنْدِيُّ ، سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدِ عَبْدَانُ بْنُ أَحْدَ الْخَطِيبُ ابْن بِنْتِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرْبَنْدِيُّ ، سَمِعْتُ أَبُا مُحَمَّدٍ عَبْدَانُ بْنُ أَحْدَ الْخَطِيبُ ابْن بِنْتِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّيْوِي اللَّهِ الْعَلِيبُ ابْن بِنْتِ أَحْدَ بْنِ عَبْدَانَ الشِّيرَاذِي يَقُولُ: سَمِعْتُ جَدِّي يَقُولُ: اجْتَازَ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ أَحْدَ بْنِ عَبْدَانَ الشِّيرَاذِي يَقُولُ: سَمِعْتُ جَدِّي يَقُولُ: اجْتَازَ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَعْوِيُّ بِنَهْرِ طَابَقِ (٣) عَلَى بَابِ المَسْجِدِ قَالَ: فَسَمِعَ صَوْتَ مُسْتَمْلٍ فَقَالَ: مَنْ هَذَا ؟

فَقَالُوا: ابْنُ صَاعِدٍ. فَقَالَ: ذَاكَ الصَّبِيُّ ؟! قَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَبْرَحُ مِنْ مَوْضِعِي هَذَا حَتَّى أُمْلِي هَاهُنَا.

قَالَ: فَصَعِدَ الدِّكَةَ وَجَلَسَ وَرَآهُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ فَتَرَكُوا ابْنَ صَاعِدٍ. ثُمَّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْدُ بُنُ حَنبُلِ الشَّيبَانِيُّ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ الدُّحَدِّثُونَ قال: ثَنَا

<sup>(</sup>١) انظر اسير أعلام النبلاء، (١١/٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر اسير أعلام النبلاء، (١٤/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) نهر الطابق: محلة ببغداد من الجانب الغربي . «معجم البلدان» (٥/ ٣٢١).

طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ الْمُحَدِّثُونَ ، ثَنَا آَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ الْمُحَدِّثُونَ. فَأَمْلَى سِتَّةَ عَشَرَ حَدِيثًا عَنْ سِتَّةِ عَشَرَ شَيْخًا مَا كَانَ فِي الدُّنْيَا مَنْ يَرْوِي عَنْهُمْ غَبْرُهُ (١).

وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلاَّدِ: لَا يُعْرَفُ فِي الْإِسْلاَمِ مُحَدِّثُ يُوَاذِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ فِي قِدَمِ السَّمَاعِ ؛ فَإِنَّا سَمِعْنَاهُ يَقُولُ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِاتَتَيْنِ(٢).

ومات البغوي سنة سبع عشرة وثلاثمائة ، وقد استتمَّ مائة وثلاث سنين.

وزاهر (٣): هو أبو علي بن أحمد بن محمد بن عيسى السَّرَخْسِيُّ الققيه.

إمامٌ مشهورٌ فِي الفقه والحديث.

قرأ القرآن على ابن مجاهد، وتفقه عند أبي إسحاق المروزي، وسمع: أبا لبيد، والبغوي، وابن صاعد، ودَرَسَ الأدب على أبي بكر بن الأنباري.

وحدّثَ عنه أنَّه أملى عليهم بإسنادٍ له أنَّ زينب بنت علي بن أبي طالب يوم قتل الحسين أخرجت رأسها من الخباء وهي رافعة عَقِيرَتهَا (٤) تقول:

بسيط]

مَساذَا فَعَلْتُمْ وَأَنْسَتَمْ آخِرُ الْأُمَسِمِ مِنْهِمْ أُسَارَى وَمِنْهُمْ ضُرِّجُوا بِدَم مَاذَا تَقُولُونَ إِنْ قَالَ النَّبِيُّ لَكُمْ بِعِسْرُقِي وَبِالْهِلِي بَعْدَ مُفْتَقَدِي

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (١٠/ ١١٤) كما رواه من طريقه الرافعي.

<sup>(</sup>٢) «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، للرامهرمزي (ص٦٢٣).

<sup>(</sup>٣) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ترجمة ٣٥٢).

<sup>(</sup>٤) قولهم: رفع فلانٌ عَقيرتَهُ أي: صوته. «الصحاح» (عقر).

مَا كَانَ هَذَا جَزَائِي إِذْ نَصَحْتُ لَكُمْ أَنْ تَخْلُفُ ونِي بِشَرِّ فِي ذَوِي رَحِي (١)

وسعيد بن محمد (٢): هو أبو عثمان بن أبي عمرو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن بحير بن نوح الْبَحِيرِيُّ.

من كبار المحدِّثين ، ومن بيت العلم والحديث، وفي سلفه وخلفه جماعة من العلماء والصالحين.

سمع: زاهر ، وأبا عمرو الْبَحِيرِيّ ، وغيرهما.

ومحمد بن الفضل الصاعدي ، وحامد الخطيب ، ووالدي رحمهم الله مذكورون من قبل:

أما الصاعدي ففي المجلس السادس ، ويقال: إنه كان مُكرمًا للغرباء، صَبُورًا على القراءة ، سمع: شيخ الإسلام الصَّابُونِيّ ، وأخاه أبا يعلى ، وابن مسرور ، وَالْبَحِيرِيُّ ، ومن لا يُخْصون.

وأما الخطيب ففي المجلس الرابع ؛ وأما والدي ففي غير مجلس.

### الفصل الثاني

«الْبَيْدَاءُ» موضع بين مكة والمدينة ، ويقال: إنه أقرب إلى مكة من ذي الحليفة، وذو الحليفة على عشر مراحل، وعلى ميل من المدينة.

و «ذَاتُ الْجَيْشِ» على بريد من المدينة. و «الْعِقْدُ» القلادة.

و «الطَّعْنُ» يكون باليد والرمح والقول.

و «المكان» الموضع وكذا المكانة قال تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَآهُ لَمَسَخَّنَاهُمْ عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) انظر «تاریخ دمشق» (۲۹/ ۱۷۸).

<sup>(</sup>٢) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٨/ ترجمة ٤٩).

## مَكَانَتِهِمْ ﴾(١).

وَالْمَكَانَةُ: المَنْزِلَةُ، يُقَالُ: فُلاَنٌ مَكِينٌ: بَيِّنُ المَكَانَةِ، وتُوُهِّمَ الميم أصلية لكثرة لزومها الكلمة فقالوا: تَمَكَّن ، كما قالوا من المسكين: تَمَسْكَن.

وأرادت ما يمنعني من التحرك إلا موضع رسول الله ﷺ من فخذي لئلا يستيقظ.

و «غير» كلمة مخالفة والجمع: أغيار، ويوصف بها ويستثنى:

فالوصف كما تقول: زيد غير بخيل ، وإذا وصفت بها أعربتها بإعراب ما قبلها، ومنه قول تعالى: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: اهدنا صراطَ الْمُنْعَمِ عليهم الذين من صفتهم أنهم غير مغضوب عليهم.

ويقال: إِنَّ ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ بدل من ﴿ أَنْمَنْتَ عَلَيْهِمْ ﴾.

والاستثناء كما تقول: رأيت القوم غير زيد، وإذا كانت للاستثناء خفضت ما بعدها وتُغربُ هي بإعراب الاسم الواقع بعد «إلا» لو استعملت بدلها «إلا» تقول: ما جاءني غير زيد، كما تقول: «إلا زيد» وما رأيت غير زيد، كما تقول: إلا ذيداً

وقد ترد بمعنى «لا» كما في قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ ﴾(٢) أي: لا باغيًا ولا عاديًا.

وقولها: «حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ» يمكن أن يحمل عليه أي: أصبح على منزل بلا ماء ، ويمكن أن تقدر صفة، يقال: نزل على ماء وعلى غير ماء، أي: منزل فيه

<sup>(</sup>۱) پس: ۲۷.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٧٣.

ماء ومنزل خال عن الياء.

## الفصل الثالث

قولها وَ الله عَلَى الله عَلَم الله عَلَم الله عنه الله عنها، وفي بعض الروايات ذكرُ عنها، وفي بعض الروايات ذكرُ «ذَاتِ الجَيْشِ» على التَّعيين.

والْعِقْدُ على ما رواه بعضهم كان من جَزْعِ ظِفَارِ وهي مدينة باليمن (١١) ، والكلمة مبنيَّةٌ على الكسر مثل فِطَام ، ويحكى أنه كان مستعارًا من أسهاء والكلمة مبنيَّةٌ على الكسر مثل فبقوا على التهاس العقد إلى أن أصبحوا.

أَنْبَأَنَا مُنْبِعُونَ عَنْ أَبِي عَمْرِو المُقْرِئ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ اللَّوْلُوِيُّ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى فِي آخرِينَ قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى فِي آخرِينَ قَالُوا: ثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ (أَخْبَرَنَا)(٢) أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ، عَنْ عَمَّادٍ بْنِ يَاسِرٍ وَهِي أَنَّ النّبِي عَيَّالَةٍ عَرَّسَ النّاسُ اللّه بْنُ جَنْعِ ظِفَارٍ ، فَحُبِسَ النّاسُ بِأُولَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ وَإِنْ فَى الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النّاسِ مَاءٌ فَتَعَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكُرٍ الْتِهَ عَلَيْهَا وَقَالَ: حَبّسِ النّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَنْزَلَ اللّهُ تعالى رُحْصَةَ النّبَمُّمِ النّاسَ عَلَيْهَا وَقَالَ: حَبَسْتِ النّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَنْزَلَ اللّهُ تعالى رُحْصَةَ النّبَمُّمِ النّاسَ عَلَيْهَا وَقَالَ: حَبَسْتِ النّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَنْزَلَ اللّهُ تعالى رُحْصَةَ النّبَمُّمِ النّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَنْزَلَ اللّهُ تعالى رُحْصَةَ النّبَمُّمِ السَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فَقَامَ المُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمُ عَلَى الْأَرْضِ فَمَسَحُوا بِهَا وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَنْزَلَ اللّهُ تعالى رُحْصَةَ النّبَمُ اللهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمُ عَلَى الْأَرْضِ فَمَسَحُوا بِهَا وَقَالَ: عَبْدِيهُمْ وَأَيْدِيهُمْ وَالْمِلْ الْعَلَادُ وَالْمَالِقَالَ وَالْعَلَالُولَا اللّهُ الْعُلُولُ وَالْمُولَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولَ اللّهُ الْمُؤْلِلَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولَ اللّهُ اللّهُ وَالْوَلَا اللّهُ الْعُلْمُ وَالْمُؤْلِلَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُولِ الللّهُ الللّهُ اللْهُ اللّهُ اللْفَالِقُلَالَهُ وَالْمُؤْلِقُولُولِيْلِي اللّهُ اللّهُ الللللْفَالِي اللْفَالِقُول

<sup>(</sup>۱) انظر «معجم البلدان» (٤/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) سقط من س، د. وأثبته من «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (٣٢٠).

ويقال: إنَّهم تيمموا لصلاة الصُّبح أول ما تيمموا.

والتَّغْرِيسُ: النُّزولُ فِي آخرِ الليل للقوم هذا معناه الأشهر، وقد يسمى النُّزولُ عند القائلة تعريسًا أيضًا. وعن الخليل أنَّ كلَّ نزولٍ تعريسٌ ، ويمكن أن يكون النزول وقتئذٍ لابتغاء العِقْدِ ، ويمكن أن يكون التوقف بعد النزول لذلك.

وقولها: «فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْتِهَاسِهِ» إضافة الإقامة إليه، لكن إقامته كانت بسؤال عائشة أو لمراقبته إياها لعلمه بتعلق قلبها بالعقد، ولولا ذلك لم يلمها أبو بكر والناس.

وقوله: «حَبَسْتِ النَّاسَ» من قبيل نسبة الفعل إلى المتسبب.

وفي القصَّةِ دليلٌ على أنه يحسن من الزوج رعاية جانب الزوجة واستهالة قلبها وإن كان في الشَّيء الحقير، وأنه لا بأس بأن يُظهر ذلك للنَّاس، وإن لحق الأجانب مشقة في تلك الرعاية، وعلى أنَّ الشيء الضائع يجوز الاهتهام به وتفقده، ولا يمنع منه قوله تعالى: ﴿ لِكَيْلَاتَأْسُواْ عَلَى مَافَاتَكُمُ ﴾ (١) وعلى أنه يجوز للمرأة التَّزين والتَّحلي في السفر وإن كان السفر مظنة تكشفات يؤدي إليها السير والنزول والركوب، وعلى أنّه لا منع من استصحاب النَّسوة في الغزوات فإن السفر كان في غزوٍ على ما سيأتي، وعلى أنه يجوز عند النَّوم وضع الرأس على فخذ الغير وإن ثقل الرأس في النَّوم ولم يتحقق وقت الانتباه وقد يُفضي ذلك إلى تألم العضو، وعلى أنّ للأب تعزير الولد وتأديبه باللِّسان واليد، وعلى أنّه يرخص في حفظ الهال بها يغرر بالعبادة ويفوتها فإنه لو لم تنزل آية التيمم لها صلوا أو لصلوا بلا طهارة.

وفي بعض الروايات أنَّ النَّبِيَّ ﷺ بعث أُسَيْدًا وأُناسًا معه في طلب القِلادة

<sup>(</sup>١) الحديد: ٣٣.

فحضرت الصلاةُ فصلُّوا بغيرِ وضوءٍ ثُمَّ أتوا النَّبِيَّ ﷺ وذكروا ذلك له فنزلت آية التيمم (١).

وقولها: «مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ» أشارت به إلى تطويله العتاب أو تخشينه القول.

وفي قولها: «فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴾ إشارة إلى أنَّه يطعن طعنًا مؤلِبًا إلَّا أني كنت أثبت نفسي ولا أضطرب.

وقولها: «فَأَنْزَلَ اللَّـهُ تعالى آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا» كلمة: «فَتَيَمَّمُوا» يجوز أن تجعل حكاية عن لفظ القرآن، ويجوز أن تجعل خبرًا عن فعلهم.

وَقَوْلُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ يُبَيِّنُ كَثْرَةَ الْبَرَكَةِ وَالْيُمْنِ فِي أَبِي بَكْرٍ وَ اللهِ وَالِهِ وَالِهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَاعْتِرَافَهُمْ لَهُ بِالْفَضْلِ وَالتَّقَدُّمِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ التَّيَمُّمَ رُخْصَةٌ خُصَّتْ بِهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى مَا بَيَّنَهُ وَيَكَا لِهِ بِقَوْلِهِ: «جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا، وَجُعِلَ ثُرَاجُهَا لَنَا طَهُورًا»(٢).

والأمر بالتَّيمُّمِ ورد في سورة النِّساء وفي سورة المائدة، وبين نزول السورتين مدة فسورة النساء من أوائل ما نزل بالمدينة وسورة المائدة من أواخر ما نزل ، بل رُوِيَ أنه وَيَكَالِيَّةُ قال: «إِنَّ سُورَةَ المَائِدَةِ آخِرُ مَا نَزَلَ عَلَيَّ مِنَ الْقُرْآنِ، فَأَحِلُوا حَلَالهَا وَحَرَّمُوا حَرَامَهَا» (٣).

وإذا كمان كمذلك فقضية القصة أن يكون استفتاح الرخصة بالآية التي في

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٧٧٣)، ومسلم (٨٤٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٢٥/٤)، والبيهقي واللفظ له (٢١٣/١) من حديث حذيفة.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو عبيد في «الناسيخ والمنسوخ» (٢٤٩) بإسنادٍ ضعيف.

النساء وأنها التي وردت في إقامتهم لطلب القلادة.

وفي «تفسير مقاتل» وغيره في سورة المائدة أنَّ الآية نزلت في عائشة ﴿ اللَّيْ اللَّهِ عَالِمُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ عَاللَهُ فَي عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ فَي عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ فَي عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ فَي عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَي عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللِّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِي عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ الْمُعِلِمُ عَ

ويشبه أن يكون المراد رخصة التيمم من أصلها لا آية المائدة بخصوصها.

وَفِيهَا يُرْوَى لَنَا عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ زَاهِرٍ قَالَ: أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيَّ الْأَدِيبُ قَالَ: أَبْنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَنْشَدَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنَا الْخَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَنْشَدَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَيُّ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَفِي اللَّهُ اللهِ اللَّهُ وَيُ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَفِي اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اغْن عَنِ المَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ تَغْنَ عَنِ الْكَاذِبِ وَالصَّادِقِ وَاسْتَرْذِقِ السَّمْنَ مِنْ فَضْلِهِ فَلْسَيْسَ غَسَيْرُ اللَّهِ مِنْ رَاذِقِ مَنْ ظَنَ أَنَّ النَّاسَ يُغْنُونَهُ فَلَسَيْسَ بِسَالرَّ حَمَنِ بِسَالوَاثِقِ أَوْ ظَنَ أَنَّ الْسَمَالَ مِنْ كَسْبِهِ زَلَّتْ بِهِ النَّعْلاَنِ مِنْ حَالِقِ (٢)

وَخُيِّلَ إِلَيَّ فِي بعضِ الْغَفَوَاتِ فِي سنةِ سِتٍّ وستهائة أنَّ رجلاً يُلَقِّنُنِي هاتين

والْحَالِقُ: الجبل المرتفع. الصحاح حلق.

 <sup>(</sup>۱) «تفسیر مقاتل» (۱/ ۳۸۲).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۸٦/۱٤).

الكلمتين: «أنلني من خيرك ولا تشغلني بغيرك» فَنَقَشْتُهُمَا على خَاتَمٍ ، وأقصر من الثانية: وأمِلني أو أقِلني مِنْ غيرك.

وَأُنْشِدُكُمْ لِنَفْسِي: [متقارب]

تَبَمَّمْ تُ بَابَ كَ لَا غَدِيرُهُ فَهَا الْخَيْرُ عِنْدِي سِوَى خَيْرِكُمْ لَيَّمَ مِنْ غَيرِكُمْ (۱) لَـ فِهَا أَذْ نَجِي الطَّلَّ مِنْ غَيرِكُمْ (۱) لَـ فِهَا أَذْ نَجِي الطَّلَّ مِنْ غَيرِكُمْ (۱)

آخر المجلس الخامس والعشرين، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم

\*\*\*

<sup>(1)</sup> نقل هذه الأبيات عن الإمام الرافعي: ابن الملقن في «البدر المنير» (١/ ٣٣٤). والوابلُ: المطر الشديد الضَّخْم القطْرِ. والطلُّ: أضعفُ المطر.

## 

## المجلس السادس والعشرون من أماليه عَظْالَكُهُ

ابتدأ بإملائه يوم الجمعة بعد الصلاة السابع والعشرين من صفر سنة اثنتي عشرة وستهائة

ثَنَا الْإِمَامُ الْكَبِيرُ السَّعِيدُ المُمْلِي بَحَالَكُ إِمْلاَءً مِنْ لَفْظِهِ الشَّرِيفِ قَالَ: أَبَنَا أَبُو عُمْانَ الصَّابُونِيُّ سَنَةَ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِيانَةٍ وَمَرَّةً أُخْرَى سَنَةَ سَبْعِ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِيَانَةٍ وَأَخْرَى سَنَةَ ثَمَانِ وَأَرْبَعِينَ وَأَنْ الصَّابُونِيُ سَنَةً ثَمَانٍ وَاللّهِ عَلَيْ الْفَقِيهُ قَالَ: أَبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: ثَنَا الْعَكَمَّدُ بْنُ أَبِعِينَ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِينَ عَلَى اللّهِ عَلَيْ الْفَقِيهُ قَالَ: أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: ثَنَا الْعَكَمَّدُ بْنُ أَبِعِينَ قَالَ: ثَنَا الْفَعْنَبِينَ ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ أَبُا السَّائِبِ فَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِينَ ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ أَبُا السَّائِبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً وَهِي خِدَاجٌ فَهِي خِدَاجٌ فَهِي خِدَاجٌ غَيْرُ كَمَامٍ».

فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَام.

قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ ؛ فَإِنِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ مَا لَكُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِيَّ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِيَعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ».

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْرَءُوا يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ الْعَسَدُ لِلَهِ مَنْ الْعَبْدُ : ﴿ الْعَسَدُ لِلَهِ مَا لَكُ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي.

يَقُولُ الْعَبْدُ : ﴿ الزَّمْنَنِ الزَّحِيرِ ﴾ يَقُولُ اللَّـهُ تعالى : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي .

يَقُولُ الْعَبْدُ : ﴿ مَالِكِ بَوْرِ الدِّيبِ ﴾ يَقُولُ اللَّـهُ تعالى : مَجَّدَنِي عَبْدِي .

يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿إِيَاكَ نَبْتُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِبْ ﴾ فَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ آمْدِنَا آلَيْمَرَطَ آلْمُسْتَفِيمَ ۞ مِرْطَ آلَّذِينَ أَنْمَنْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ آلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا آلفَتَ آتِينَ ﴾ فَهَوُ لَا ء لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ».

# في الشرح فصول الفصل الأول

هذا حديث صحيح من رواية أبي السائب عن أبي هريرة: أخرجه مالك في «الموطأ»(١)، ومسلم في «الصحيح» (٢) ولم يورده البخاري في «صحيح» ولكنه أورده في كتاب «وجوب القراءة خلف الإمام» (٣) ورواه عن القعنبي كذلك.

وروى الحديث محمد بن إسحاق وابن جريج (٤) عن العلاء كما رواه مالك عنه.

ورواه روح بن القاسم، وسفيان بن عيينة، وشعبة، وإسماعيل بن جعفر، والدراوردي عن العلاء «عن أبيه» بدلًا «عن أبي السائب» عن أبي هريرة، وهذا الطريق صحيحٌ أيضًا أخرجه مسلم (٥٠).

وقال أبو عيسى الترمذي: سألت أبا زرعة عن هذا الحديث فصحَّحه بكلا

<sup>(</sup>١) ﴿المُوطَأُ بِرُوايَةِ القَعْنِيِ (ص٥).

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۳۹۰/ ۳۹، ۶۶).

<sup>(</sup>٣) «القراءة خلف الإمام» (٧٢).

<sup>(</sup>٤) ومن طريقه رواه ابن ماجه (٨٣٨)، وأحمد (٢/ ٢٨٥ , ٥٥٠)، وابن خزيمة (٤٧١).

<sup>(</sup>o) «صحيح مسلم» (٣٩٥/ ٣٨).

الطريقين (١).

وروى صدر هذا الحديث إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن العلاء بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي وأبو السائب عن أبي هريرة فجمع بينهما(٢).

وكأنَّ العلاء سمع من أبيه وأبي السائب، فكان يرويه مرة عن هذا ومرة عن هذا ومرة عنها.

ورواه عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة: ابن سمعان - وهو (عبد الله) (٣) بن زياد بن سمعان المديني ، فنقص وزاد: أما النقصان فليس في روايته ما قبل قوله: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ» وأمَّا الزيادة فإنَّه روى هذه الكلمة: «فإذا قال العبد: ﴿ إِن مِاتَهَ الرَّغْنِ الرَّحِيدِ ﴾ قال اللَّهُ تعالى: مجدني عبدي، وإذا قال:

﴿ ٱلْمُحَدِّدُ بِنَةِ رَبِّ ٱلْمُحَدِّدِي ﴾ قال: حمدني عبدي...» وساق الحديث.

أورد الأستاذ أبو القاسم بن حبيب في «تفسيره» رواية ابن سمعان: عن أبي زكريا العنبري، عن جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ، عن أحمد بن نصر المقرئ، عن آدم بن أبي إياس، عن ابن سمعان.

ورواها الحاكم أبو عبد الله: عن أحمد بن الخضر أبي الحسن الشافعي، عن جعفر الحافظ (٤).

وأوردها الحافظ أبو الحسن الدارقطني في «السنن» عن أبي بكر يوسف بن

<sup>(</sup>١) «علل الترمذي» (ص٧٤).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۹۵۳).

 <sup>(</sup>٣) في س: عبيد الله. وهو خطأ، والمثبت من د . وهو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان ،
 متروك الحديث . انظر «تهذيب الكمال» (٢٦/١٤).

<sup>(</sup>٤) المعرفة علوم الحديث؛ (١/ ١٣٢).

يعقوب بن إسحاق بن بهلول (عن جده عن أبيه)(١) عن ابن سمعان(٢).

أَبْنَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْهَاعِيلَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْوَاحِدِيِّ قَالَ: أَبْنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُنْصُورِيُّ قَالَ: أَبْنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ الدَّارَقُطْنِيُّ.

وأبو هريرة ﴿ ﴿ يُنْكُنُ ذَكُرُنَا بِعَضَ أَحُوالُهُ مِنْ قَبِلَ.

وأبو السَّائبِ: هو مولى هشام بن زهرة، ويقال: مولى عبد الله بن هشام بن زهرة، وكان من جلساء أبي هريرة من التابعين.

روى عنه: العلاء بن عبد الرحمن، وغيره·

وله عن أبي هريرة في الصحيح غير هذا الحديث<sup>(٣)</sup>.

ووالد العلاء: هو عبد الرحمن بن يعقوب المديني الْحُرَقِيُّ مولى الْحُرَقَةِ، وَالْحُرَقَةِ من جهينة، يقال: هو الْحُرَقَةُ بن عامر بن مودعة بن جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة.

سمع عبد الرحمن: أبا هريرة، وأبا سعيد.وروى عنه: ابنه العلاء(٤).

ويكنى العلاء أبا شبل (٥).

سمع: عبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وعباس بن سهل بن سعد، وأبا

<sup>(</sup>١) في س، د : عن أبيه عن جده . والمثبت من «سنن الدارقطني» ، «إتحاف المهرة» لابن حجر «٢٦٩/١٥».

<sup>(</sup>۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۳۱۲ رقم ۳۰). وقال: عبد الله بن زياد بن سمعان متروك الحديث.

<sup>(</sup>٣) انظر «تهذيب الكمال» (٣٣/ ترجمة ٧٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) انظر «التاريخ الكبير» (٥/ ترجمة ١١٥٨).

<sup>(</sup>٥) انظر «سير أعلام النبلاء» (٦/ ترجمة ٨٦).

السائب.

روى عنه: الدَّرَاوَرْدِيُّ، ومالك، وشعبة، وسليهان بن بلال، وغيرهم. مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة.

ومالك مذكورٌ في المجلس الذي تلاه هذا المجلس.

والقَعْنَبِيُّ (١): هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي المدني ، سكن البصرة .

سمع: أباه، وإبراهيم بن سعد، والليث بن سعد، ومالك بن أنس.

روى عنه: محمد بن يحيى الذهلي، والبخاري، ومسلم، وروى مسلم أيضًا عن عبد بن حميد عنه.

وكان موصوفًا بالفضل والعبادة. توفي بمكة سنة إحدى وعشرين ومائتين.

وابن أسلم (٢): هو أبو الحسن محمد بن أسلم بن سالم بن زيد الكندي الطوسي إمام دين ورع، يقال: إنه كان من الأبدال.

سمع: يحيى بن يحيى، وعبدان، وعبد الله بن يزيد المقرئ، والحميدي، وأبا نعيم، وطلق بن غنام، ويزيد بن هارون.

وروى عنه: على الهلالي، ومحمد بن عبد الوهاب، وإبراهيم بن أبي طالب، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وربها قال في روايته عنه: حدثنا رباني هذه الأمة محمد بن أسلم.

وكان محمد بن أسلم شديد الاتباع لِمَا بلغه من سُنَنِ رسول الله ﷺ، ويذكر

<sup>(</sup>١) انظر اسير أعلام النبلاء، (١٠/ ترجمة ٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر (سير أعلام النبلاء» (١٢/ ترجمة ٧٠).

أنه خرج على كبر سِنِّهِ إلى مكة بعد ما حج مرارًا وغرضه أن يطوف بالبيت ويستلم الركن بِمِحْجَنِ (١) وهو على بعيره، وأنه كان إذا مرض لا يتداوى ولا يُخْبِرُ أحدًا بِعِلَّتِهِ. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسِ السَّلِيطِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَسْلَمَ يُنْشِدُ: [كامل] إِنَّ الطَّبِيبَ بِطِبِّهِ وَدَوَائِيهِ لَا يَسْتَطيعُ دِفَاعَ مَفْدُورِ أَتَى إِنَّ الطَّبِيبِ يَمُوتُ بِالدَّاءِ الَّذِي قَدْ كَانَ يُهِ بِرِئُ مِثْلَهُ فِيهَا مَضَى مَا لِلطَّبِيبِ يَمُوتُ بِالدَّاءِ الَّذِي قَدْ كَانَ يُهِ بِرِئُ مِثْلَهُ فِيهَا مَضَى مَا لِلطَّبِيبِ يَمُوتُ بِالدَّاءِ الَّذِي قَدْ كَانَ يُهِ بِرِئُ مِثْلَهُ فِيهَا مَضَى مَا لِلطَّبِيبِ يَمُوتُ بِالدَّاءِ الَّذِي قَدْ كَانَ يُهِ بِرِئُ مِثْلَهُ فِيهَا مَضَى مَا لِلطَّبِيبِ يَمُوتُ بِالدَّاءِ الَّذِي حَلَبَ الدَّوَاءَ وَبَاعَهُ وَمَنِ اشْتَرَى (٢) هَلَكَ الثُدَاوَى والثُدَاوِي وَالَّذِي حَلَبَ الدَّوَاءَ وَبَاعَهُ وَمَنِ اشْتَرَى (٢)

توفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين.

وابن وكيع (٣): هو محمد بن وكيع بن دواس بن الشرقي الطوسي شيخ من أهل طوس. وروى عن محمد بن أسلم «مسنده» و «الأربعين» له.

روى عنه: أبو عليِّ زاهر السَّرَخْسِيُّ، وأحمد بن منصور بن عيسى الزاهد.

وزاهر بن أحمد مذكور في المجلس الذي تقدم.

وأبو عثمان (<sup>1)</sup>: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عامر الصَّابُونِيُّ.

من أكابر أئمة نيسابور المشهورين بِالْحَظِّ الوافر من العلوم والقبول التام عند الخاص والعام، وكان يلقب بالأستاذ الإمام شيخ الإسلام.

سمع : أبا طاهر بن خزيمة ، وأبا نعيم عبد الملك بن محمد ، والأستاذين أبا بكر بن مهران ، وأبا طاهر الزيادي ، وجده أحمد بن إسماعيل ، وأبا عبد الله

<sup>(</sup>١) هُوَ عَصَا تَحْنِيَّة الرَّأْس.

<sup>(</sup>٢) انظر «سير أعلام النبلاء » (١٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر «تكملة الإكمال» (٤/ ترجمة ٢٨٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٨/ ترجمة ١٧).

الحافظ.

ونشر العلم إملاءً وتذكيرًا وتصنيفًا، واستفاد منه الناس على اختلاف الطبقات.

والحسن بن أحمد (١): هو الحافظ أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن القاسم بن جعفر القَاسِمِيُّ السَّمَرُ قَنْدِيُّ.

من أئمة الحديث المشار إليهم حفظًا وإتقانًا، ولزومًا لطريقة السلف وقناعة وتركًا للتكلف في الطعام واللباس والفراش.

سمع: أبا العباس جعفر بن محمد المُسْتَغْفِريَّ، ومنصور بن نصر الْكَاغِدِيُّ، وعبد الله بن محمد بن هارون الوَرَّاقُ.

وجمع وكتب وصنف الكثير، ويقال: إنه سمع "صحيح مسلم" على (عبد الغافر) (٢) أكثر من ثلاثين مرة، وأنه صنف كتابًا سماه "بحر الأسانيد" بلغ ثمانهائة جزء بخط دقيق، وأن حجرته كانت مملوءة بالكتب والأجزاء وهو قاعد وسطها ولا يكاد يكنسها لاشتغاله بها هو أهم منه.

يذكر أنه قيل لبعضهم وقد تشعثت لحيته: أما تتعهد لحيتك وتسرحها فقال: إني إذًا لفارغ.

توفي سنة إحدى وتسعين وأربعهائة، ويقال: إنه ولد سنة تسع وأربعهائة. وَرَأَيْتُ بِخَطِّهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ الْأُسْتَاذَ أَبَا عُثْهَانَ الصَّابُونِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) انظر (سير أعلام النبلاء) (١٩/ ترجمة ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) في س، د: عبد الغفار. وهو خطأ، وهو الشيخ الإمام الثقة المعمر الصالح: عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن محمد بن سعيد، أبو الحسين الفارسي ثم النيسابوري. ترجمته في «سير أعلام النبلاء، (١٨/ ١٩). وذكر الذهبي في ترجمة عبد الغافر هذا القول.

الْقَاضِي أَبَا زَيْدٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْدَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الدُّورِيُّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَلَمَّا حَاذَى الْمِيزَابَ رَفَعَ طَرْفَهُ فَقَالَ: إِلَيْكَ مَدَدْتُ يَدَيْه، وَفِيمَا عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتَيْه فَاقْبَلْ تَوْبَتَيْه.

وَسَمِعْتُ الْقَاضِي أَبَا زَيْدٍ قَالَ: أَنْشَدَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنْشَدَنَا لُؤْلُؤٌ (القيصري)(١): [مجتث]

مَا أَقْرَبَ المَوْتَ مِنَا تَجَسَاوَزَ اللَّهُ عَنَّسَا كَأَنَّهُ قَدْ سَفَانَا بِكَأْسِهِ حَيْثُ ثُنَّا

وأبو زرعة المقدسي ذكرته في المجلس الثاني عشر.

### الفصل الثاني

الخِدَاجُ: النُّقْصَانُ، يُقَالُ: حَدَجَتِ النَّاقَةُ تَخْدُجُ خِداجًا فَهِيَ خَادِجٌ: إِذَا أَلْقَتْ وَلَدَهَا قَابُلَ ثَمَامِ الْأَيَّامِ وَإِنْ كَانَ تَامَّ الْخَلْقِ، وَأَخْدَجَتْ: إِذَا جَاءَتْ بِوَلَدِهَا نَاقِصَ وَلَدَهَا قَبْلَ ثَمَامِ الْأَيَّامُ وَإِنْ كَانَ تَامَّ الْخَلْقِ، وَأَخْدَجَتْ: إِذَا جَاءَتْ بِولَدِهَا نَاقِصَ الْخَلْقِ وَإِنْ كَانَتْ الْأَيَّامُ تَامَّةً فَهِي مُخْدِجٌ وَالْوَلَدُ مُخْدَجٌ. وَفُلاَنٌ مُحْدَجُ الْيَدِ أَيْ: نَاقِصُهَا.

وَقَوْلُهُ: «فَهِيَ خِلَاجٌ» قيل: أي ذات خِدَاجٍ: أي نُقصان، وقيل: أي مُخْدَجَةٌ، أقيم المصدر مقام الاسم.

وَقَوْلُه: «وَرَاءَ الْإِمَامِ» أي: خلفه، والكلمة من الأضداد فقد ترد بمعنى الأمام كما في قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُم مَلِكُ ﴾ (الكهف : ٧٩) .

<sup>(</sup>١) في س، د: المصري. والمثبت من « التدوين في أخبار قزوين» (١/ ٦٤). وانظر ترجمته في «تاريخ بغداد» (١٣/ ترجمة ٦٩٧٨).

وَقَوْلُه: «غَمَزَ ذِرَاعِي» أي: طعن بإصبعه فيها أو قرصها.

وَالتَّمْجِيدُ النِّسْبَةُ إِلَى المَجْدِ: وَهُوَ الْكَرَمُ، وَالمَجِيدُ: الْكَرِيمُ، يُقَالُ: بَحُدَ فَهُوَ ما حِدٌ وَتَجِيدُ: الْكَرِيمُ، يُقَالُ: بَحُدَ فَهُوَ ما جَدٌ وَتَجِيدٌ، وَفِي المُثَلِ: فِي كُلِّ شَجَرٍ نَارٌ، ما جَدٌ وَتَجِيدٌ، وَفِي المُثَلِ: فِي كُلِّ شَجَرٍ نَارٌ، والْعَفَارُ (٢) أي: يُورِيَانِ سَرِيعًا. (وَيُقَالُ: اسْتَمْجَدَ) (٣) لِمَنْ يُكُثِرُ الْعَطَاءَ طَلَبًا لِلْمَجْدِ.

وَيُقَالُ غَضِبَ عَلَيْهِ يَغْضَبُ غَضَبًا وَمَغْضَبَةً، وأَغْضَبَهُ فَتَغَضَّبَ، وَرَجُلٌ غَضْبَانُ وَامْرَأَةٌ غَضْبَى، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: غَضْبانَةٌ. وَقَوْمٌ غَضْبَى وَغَضَابَى كَسَكْرَى فَضْبَانُ وَامْرَأَةٌ غَضْبَى، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: غَضْبانَةٌ. وَقَوْمٌ غَضْبَى وَغَضَابَى كَسَكْرَى وَسَكَارَى، وَرَجُلٌ غُضبَةٌ بتشديد الباء: الَّذِي يَغْضَبُ سَرِيعًا، وَامْرَأَةٌ غَضُوبٌ: عَبُوسٌ، وَغَاضِبَةٌ: رَاغِمَةٌ. وَالْغَضْبُ: الْأَحْرُ الشَّدِيدُ الْحُمْرَةِ، يُقَالُ: أَحْمَ عُضْبٌ، وَغَضْبَى: مِائَةٌ مِنَ الْإِبِل لَا تُنَوَّنُ الْكَلِمَةُ وَلَا يَدْخُلُهَا الْأَلِفُ وَاللاَّمُ.

#### الفصل الثالث

أمُّ القرآن اسم من أسماء الفاتحة وردت به أحاديث، ولم سميت به ؟ قيل: لأن الأم أصل الشيء وهي أصل سائر السور ؛ لاشتمالها على شرف

الربوبية وإقامة العبودية، وإليهما يرجع مفصل سائر السور.

وقيل: لتقدمها على سائر السور في المصحف ولتقدمها بالفضل والشرف كها شُمِّيت مكة أم القرى ؛ لشرفها وتقدمها فقد روي أنها خلقت قبل الأرض بأربعين عامًا.

<sup>(</sup>١) المَرْخُ: شجرٌ سريعُ الوَرْيِ. الصحاح مرخ.

<sup>(</sup>٢) العَفَارُ: شجرٌ تقدح منه النار. الصحاح عفر.

 <sup>(</sup>٣) ليس في س. ومثبت من د. وفي «الصحاح» للجوهري والمصنف كثير النقل عنه: لأنَّهما يُسرعان الوَرْيَ ، فَشُبُّها بمن يكثر من العطاء طلباً للمجد.

وقيل للراية التي ينصبها العسكر ليفزعوا إليها تسمى أمَّا كأنَّه للتشبيه بالوالدة التي يفزع إليها الصبي، فسميت الفاتحة أم القرآن ؛ لأن أهل القرآن يفزعون إليها.

وقيل: إنَّ القارئَ يعودُ إليها مرَّة بعد أخرى في الصلاة والاستشفاء واستنجاح سائر الحاجات، فَسُمِّيت أمَّا كها تُسمى الأرضُ أمَّا ؛ لأنها معاد الخلق في حياتهم وبعد مماتهم. قال أمية بن أبي الصلت: [كامل]

وَالْأَرْضُ مَعْقِلُنَا وَكَانَتْ أُمَّنَا فِيهَا مَقَابِرُنَا وَفِيهَا نُولَدُ

وَقَوْلُه: "فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ» تكرار اللفظ للتأكيد، وَقَوْلُه: "غَبْرُ تَمَامٍ» تفسير ومزيد تأكيد، ولها كانت المخدج عبارة عن ناقص اليد أو سائر الأعضاء التي هي أجزاء البدن أشعر اللفظ بأن قراءة الفاتحة أحد الأركان التي هي أجزاء الصلاة.

وَقَوْلُه : "إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ" يعني : إذا كنت خلف الإمام كيف أفعل أقرأ أم يكفيني قراءة الإمام، وأشار به إلى قول من يقول إن المأموم لا يقرأ، ويُختَجُّ بِمَا رُوِيَ أَنَه يَكَالِكُ قال: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَام لَهُ قِرَاءَةٌ" (١٠).

وَقَوْلُه : «فَغَمَزَ ذِرَاعِي» هو كَالرِّفق والتَّلَطُّفِ بِهِ أُوكاًلتسكيت له ليصغي إلى

<sup>(</sup>١) رواه جابر، وابن عمر، وأبو سعيد الخدري، وأبي هريرة رضي الله عنهم .

أما حديث جابر فرواه ابن ماجه (٨٥٠) ، وأحمد (٣٣٩/٣) ، والبيهقي (١٦٠/٢) ، والدارقطني (٣٣٦/٣، ٢٩٩/٤) من طرقٍ معلولةٍ عن جابر ﴿ عَلَمَا الدارقطني والبيهقي وغيرهما.

وقال الحافظ في «فتح الباري» (٢/ ٢٤٢): حديث ضعيف عند الحفاظ وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني.

قوله ويأخذ بموجب الحديث الذي رواه له.

وَقَوْلُه: «اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ» أمرٌ له بالإسرارِ بالفاتحةِ كي لا يشوش على الإمام والقوم، وفيه بيان أنه لابدَّ منها، ويستحب الإصغاء إلى قراءة الإمام في غيرها، وهذا كما روي أَنَّهُ عَيَالِيَّةٍ قَضَى الصَّلاةَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ: «أَتَقْرَءُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ ؟ ». قَالُوا: إِنَّا لَنَفْعَلُ.

قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ»(١).

وَقَوْلُه: «يَا فَارِسِيٍّ» إِنَّمَا قال ذلك لأنَّ أبا السائب كما عرفت لم يكن عربيًّا وإنَّمَا كان مولى، وقد يروى مثله في رواية العلاء عن أبيه وكان هو أيضًا مولى الْحُرُّقَةِ.

وَقَوْلُه: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تعالى: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ» تعليل الأمر بقراءة الفاتحة بِما سمعه من رسول الله عَلَيْلِيْهُ من القسمة، وقد يوجه التعليل به بطريقين:

أحدهما: أن يقول أنَّ الفاتحة مشتملةٌ على هذه الفضيلة الجسيمة فلا ينبغي للمأموم أن يرغب عنها ويقنع بقراءة الإمام.

والثاني: إنَّ المراد من الصلاة في قوله: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ»: الفاتحة على ما بَيَّنَهُ فِي التفصيل، وهو كما قيل في قوله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك)(٢) أي: بقراءتك، وقد قيل: إنَّ الفاتحة لملازمتها الصلاة تسمى صلاة مرة وتسمى الصلاة قرآنًا أخرى كما

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٥/ ٨١)، والبيهقي (٢/ ١٦٦) من طريق خالد الحذاء عن أبى قلابة عن محمد بن أبى عائشة عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.

ورواه ابن حبان (١٨٧٦) من حديث أبي قلابة عن أنس بن مالكٍ.

قال البيهقي: هذا إسنادٌ جيدٌ، وقد قيل: عن أبي قلابة عن أنس بن مالكٍ وليس بمحفوظٍ.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١١٠.

قال تعالى: (وقرآن الفجر)(١) أي: صلاة الفجر، فكأنَّه يقول اقرأ بها في نفسك فإنَّها سميت صلاة في القسمة المذكورة لملازمتها الصلاة.

وَقَوْلُه: «نِصْفَيْنِ» قيل: أراد بالنصف البعض لا النصف المحقق، وإطلاق التنصيف في مثله لاشتهاله على قسمين، وهي ترجع إلى قسمين: حق الله، وحق العبد.

وَقَوْلُه: «يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ آلْمَتَمْدُ بِنَهِ مَتِ آلْتَكَلِيرَ ﴾ يَقُولُ اللَّهُ تعالى: حَمِدَنِي عَبْدِي » فيه إشارةٌ إلى ارتضاء كلمة الحمد منه والثناء عليه بثنائه على الله، وكذلك الحال في الكلمتين بعده.

وَقَوْلُه: «يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ إِبَاكَ نَعْبُدُ وَإِنَاكَ نَسْتَعِبُ ﴾ فَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي » أي: يقول الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي، فالعبادة منه سعي في قضاء حقّي، والإعانة منّي له هداية إليه وإجابة له.

وَقَوْلُه «اهْــدِنَا الصِّرَاطَ المُسْـتَقِيمَ...» إلى آخره سؤال وعرض حاجة وهي محض حق العبد.

وَقَوْلُه «فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي» أي: يقول الله هؤلاء الكلمات.

واحتج مَنْ لَم يجعل التسمية آية من الفاتحة بأنَّه لَم يذكرها في التفصيل وبيان القسمين، وإنَّما افتتح بذكر ﴿ الْعَكُنْدُينَهِ ﴾ وأجيب عنه بأنَّ المراد أول السورة وآية التسمية منه، كما يقال ابتدأ فلان بالبقرة وآل عمران ؛ وبأنَّ التسمية مذكورة في رواية ابن سَمعان على ما سبقت.

وَقَوْلُه "وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» في مواضع من الحديث بشارة من الله تعالى بإجابةِ

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٧٨.

سؤال العبد وبتحقيق مأموله.

وذلك في السياق المذكور من أمارات الرضا، وفيه بيان فضيلة الفاتحة، وأنَّ قراءتها سببٌ جالبٌ للرضا مُخْرجٌ للعبد عن حيز المغضوب عليهم.

ومن وقف على عظم رتبة الرضا أدام قرع بابها، ولم يَكِع (١) عنها بِمكروه، ولم يشتغل عنها بإصابة مطلوب، بل يستقصر في جنب مطلوب الرضا كل مطلوب، ويقوم في نظره كل مكروه جاء من عند المحبوب مقام ألف محبوب.

قال الأمير أبو فراس وكان لطيفَ الطَّبْعِ رقيقَ الكلامِ عَظْلَكُهُ: [طويل] يَعُدُدُ عَدِيلًا الْمُوجِهِ المَلِيحِ ذُنُوبُ أَيْسَ لِلْوَجْهِ المَلِيحِ ذُنُوبُ أَيْسَ لِلْوَجْهِ المَلِيحِ ذُنُوبُ أَسَاءَ فَزَادَتُهُ الإِسَاءَةُ حُظْوَةً حَبِيبٌ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ حَبِيبُ فَكَى مَا كَانَ مِنْهُ حَبِيبُ فَيَا أَيُّهَا الْمُخْطِي وَنَحْنُ نَتُوبُ فَيَا أَيُّهَا الْمُخْطِي وَنَحْنُ نَتُوبُ

وإذا اشْتَمَّ العبدُ رائحةَ الرِّضا مِنَ الله تعالى ارْتَوَى منها ولَمَ يبالِ بسخطِ غيرهِ، وَتَمَثَّل بِقَوْلِ مَنْ قَالَ: [طويل]

وَ مَا رَضِيتُ عَنِّي كِرَامُ عَشِيرَتِي فَلاَ زَالَ غَضْبَانًا عَلَيَّ لِثَامُهَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وقال أبو فراس: [طويل]

فَلَيْتَكَ تَخُلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيَّرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ خِصَابُ وَلَيْتِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ حَرَابُ

على أنَّ من رضي الله عنه أَرْضَى عَنْهُ غَيْرَهُ ؛ فَفِي الْخَبَرِ أَنَّ مَنْ طَلَبَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رضي الله عنه وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ (٢).

<sup>(</sup>١) كَعَّ يَكِيُّ كُعُوعًا : جَبُنَ وضَعُفَ. القاموس المحيط كعع.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٤١٤)، وابن حبان (٢٧٦، ٢٧٧) من حديث عائشة بنحوه.

وأخذ الوزير أبو العلاء حمد بن أحمد الْكَاكُوبِيُّ ﷺ هذا المعنى فقال في مناقضة بيتي أبي فراس ﷺ وأحسن: [طويل]

فَلَوْ كُنْتَ تَخُلُو لِي حَلاَ عَيْشِيَ الذَّي يَمِرُ وَأَرْضَانِ الَّذِي هُـوَ يُغْضِبُ وَلَوْ كُنْتَ تَخُلُو لِي حَلاَ عَيْشِيَ الذَّي وَيَنْنِي وَيَنْنِكَ عَامِرًا لَهَا كَانَ مَا بَيْنِي وَغَيْرِكَ يَخْرَبُ(١)

وَأُنْشِدُكُمْ لِنَفْسِي فِيهَا يُقَارِبُ هَذِهِ المَعَانِي:

سَلَتْ سُعْدَى مِنَ الْجُفُونِ الغَضْبَى لَكِنَّسِي رَاضٍ بِهَوَاهَا خِضْبَا قَدْ أَبْذُلُ فِي نَيْلِ رِضَاهَا مِنَ الْإِبِلِ لَا يَهْنِئُنِي الْعَيْشُ وُسُعْدَى غَضْبَى

آخر المجلس السادس والعشرين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا

\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر «التدوين في أخبار قزوين، (١/ ٣٢١).

# 

المجلس السابع والعشرون من أماليه عظاللته

ابتدأ بإملائه يوم الجمعة بعد الصلاة الرابع من ربيع الأول سنة اثنتي عشرة

حَدَّثَنَا الْإِمَامُ المُمْلِي عَظْلَتُهُ إِمْلاَءً مِنْ لَفْظِهِ الشَّرِيفِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَوَيْه: أَخْبَرَكَ أَبُو بَكْرِ الْبَزَّارُ كِتَابَةً ؟ قَالَ: نَعَمْ وَأَرَانِي كِتَابَهُ قَالَ: أَبَنَا إِبْرَاهِيمَ سَنَةَ أَبْنَا إِبْرَاهِيمَ مَنْ قَالَ: أَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَنَةَ ثَمَّانٍ وَسِتِينَ وَثَلاَثِهِ أَن الْأَبْعِينَ وَأَرْبَعِينَ وَالْمَنْ عَلَيْهِ فَالَ: ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: ثَنَا الْمَعْوِينَ وَسِيِّنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْقِ وَالْمَالُولُ اللَّهِ أَنْواء وَلَا أَنْسُ مِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فَقَالَ: «يَا أَنْسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» فَعَفَا الْقَوْمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ».

# في الشرح فصول الفصل الأول

هذا حديثٌ صحيحٌ عالٍ ، أخرجه البخاري (١) على اختصارٍ عن الأنصاري عن حميد.

<sup>(</sup>١) "صحيح البخاري" (٢٧٠٣).

وأخرج مسلم (١) القصَّة من وجه آخر فَرَوَى عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، عَنْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، عَنْ عَقْ الدَّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ قَلَىٰ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ﴿ الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ ».

فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ (٢): يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلاَّنَةَ وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا.

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : «سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ ».

قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا.

(قَالَ)(٣): فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ».

وأنس ﴿ مَذْكُورُ فِي المجلسُ الثَّانِي وفي الرابع.

والرُّبَيِّعُ وأنس المذكوران في الحديث عمته وعمه، وهما ولد النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب.

والرُّبَيِّعُ (٤) أم حارثة الذي استشهد يوم أحد، وأتت رسول الله ﷺ لما استشهد فقالت: قَدْ عَلِمْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ، وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ تَرَى مَا أَصْنَعُ ؟

فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ! إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدَوْسِ

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۹۷۵).

 <sup>(</sup>٢) قال النووي في شرح مسلم: أمَّا «الرُّبَيِّع» الجُتارِحَة في رِوَايَة الْبُخَارِيّ ، وَأُخْت الجُتارِحَة فِي رِوَايَة مُسْلِم فَهِيَ بِضَمِّ الرَّاء وَفَتْح الْبَاء وَتَشْدِيد الْيَاء.

وَأَمَّا «أُمَّ الرَّبِيعِ» الْحَتَالِفَة فِي رِوَايَة مُسْلِمٍ فَبِفَتْحِ الرَّاء وَكَسْرِ الْبَاء وَتَخْفيف الْبَاء.

<sup>(</sup>٣) في س، د: قالت. والمثبت من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٤) انظر «الإصابة» (٨/ ١٢٠١٨).

الْأَعْلَى ١١٥.

وهو حارثة (٢) بن سُراقة بن الحارث من بني عدي بن النجار، ويذكر أنه شهد بدرًا.

وأنس بن النَّضْرِ (٣) استشهد يوم أحد أيضًا.

وفي «الصحيح» (٤) عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ؟ أَنَّ عَمَّهُ أَنسَ بْنِ النَّفْرِ غَابَ عَنْ قِتَالِ بَدْدٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ لَئِنِ غَابَ عَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ لَئِنِ أَشْهَدَنِي اللَّهُ قِتَالًا لَيَرَيَنَ مَا أَصْنَعُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ انْكَشَفَ النَّاسُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَشْهَدَنِي اللَّهُ قِتَالًا لَيَرَيَنَ مَا أَصْنَعُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ انْكَشَفَ النَّاسُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّ أَبْرُأُ إِلَيْكَ عِمَّا صَنَعَ هَوُلَاءِ يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ وَأَعْتَذِرُ إِلَيْكَ عِمَّا صَنَعَ هَوُلَاءِ يَعْنِي الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ فَلَقِيَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ: أَى سَعْدُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِي لَا عَنِي مِن الْمُنْ وَاللَّذِى اللَّهُ وَتَالَدُ أَنْ مَسُولُ اللَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّ لَا عَلَيْ وَاللَّالِمِينَ ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ فَلَقِيَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ: أَى سَعْدُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيكِهِ إِلَيْ لَكَ عَلَامُ وَاللَّذِى لَهُ الْمُؤْمِنَ أَنِهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَ أَنْ الْمُعْلَى وَلَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ أَنِي مَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ أَوْلُومِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ أَوْمُونَ أَوْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْم

قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعَ.

قَالَ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَاهُ بَيْنَ الْقَتْلَى بِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ جِرَاحَةً مِنْ ضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ وَطَعْنَةٍ بِرُمْحٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهْمِ وَقَدْ مَثَّلُوا بِهِ، قَالَ: وَمَا عَرَفْنَاهُ حَتَّى عَرَفَتُهُ أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ.

قَالَ أَنَسٌ: فَكُنَّا نَقُولُ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي أَصْحَابِهِ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨٠٩).

<sup>(</sup>۲) انظر «الإصابة» (۱/ ترجمة ۲۵۲۳).

<sup>(</sup>٣) انظر «الإصابة» (١/ ترجمة ٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٨٠٦). ورواه البيهقي (٩/٤٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٢٣.

وَحُمَيدٌ (١): هو أبو عبيدة حميد بن أبي حميد الطويل من تابعي البصرة مولى طلحة الخزاعي.

واختلف في اسم أبيه فقيل: تيرويه، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: مهران، وَعَدَّ بعضهم تيرويه لقبًا، وقال: اسمه طرخان.

وفي أنه لِمَ سُمِّيَ طويلاً ؟ فقيل: لطول يديه، وقيل: على الضد؛ لأنه كان قصيرًا.

سمع: أنسًا، ويذكر أن جملة ما سمعه منه أربعة وعشرون حديثًا، وسمع من التابعين: عكرمة، وثابتًا البناني، والحسن. روى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك، والثوري، ويزيد بن زريع، وشعبة.

ولد سنة ثمان وستين، وتوفي سنة اثنتين وأربعين ومائة، وقيل: سنة ثلاث.

والأنصاري (٢): هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك الأنصاري البصري، ولي القضاء بالبصرة.

سمع: أباه، وهشام بن حسان، وحميدًا، وابن جريج، وتفقه عند سَوَّار القاضي، وعثمان الْبَتِّيِّ، وزفر بن الهذيل.

ولد سنة ثهان عشرة ومائة، وتوفي سنة خمس عشرة ومائتين.

وإبراهيم بن عبد الله: هو أبو مسلم الكجي مذكور في المجلس الثاني والعشرين.

وعبد الله بن إبراهيم: هو أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي

<sup>(</sup>١) انظر «سير أعلام النبلاء» (٦/ ترجمة ٧٨).

<sup>(</sup>٢) انظر «سير أعلام النبلاء» (٩/ ترجمة ٢٠٦).

البزاز ، من أهل بغداد.

ثِقَةٌ صَدُوقٌ.

وُلِدَ سنة أربع وسبعين ومائتين وتوفي سنة تسع وستين وثلاثهائة <sup>(١)</sup>.

وإبراهيم بن عمر (٢): هو أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إساعيل بن مهران الْبَرْمَكِيُّ الحنبلي.

من فقهاء الحنابلة ومفتيهم، كان له حلقة في جامع المنصور ويقال له البَرْمَكِيُّ؛ لأن سلفه كانوا يسكنون في محلة أو قرية تعرف بالبرمكية (٣).

ولد سنة إحدى وستين وثلاثهائة، وتوفي سنة خمس وأربعين وأربعهائة.

وأبو بكر البزاز<sup>(1)</sup>: هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الفرضي.

يذكر أنه من ولد كعب بن مالك الأنصاري أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. إمامٌ من أهل بغداد فاضلٌ متقنٌ ماهرٌ في الفرائض والحساب مصنفٌ.

بها سمع: الحافظ أبا بكر الخطيب، وجماعة من شيوخه بقراءته، وسمع بمصر: أبا إسحاق الحبَّال الحافظ، وكان آخر من حدث عن أبي إسحاق الْبَرْمَكِيِّ والقاضي أبي الطيب الطبري وأبي طالب الْعُشَارِيِّ وكانت له إجازة أبي القاسم التَّنُوخِيِّ، ومحمد بن سلامة الْقُضَاعِيُّ.

وُلِدَ سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة وسكن النصرية إحدى المحال العربية

<sup>(</sup>١) انظر اسير أعلام النبلاء، (١٦/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) انظر «معجم البلدان» (١/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) انظر اسير أعلام النبلاء، (٢٠/ ٢٣).

ببغداد، وقد يقال له النصري لذلك.

وتوفي سنة خمس وثلاثين وخمسهائة، وأوصى بأن يُكتب على لوح قبره : ﴿ قُلُّ هُوَ نَبَوُّا عَظِيمُ ۞ أَنتُمُ عَنَّهُ مُعَرِضُونَ ۞ ﴾(١).

وأبو الحسن (٢) على بن عبيد الله هو ابن بابويه ذكرته في المجلس السابع أو غيره.

## الفصل الثاني

اللَّطْمُ: الضَّرْبُ عَلَى الْوَجْهِ بِالرَّاحَةِ وَبُطُونِ الْأَصَابِعِ، وَفِي الْمُثَلِ: لَوْ ذَاتُ سِوارٍ لَمَانَ سُوارٍ لَطَمَتْنِي. قَالَتْهُ امْرَأَةٌ لَطَمَتْها مَنْ لَا تُكَافِئُهَا تُرِيدُ: لَوْ لَطَمَتْنِي ذَاتُ سِوارٍ لَحَانَ عَلَيَّ، وَاللَّطِيمُ مِنَ الْخَيْلِ: الَّذِي سَالَتْ عُرَّتُهُ فِي أَحَدِ شِقَّي وَجْهِهِ، يُقَالُ مِنْهُ: لُطِمَ الْفَرَسُ عَلَى مَا لَمُ يُسَمِّ فَاعِلُهُ.

وَالْجَارِيَةُ: الْفَتَاةُ، وَلَيْسَ المُرَادُ: الرَّقِيقَةُ، يُقَالُ جَارِيَةٌ مِنَ الْجَرَايَةِ بِالْفَتْحِ، وَالْجَرَاءُ وَالْجَامُ وَالْجَرَاءُ وَالْفَائِمُ وَالْجَرَاءُ وَالْجَرَاءُ وَالْبُولُولُولُ وَالْبَالْمِ عَلَامَ الْعَالَالُولُولُ وَالْجَرَاءُ وَالْجَرَاءُ وَالْجَرَاءُ وَالْجَرَاءُ وَالْجَرَاءُ وَالْجَرَاءُ وَالْجَرَاءُ وَالْجَرَاءُ وَالْجَلْمُ وَالْعَلَالُولُولُولُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ و

وقوله: «فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْأَرْشُ» قد تكلمنا من قبل في كلمة «عَلَيْهِمُ» وما فيها من اللغات، وهي هاهنا من صلة العرض كما في قوله تعالى: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ وقوله: ﴿ أَنَمُتَ عَلِيْهِمْ ﴾ .

واعلم أنَّ الحروف إذا كانت جارة يوصل بها الفعل إلى المفعول لا تؤدي معناها إذا لم تقع صلة، فإذا قلنا: «غضب عليه» لمَ تُؤدَّ كلمة «عليه» معناها في قولنا: «هو على السطح، أو عليه دين» وإنها هي كالهاء المجردة في قولنا «ضربه».

<sup>(</sup>١) انظر «التدوين في أخبار قزوين» (١/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>۲) سورة ص : ۲۷–۸۸.

وَالْأَرْشُ: دية الجراحات.

وَالْكِتَابُ مَعْرُوفٌ وهو مصدرٌ أيضًا، يُقَالُ: كَتَبَ كَتُبًا وكِتَابًا وَكِتَابَةَ، وَالْكِتَابُ أيضًا: الْفَرْضُ وَالْخُكُمُ وَالْقَدَرِ.

قَالَ الْجَعْدِيُّ: [بسيط]

يَا بِنْتَ عَمِّي كِتَابُ اللَّهِ أَخْرَجَنِي عَنْكُمْ وَهَلْ أَمْنَعَنَّ اللَّهَ (١) مَا فَعَلاَ

وَالْقِصَاصُ: الْقَوَدُ ، يُقَالُ: أَقَصَّ الْأَمِيرُ فُلاَنَا مِنْ فُلاَنِ: إذا افْتَصَّ لَهُ مِنْهُ، وَاسْتَقَصَّهُ طَلَبَ أَنْ يُقِصَّه.

وَأَقْسَمَ: حَلَفَ، وَالْقَسَمُ: الْيَمِينُ، وَكَذَلِكَ الْمُقْسَمُ، وَالْمُقْسَمُ: مَوْضِعُ القَسَمِ الْمُقْسَمُ، وَالْمُقْسَمُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الدَّم، وَأَبَرَّ أَيْضًا، وَيُقَالُ: أَصْلُ اللَّفُظِ مِنَ الْقَسَامَةِ: وَهِيَ الْأَيْمَانُ تُقْسَمُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الدَّم، وَأَبَرَّ اللَّهُ قَسَمَهُ أَيْ أَمْضَاهُ (٢) عَلَى الْبِرِّ وَصَدَّقَهُ وَبَرَّهُ أَيْضًا، وَأَبَرَّ اللَّهُ حَجَّهُ أَيْ قَبِلَهُ، وَبَرَّ اللَّهُ حَجَّهُ أَيْضًا بِرًّا، وَحَجُّ مَبْرُورٌ أَيْ خَالِصٌ لَا تُخَالِطُهُ مَآثِمٌ.

### الفصل الثالث

الرواية التي سقناها تُخالفُ روايةَ مسلمٍ من جهة:

أنَّ في هذه الرواية اللَّطْمُ والكسر منسوبانِ إلى الرُّبَيِّعِ ، وفي تلك الرواية الجراحة منسوبة إلى أختها.

وأيضًا ففي هذه الرواية أنس بن النضر هو الذي حلف على أن لا يقتص منها، وفي تلك الرواية أمها هي التي حلفت عليه.

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة ليس في س، د. وأثبته من «الصحاح»، «لسان العرب»، «تاج العروس» (كتب).

<sup>(</sup>٢) في س: أقصاه.

وفي هذه الرواية أُطْلِقَ لفظُ العفوِ ، والمذكور في الرواية الأخرى قبولُ الديةِ. وهذه الرواية تعرضت للَّطم وكسرِ السِّنِّ ، وفي الرواية الأخرى المذكورة مطلق الجراحة والقصاص.

فإن تعددت الواقعة فذاك والجاني والحالف في كل واحدة منها غير الجاني والحالف في الأخرى ، وإن اتحدت فيمكن أن يقال: نُسبت الجراحة إلى إحداهما بالمباشرة وإلى الأخرى بالتسبب، ونسب القصاص إلى إحداهما من جهة أنها المباشرة للجناية وإلى الأخرى من جهة تأثرها بالاقتصاص من هذه، فكأنَّ ما نِيلَ منها نِيلَ من أختها، والعفو في هذه الرواية يُحمل على العفو على الدية، وكلُّ واحدٍ من الأخ والأم رُبَّها حلف على أنه لا يُقْتَصَّ منها.

وقوله: «كَسَرَتْ سِنَّهَا» إلى قوله: «فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ» يقتضي جريان الْقِصَاصُ فِي كَسْرِ السِّنِّ، وفيه وجهان في المذهب:

أحدهما: المنع كما لا قصاص في كسر سائر العظام، وعلى هذا فليحمل الكسر على القلع.

والثاني: أنه يجب إذا أمكن استيفاء مثله بلا زيادة ولا صدع بالباقي، ويخالف سائر العظام ؛ لأنها مستترة والسِّنُّ عظمٌ مشاهدٌ من أكثر الجوانب، ولأهل الصنعة آلاتٌ قَطَّاعَةٌ يعتمد عليها في الضبط.

وقوله: «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» أي: حكم الله أو فرض الله أو ما جاء به كتاب الله.

وقوله: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبُرَّهُ » أي: أمضى الأمر على الوجه الذي يَبَرُّ بِهِ المُقْسِمُ إِكْرَامًا لَهُ.

وِفِي الحديث دليلٌ على أنَّهُ يجوز الحلف على الأمر المستقبل بالظنِّ .

وعلى أنه يجوز استنزال مستحق القصاص والتأخير في التمكين بعرض الدية والحمل على العفو، وفيه فضيلةٌ ظاهرةٌ لأنس بن النضر، وقد ورد مثله في حقّ غيرِ واحد.

رُوِيَ لَنَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَحْمَدَ السَّمَرْ قَنْدِيِّ قَالَ: أَبَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ النَّقُورِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْمُحَلِّصُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ وَ الْحَقَيْلِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ مَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَتَضَعِفٍ ذِي طِمْرَيْنِ (١) لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَ مَالِكِ » (٢) وهو مدفونٌ بِتُسْتُرَ.

وعن بعضهم أنه قال: زرت قبر البراء بها وهو في قبة عليها مشبك، وكان قد دخل منه تراب وغبار كثير واجتمع على القبر، فعزمت أن أسد ذلك المشبك، فرأيت البراء في المنام فقال لي: تريد أن تسلبني تاجًا توجنيه رسول الله وَ يَنْ يَعْنَيْ يعني قوله: «رُبَّ أَشْعَتُ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ».

وَرُوِيَ لَنَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَلَفٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَبِنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْخَثْعَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا عِيسَى بْنُ قِرْطَاسٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ صُلَيْعِ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَيَنِيْ فَيَ اللَّهِ قَالَ: "كَمْ مِنْ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبُرَّهُ

<sup>(</sup>١) الطِّمْر: الثوبُ الخِّلَقُ القديم.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (٣/ ٣٣١)، والبيهقي في «شعب الإيهان» (٧/ ٣٣١) من طريق محمد بن عزيز بأتم منه ، ورواه الترمذي (٣٨٥٤) من طريق آخر عن أنس.

قال الترمذي: صحيح حسن. وقال الجاكم: صحيح الإسناد.

مِنْهُمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ١٠٠٠. وعمرو بن صُلَيْعِ يعدُّ من الصحابة (٢٠).

وسَمَّى النَّبِيُّ عَيَلِياتُ الَّذِينَ هُمْ بِهَذِهِ الصَّفَةِ مُلُوكَ أَهْلِ الْجَنَّةِ:

حَدَّثَنَا وَالِدِي مَعْظَلَقَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَامِعٍ، أَبْنَا أَخْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا الْحُمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا دُحَيْمٌ، ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ (بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ)(٣) عَنْ دُحَيْمٌ، ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ)(٣) عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلاَنِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ مُلُوكِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، كُلُّ ضَعِيفٍ مُسْتَضْعَفِ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَلْهُ لِلْ يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا يُرْبُدُهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّذِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، كُلُّ ضَعِيفٍ مُسْتَضْعَفِ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بُونَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا أَبْرَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْبِهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بُرْبُونَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بُونَهُ اللَّهُ الْمُؤْبُهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْبُهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْبُهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ الْمُؤْبُولُ أَنْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْبُدُ الْعُولِي أَنْهُ الْمُؤْبُهُ لَهُ اللَّهُ الْمُؤْبُهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْبُهُ لَهُ الْمُؤْبُهُ لَهُ الْمُؤْبُهُ لَلْهُ الْمُؤْبِهُ الْمُؤْبِهُ الْمُؤْلِدُ أَنْهُ اللَّهُ الْمُؤْبِهُ الْمُؤْبِهُ الْمِؤْبُهُ الْمُؤْبِهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْبُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْبَقُ عَلْمَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُونُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُلُ الْمُؤْمِ الْمُعُمُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللللْمُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ

وَرُوِيَ لَنَا عَنْ إِسْهَاعِيلَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ قال: أَبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: أَبَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَاذَانَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْخُلْدِيُّ، ثَنَا أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَسْرُوقٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأُمَوِيُّ، عَنْ

 <sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٣٨٦٥) من طريق علي بن شبابة، عن يحيى بن إبراهيم السلمي، عن عيسى بن قرطاس. قال الهيثمي (٩/ ٢٩٤): فيه عيسى بن قرطاس وهو متروك.
 وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٣٩٧٤): ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٢) انظر «معرفة الصحابة» (٤/٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) في د: بشر بن عبد الله. تحريف ، والمثبت من س، «المعجم الكبير»، «شعب الإيهان». ويسر بن عبيد الله هو الحضرمي.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/ رقم ١٥٩)، والبيهقي في «شعب الإيهان» (٣٣٣/٧) من طريق سويدبن عبد العزيز.

قال أبو حاتم في «العلل» (١٨١٤): هذا حديث خطأ ، إنها يروى عن أبي إدريس كلامه فقط.

قلت: وسويد بن عبد العزيز: قال عباس الدوري وأبو بكر بن أبى خيثمة ،وعبد الله بن أحمد عن يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: متروك الحديث. و قال النسائي: ضعيف.

مَسْلَمَةَ الْعَابِدِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ أَنَّ الْحَسَنَ عَالْكَ كَانَ يَقُولُ:

إِنَّ لِلَهِ عِبَادًا قُلُوبُهُمْ عَزْوُنَةٌ، وَشُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ، حَوَاثِجُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَقْضِيَّةٌ، وَثُمُو وَنُهُوسُهُمْ عَنِ الدُّنْيَا عَفِيفَةٌ، صَبَرُوا أَيَّامًا قِصَارًا لِعُقْبَى رَاحَةٍ طَوِيلَةٍ، أَمَّا اللَّيْلَ فَصُفُّوا أَقْدَامَهُمْ تَسِيلُ دُمُوعُهُمْ عَلَى خُدُودِهِمْ يَجْأَرُونَ إِلَى رَبِّهِمْ رَبَّنَا رَبَّنَا، وَأَمَّا النَّهَارَ فَعُلَمَاءُ حُلَمَاءُ بَرَرَةٌ أَنْفِيَاءُ (۱).

وقوله: «حَوَاثِجُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَقْضِيَّةٌ» من قبل قوله ﷺ: «مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ».

وقوله: «وَأَنْفُسُهُمْ عَنِ الدُّنْيَا عَفِيفَةٌ» يشير إلى قِلَّةِ حرصهم وقصر أملهم علمًا منهم بأنَّ الدار داثرة، وأن دار القرار هي الدار الآخرة.

رأيتُ بِخَطِّ والدي عَلَيْكَ وغالب ظَنِّي أَنِي سمعته منه قال: كنا جلوسا في المسجد الجامع عند الإمام أبي سليمان الزبيري يوم جمعة بعد العصر فقال لنا: هل لكم في زيارة الشيخ علك بطريق الجوسق ؟ فقلنا: نعم. فقام وقمنا وأتينا قبره وزرناه، ثم أتينا قبر الشيخ أبي زيد وزرناه ومَنْ حوله، فوجدنا جفرات (٢) ترتع على قبورهم. فقال أبو سليمان: كم فوقها من جفرات، وتحتها من حسرات، ثم قال ونحن وقوف متفكرون من يجعل هذه الكلمة نظمًا ثم أنشدنا بعد لحظة: [طويل]

قُبُورًا عَلَيْهَا تَرْتَعِي جَفَرَاتُ يَحُومُ عَلَيْهِمْ فِي الثَّرَى حَسَرَاتُ

(١) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢/ ١٥١) من طريق مسلمة.

أَيُهَا سَعْدُ أَبْصِرْ وَاعْتَهِرْ مُتَعَجِّبًا

وَكَــمْ تَحْتَهَــا مِــن أَلْعِــيِّ مُطَهَّــم

<sup>(</sup>٢) الجُنفُرُ من أولاد الشاء إِذا عَظُمَ واستكرشَ، والأنثى جفرة والجمع جفرات.

وَأُنْشِدُكُمْ لِنَفْسِي: [مجتث]

او نوكوني ٧٠٠ بِخصيرِ كَالْفَالْكِ مَا الْقَالْكِ مِنْ الْقَالْكِ مَا الْقَالْكِ مِنْ الْقَالْكِ مَا الْقَالْكِ مِنْ الْعَالِقُ الْعَالْكِ مِنْ الْعَالِقُ الْعَالِقُ الْعَالِقُ الْعَالِقُ الْعَالِقُ الْعَالِقُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَالِقُ الْعَالِقُ الْعَالِقُ الْعَالِقُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ عِلَيْكِ مِنْ الْعَالِقُ الْعَالِقُ الْعِلْمُ الْعَالِقُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَالِقُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَالِقُ الْعِلْمُ لِمِنْ الْعِلْمُ لِلْعُلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْم

وَقْفُ عَلَيْهِمْ فُولِي

مَاءَ نَهُمُ لِي عُدُولُ تَنْهَدُ مِنْهَا الْعُقُولُ يَطُولُ فِيهِ الْفُصُولُ(٢) فَالرَّهْنُ مِمَّا يَدُولُ وَالْوَقُ فُ مَا لَا يَحُولُ(٣)

> هذا آخر المجلس السابع والعشرين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيِّه نبيّ الرحمة وعلى آله الطَّيّبين

> > 各谷谷谷谷

<sup>(</sup>١) في «البدر المنير»: تولُّوني.

<sup>(</sup>٢) في «البدر المنير»: الفضول.

<sup>(</sup>٣) نقل هذه الأبيات عن الإمام الرافعي: ابن الملقن في «البدر المنير» (١/ ٣٣٥).

المجلس الثامن والعشرون من أماليه عَظْالُكُهُ

أملاه يوم الجمعة بعد الصلاة الحادي عشر من ربيع الأول

سنة اثنتي عشرة وستمائة

حَدَّثَنَا الْإِمَامُ المُمْلِي بَحَمِّالِللهُ إِمْلاَءً مِنْ لَفُظِهِ الشَّرِيفِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْإِمَامِ أَحْدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِنْ أَوَّلِ «التاريخ» لِلْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِلَى ذِكْرِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ الْمَازِنِةِ وَأَجَازَ لِيَ الْبَاقِي، قَالَ: أَبَنَا زَاهِرٌ الشَّحَّامِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْبَيْهَقِيِّ إِجَازَةً.

ح وَأَنْبَأَنَا مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي نَصْرِ الْقُشَيْرِيِّ ، عَنِ الْبَيْهَقِ عِي سَاعًا قَالَ: أَبَنَا الْحَاكِمُ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ حَمْدَانَ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَنْبَرِ الْحَاكِمُ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو حَنِيفَة ، عَنْ مُحَمَّدِ بن الزُّبَيْرِ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: ثَنَا أَبُو حَنِيفَة ، عَنْ مُحَمَّدِ بن الزُّبَيْرِ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: ثَنَا أَبُو حَنِيفَة ، عَنْ مُحَمَّدِ بن الزُّبَيْرِ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَكَفَّارَثُهُ عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ فِي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيَةٍ قَالَ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيةٍ ، وَكَفَّارَثُهُ كَانَهُ يَعَلِيلَةٍ قَالَ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيةٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَانَ يَعْوِينٍ».

وَفِي غَيْرِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالِيَّةِ: ﴿ لَا نَذْرَ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيهَا لا يَعْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ».

في الشرح فصول الفصل الأول

هذا حديثٌ يُؤْثَرُ عن رسولِ اللَّهِ عَيَّالِيَّةٍ من رواية عمران (١)، وجابر بن عبد

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٧/ ٢٩)، والحاكم (٤/ ٣٣٩).

وهو حديث ضعيف، ضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (٢٥٨٧).

الله (١)، وابن عمر (٢)، وعائشة ﴿ الله (١)

أخرجه أبو عيسى (٣) من حديث عائشة من رواية الزهري عن أبي سلمة عنها. ومن رواية الزهري أيضًا عن سليهان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عنها.

وقال: الطريق الثاني أصح ولم يسمع الزهري هذا الحديث عن أبي سلمة. وأخرج أبو داود(٤) السجستاني حديث عائشة من الطريقين أيضًا.

ويروى الحديث عن محمد بن الزبير «عن أبيه» بدلًا «عن الحسن» عن عمران بن الحصين (٥).

وعمران (١٠): هو أبو نُجَيد بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نُهم بن سالم بن غاضرة الخزاعي ، من مشاهير الصحابة وفقهائهم.

نزل البصرة بأمْرِ عمر بن الخطاب لِيُفَقّه أهلَها ويعلمهم، وابْتُلِيَ ببعض العلل فبقي ثلاثين سنة على سريرٍ مثقوب صابرًا راضيًا بقدر الله، وكانت الملائكة تسلم عليه من زوايا البيت حتى اكتوى قبل وفاته بسنتين ففقد التسليم مدة ثم عاد فكان يقول: اكتوينا فها أفلحنا، يعني المكاوي. روى عنه: أبو رجاء العطاردي، ومطرف

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٩٧/٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٦٩٣) واللفظ له، ومسلم (١٦٣٩): نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ﴾.

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (١٥٢٤، ١٥٢٥).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (٣٢٩٠، ٣٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه رواه النسائي (٢٧/٧)، والحاكم (٤/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٦) انظر «معرفة الصحابة» (٤/ ترجمة ٢٢٠٤)، و «الإصابة» (٤/ ترجمة ٢٠١٤).

بن الشُّخِّير، والحسن، وابن سيرين.

توفي سنة اثنتين وخسين، وقيل: سنة ثلاث.

والحسن (١): هو ابن أبي الحسن يسار البصري، أبو سعيد مولى زيد بن ثابت. من حكماء العلماء الملهمين المخصوصين بالمقامات السنية.

روى عن: جُندب بن عبد الله، وأنس بن مالك، وعبد الرحمن بن سمرة، ومعقل بن يسار، وأبي بكرة، وغيرهم من الصحابة.

وروى عنه: يونس بن عبيد، وأيوب السختياني، وقتادة، وجرير بن حازم، ومنصور بن زاذان، وخالد الحذاء.

مات سنة عشر ومائة.

ومحمد بن الزبير (٢): هو الذي يقال له الحنظلي إن شاء الله.

سمع: عمر بن عبد العزيز، وروى عن: أبيه، وعن الحسن.

روی عنه: حماد بن زید، وغیره.

وأبو حنيفة (٣): أحد أثمة المسلمين المتبوعين النعمان بن ثابت الكوفي رضي الله عنه.

وُلِدَ بالكوفة سنة ثمانين، ويعد في التابعين؛ لأنه رأى أنس بن مالك حين نزل الكوفة، ويقال أنه سمع منه، وكذلك حكاه محمد بن عبد الله المعروف بربيب

<sup>(</sup>١) انظر ٥سير أعلام النبلاء ٤ (٤/ ترجمة ٢٢٣).

 <sup>(</sup>۲) قلت: وهو كذلك كها قال الإمام الرافعي فقد جاء منسوبًا في بعض الروايات: محمد بن الزبير الحنظلي، وانظر ترجمته في «التاريخ الكبير» (۱/ ترجمة ۲۳۳)، «تاريخ دمشق» (۲۰/۵۳)، «ميزان الاعتدال» (۲۷/۳).

<sup>(</sup>٣) انظر «سير أعلام النبلاء» (٦/ ترجمة ١٦٣).

الوزير، وذكر روايته عن ستَّةِ نفرٍ من الصحابة سوى أنس وهم: عبد الله بن أنيس، وعبد الله بن أبي أوفي، أنيس، وعبد الله بن أبي أوفي، وواثلة بن الأسقع، وعائشة بنت عجرد ﴿ الله عنه الله عنه الله عنه عبد الله بن الأسقع، وعائشة بنت عجرد ﴿ الله عنه عنه الله عنه عنه الله عن

وسمع: عطاء بن أبي رباح والزهري، وقتادة.

عرض عليه المنصور القضاء فامتنع منه، فألحَّ عليه وضربه عليه ثلاثين سوطًا ثم اعتذر منه، وأمر له بثلاثين ألفًا فلم يقبلها.

ويروى أنَّه كان في صباه يختلف إلى الخزَّازين فرأى أستاذُهُ في المنام أنَّ أبا حنيفة ينبش القبور حتى أتى قَبْرَ النَّبِيّ وَكَلِيَّةٍ فنبشه وأخرجه، فأنهى الرجل رؤياه إلى ابن سيرين فقال: إن عاش هذا الغلام ليبثنَّ علمًا ما يبثُه أحدٌ، وليحينَ سنّة النّبيّ وَكَالِيَّةٍ.

وأنَّه كان يختم القرآن في كلِّ شهرٍ ثلاثين مرة، وأنه قام ليلة بهذه الآية: ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ۞ ﴾ (القمر).

وأنه كان يُسْمَعُ وقعُ دموعهِ على الحصيرِ وهو يصلي بالليل.

وعن عبد الله بن داود الْخُرَيْبِيِّ أَنَّه كان يقول: ما يتكلم في أبي حنيفة إلَّا حاسدٌ أو جاهلٌ. وعن خارجة بن مصعب أنه كان يقول: أبو حنيفة قطب العلم عليه تدور الرَّحَا. وعن الشَّافعيِّ وَ اللَّهُ قال: من أراد أن يَتَبَحَّرَ فِي الفقه فهو عيال على أبي حنيفة.

وَحَدَّثَ الخطيب أبو بكر الحافظ، عن علي بن أبي علي، عن طلحة بن محمد، قال: حدثني مُكرَم بن أحمد القاضي، ثنا أحمد بن محمد بن المغلس، ثنا سليمان بن أبي الشيخ، حدثني ابن أبي رجاء القاضي قال: سمعت محمويه وكنا نعده من

الأبدال يقول:

رأيت محمد بن الحسن في المنام فقلت: يا أبا عبد الله إلى ما صرت ؟ قال: قال لي: إني لم أجعلك وعاءً للعلم وأنا(١) أريد أن أعذبك.

فقلت: فها فعل أبو يوسف ؟ قال: فوقى.

قلت: فما فعل أبو حنيفة ؟ قال: فوق أبي يوسف بطبقات (٢).

توفي سنة خمسين ومائة. وقيل: سنة إحدى وخمسين ببغداد، ويقال: إنَّ مسعرًا لَمَّا بلغه وفاته قال: مات أفقه المسلمين.

ويذكر أنَّ أبا حنيفة أنشد لنفسه: [مخلع البسيط]

مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِلْمَعَادِ فَازَبِفَضْ لِ مِنَ الرَّشَادِ فَازَبِفَضْ لِ مِنَ الرَّشَادِ فَيَ الْعِبَادِ فَيُسَادِ فَضَالَ مِنَ العِبَادِ

وأنَّهُ كان ينشدُ كثيرًا: [طويل]

كَفَى حَزَنًا أَلَّا حَيَاةَ هَنِيَّةٌ وَلَا عَمَلٌ يَرْضَى بِهِ اللَّهُ صَالِحُ وَمَكِّي (٣) بن إبراهيم بن (بشير) (١) أبو السَّكن البلخيُّ الحنظليُّ.

سمع: جعفر بن محمد الصادق، ويزيد بن أبي عبيد، وابن جريج، وروى عن: أبي حنيفة. روى عنه: يحيى بن يحيى، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين،

والبخاري. مات سنة أربع عشرة ومائتين.

<sup>(</sup>١) في س: وإني. والمثبت من د، «تاريخ بغداد».

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» (۲/ ۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) انظر «التاريخ الكبير» (٨/ ٧١)، «تهدذيب الكهال» (٢٨/ ٢٧٤)، «سدير أعلام النبلاء» (٩/ ٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) في س: بشر. والمثبت من د، مصادر الترجمة.

وأحمد بن عنبر النيسابوري(١).

سمع: عصام بن يوسف، ومكي بن إبراهيم.

روى عنه: زنجويه بن محمد، وإسحاق بن حمدان.

وإسحاق(٢): هو أبو يعقوب بن حمدان بن العباس النيسابوري، سكن بلخ وبها مات.

سمع: محمد بن رافع، وإسحاق بن منصور.

روى عنه: أبو بكر بن على الرازي، ويحيى بن منصور، وكتب عنه أبو على الحافظ ببغداد.

وإبراهيم (٣): هو أبو إسحاق بن محمد بن يحيى المزكي.

شيخٌ مقدمٌ من مشايخ نيسابور.

سمع: أبوي العباس الثقفي وَالْهَاسَرْجِسِيُّ، وعَبدَ الرحن بن أبي حاتم، ومحمد بن الربيع الجيزي، والدغولي.

وَعُقِدَ له مجلس الإملاء وحضر مجلسه الكبار كأبي العباس الأصم، وأبي عبد الله الصفار.

توفي سنة اثنتين وستين وثلاثهائة.

والحاكم: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، مشهور مذكور في المجلس الثاني عشر.

<sup>(</sup>١) كذا في س، د. ولم أقف على ترجمته، والله تعالى أعلم.

وفي هذه الطبقة: أحمد بن نصر المقرئ النيسابوري. روى عن مكي، وروى عنه: زنجويه بن محمد.

<sup>(</sup>۲) انظر «تاریخ بغداد» (٦/ ترجمة ٣٤٣٦)..

<sup>(</sup>٣) انظر اسير أعلام النبلاء» (١٦/ ترجمة ١١٨).

وأبو بكر البيهقيُّ (١): هو الحافظ أحمد بن الحسين بن علي.

إمامٌ موفقٌ فِي تصانيفه الكثيرة المفيدة التي أوضحت السُّبُلَ وأبانتِ المناهجَ ، وَتَتَبَّعَ نصوصَ الشَّبُلَ وأبانتِ المناهجَ ، وتصر وَتَتَبَّعَ نصوصَ الشَّافعيِّ وَالْكِيْنَ فِي كتبه القديمة والجديدة فجمع بينها، ونصر مذهبه، وأتى بها لم يأت به من قبل من العلهاء جزاه الله أحسن الجزاء.

توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة.

وأبو نصر القشيريُّ (٢): هو الإمام عبد الرحيم بن الأستاذ أبي القاسم، صاحب الصَّيتِ المنتشر والتَّصانيف الحسان في التفسير والأصول والفقه والتذكير.

ووصفه أبو الحسن الفارسي في «الذيل» فقال: كان أبو نصر أشبه الناس بأبيه خلقًا كأنّه شُقَّ منه شقًا، ربّاه أحسن تربية، وَزَقَهُ (٣) العَرَبِيَّة فِي صِبَاهُ زَقًا حتى برع فيها وكمل في النظم والنثر وحاز فيها قصب السبق، وكان يبث السحر بأقلامه على الرق، استوفى الحظّ الأوفى من علمي الأصول والتفسير تَلقّيًا من والده، وَرُزِقَ سُرعة في الكتابة حتى كان يكتب في اليوم طاقات بلا مشقة، وَحَصّلَ أنواعًا من العلوم الدقيقة والحساب الذي يُحتاج إليه في علم الشريعة.

وانتقل بعد وفاة أبيه إلى مجلس إمام الحرمين، وواظب على درسه ليلاً ونهارًا حتى حَصَّلَ طريقته مذهبًا وخلافًا، وكان الإمام يعتدُّ به ويستفرغ أكثر اليوم معه، ويستفيد منه في الفرائض والدور والوصايا، وخرج إلى الحج فعقد له المجلس

<sup>(</sup>۱) انظر «سير أعلام النبلاء» (۱۸/ ترجمة ۸٦).

<sup>(</sup>٢) انظر «التدوين في أخبار قزوين» (٣/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) زَقُّه أي: أطعمه بفِيه. وهو كناية عن شدة حرصه على تعليمه العربية.

ببغداد، وبدا له من القبول ما لم يُعهد مثله، وعاد والقبول غضٌّ وزائدٌ على ما كان، وكاد التعصب له يؤدي إلى الفتنة، فاستحضره الصاحب نظام الملك من بغداد إلى أصبهان وهو بها، وأكرم مورده لها انتهى إليه، ووصله بصلات سنية، ورد إلى خراسان وكان أكثر صَغْوِهِ (١) في آخر أيامه إلى الحديث وإملائه.

توفي في سنة أربع عشرة وخمسائة في جمادي الآخرة.

#### الفصل الثاني

«لا» قد تكون للنهي: إما لنهي الحاضر كقولك «لا تقم» أو الغائب كقولك «لا يقم زيد».

وقد تكون جوابًا عن السؤال على مضادة نعم وبلي.

وقد تقع زائدة كما في قوله تعالى: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَا نَسَجُدَ ﴾ (الأعراف: ١٦) أي: أن تسجد، وقال تعالى: ﴿ لِتَكَرِيَعُكُمَ أَهِلُ ٱلۡكِتَكِ ﴾ (الحديد: ٢٩) أي: لأن يعلم.

وقد تكون للنفي: وتدخل تارة على الفعل كما يقال: هـو يفعل كذا غدًا فنقول: لا تفعل.

وتارة على الاسم: وهو إما نكرة كقولك: «لا رجل في الدار» والمقصود نفي الجنس، وتجعل النكرة والحالة هذه مع «لا» كالشيء الواحد، وتبني على الفتح ويحذف منه التنوين كما حذف من خمسة عشر.

وإما مضاف كقولك: «لا غلام زيد عندك» ، «ولا ثوبَ خزِّ لك» ونصبوا الغلام والثوب بإعمال «لا» فيه تشبيهًا لها بأن؛ لأن «أن» للتحقيق والإثبات، و«لا» للنفي، فحمل النقيض على النقيض، ومعلوم أنك تقول: أن غلام زيد عندك

<sup>(</sup>١) أي: ميله.

فَأُجْرِيَ مجراه ، وانحذاف التنوين هاهنا على قاعدة الإضافة.

وإذا كررت «لا» وأدخلتها على نكرةٍ بعد نكرةٍ فلك أن تفتحها فتقول: «لا حول ولا قوةً» وأن تفتح الأول حول ولا قوةً» وأن تفتح الأول وترفع الثاني فتقول: «لا حول ولا قوةً» ، وأن تفتح الأول وتنصب الثاني فتقول: «لا حول ولا قوةً» ، وأن تفتح الأول وتنصب الثاني فتقول: «لا حول ولا قوةً» وعلى ذلك أنشد: [رمل]

لَا نَسَبَ الْيَوْمَ وَلَا خُلَّةً اتَّسَعَ الْخَرْقُ عَلَى الرَّاقِعِ

وإذا وصفت النكرة فلك أن تنصب فتقول: «لا رجل عالمًا في الدار» وأن تحذف التنوين من الصِّفة فتقول: «لا رجل عالم في الدار» كما حذفت من الموصوف، وأن ترفع فتقول: «لا رجل عالم» حملاً على الموضع ؛ لأن موضع «لا» مع ما نفي بها رفع بالابتداء كخمسة عشر إذا ابتدأت به.

ولذلك قالوا: إنَّ «لا» مع ما بعدها تفتقر إلى خبر، لكنه قد يحذف الخبر لفهم المقصود بدلالة الحال عليه كما تقول: «لا درهم ولا مال» وتريد لي، ولا يجوز أن يقال: «لا رجل» ويراد: في الدار؛ إذ لم يسبق لها ذكر، وعلى هذا قالوا: قولنا: «لا إله إلا الله» الخبر منه محذوف والتقدير: لا إله لنا إلا الله أو في الوجود، وكذا قولنا: «لا حول ولا قوة لنا إلا بالله.

وقد لا تعمل «لا» فيما بعدها وترفع على الابتداء فيقال: «لا رجل في الدار» وعلى هذا فيجوز أن تدخل على المعرفة فيقال: «لا زيدٌ عندي، ولا عمرو، ولا زيدٌ قائم، ولا عمرو خارجٌ » ولم يُجوزوا إعمال «لا» في المعرفة فلا نقول: «لا زيد عندي، ولا عمرو» إلا أن تكرر العلم وتريد: لا أحد عندي يسمى زيدًا.

وقد تجعل «لا» عاملة معنى «لا» لفظًا كقولهم: «أمسي ببلدة لا عمِّ ولا خالٍ»

فالعم والخال مجروران بإضافة البلدة إليهما، كما تقول: ببلدة عمَّ وخالٍ، ودخول «لا» كسقوطها في اللفظ لكنها عملت من جهة المعنى فنفت كون البلدة التي هي بلدة عم وخال ، ويقال أيضًا: «بلا مالٍ وعشيرةٍ» هما مجروران بالباء، كما لو لم تدخل فيه «لا» إلَّا أنها عملت في المعنى فنفته.

وقد يعد «لا» في مثل قولهم «فلان غير محسن ولا مجمل» تأكيدًا وزيادة، وقد قيل به في قوله تعالى: ﴿ وَلَا ٱلصَّـآ آلِينَ ﴾ ويقرب منه قول القائل: ما رأيت زيدًا، ولا عمرًا.

وفيه فائدة وهي أن قول القائل: «ما رأيت زيدًا وعمرًا» ويحتمل أن يريد به أنَّ الرؤية ما جمعتهما أو أنَّه ما رآهما معًا، وإدخال «لا» يقطع هذين الاحتمالين.

ويقال: نَذَرتُ لِلَّهِ كذا، ونَذَر على نفسه، ونذر ماله يَنْذِرُ ويَنْذُر نَذْرًا، والإنذار: الإبلاغ، ولا يكون إلا في التخويف، ونَذِرَ القومُ بكسر الذال إذا علموا، وتَنَاذَرُوا: خَوَّفَ بعضهم بعضًا.

وَتَكْفِيرُ الْيَمِينِ: الإتيان بما يَجُبُّ الحنث فيها، والاسم الكفارة، والتكفير في السيئات كالإحباط في الحسنات.

#### الفصل الثالث

### النَّذْرُ نوعان:

نَذْرُ تَبَرُّرٍ: وهو التزامُ قُرْبَةٍ فِي مُقابلةِ نيلِ مطلوبٍ، كشفاءِ مريضٍ وغيرِهِ. وَنَذْرُ جَاجٍ: وهو أن يَمْنَعَ نَفْسَهُ من فعلٍ، أو يَخْمِلَهَا عليه بتعليق التزامِ قُربةٍ، مثل أن يقول: إن فعلت كذا أو لم أفعل فعلي صوم أو صلاة أو عتق.

والمعصية لا يصحُّ التزامها بحالٍ لا مُعَلَّقة بشفاء المريض ولا بشيء من

الأفعال .

رَوَتْ عائشة وَ اللَّهِ عَن النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ أَنه قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْطِعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْطِي اللَّهَ فَلَا يَعْطِهِ اللَّهُ وَعليه بحمل قوله عَلَيْتُهُ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْطِيةِ اللَّهِ».

وأمَّا تعليق القُربة بالمعصية نفيًا وإثباتًا فيتصور على صورة التَّبَرُّرِ بأن يقول: إن لم أشرب الشهر فَلِلَّهِ عَلَيَّ كذا يعني: إن وَفَقَنِي الله للتَّحَرُّزِ عنه، وهذا نذرٌ صحيحٌ، ويتصور على فعل اللَّجَاجِ بأن يقول: إن شربت فعليَّ كذا، يريد منع نفسه منه، وكذا لو قيل له: لا تشرب، فقال لَجَاجًا: إن لم أشرب فَلِلَّهِ عَلَيَّ كذا.

وفيها يلزم في نَذْرِ اللَّجَاجِ على الإطلاق ثلاثة أقوال للشافعي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

أصحها: أن فيه كفارة اليمين ؛ لما رُوِيَ عن عقبة بن عامر أنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَّةِ قال: «النَّذُرُ يَمِينٌ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ وقد يحمل قوله في الخبر: «وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ» على هذا.

والثاني: إنَّ عليه الوفاء بها التزم.

والثالث: يتخير بين الوفاء والكفارة.

وحكى الأصحابُ وجهين فيها إذا التزم ما ليس بقُربةٍ في مقابلة نعمة، أو عَلَّقَهُ بفعلٍ من أفعاله فقال: إن شفى الله مريضي، أو إن دخلت الدار فعليَّ أن آكل الطعام كذا، وكذا لو كان المُلتزم فرضًا أو معصية بأن قال: إن فعلت كذا فعليّ أن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٦٩٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٤/ ١٤٨)، وأبو يعلى (١٧٤٤) بلفظه من طريق عبد الرحمن بن شهاسة عن أبى الخير، عن عقبة بن عامر ﴿ الله عَلَى ال

ورواه مسلم أيضًا من طريقه لكن بلفظ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ».

أصلي الظهر، أو أن أشرب الخمر، هل يجعل ذلك يمينًا حتى إذا خالف لزمته الكفارة ؟

والأظهر على ما ذكره جماعةٌ أنه يجعل يمينًا.

واعلم أنَّ الوفاءَ بالنَّذر حسنٌ أثنى الله تعالى على الوافين به فقال: ﴿ يُوفُونَ اللهُ تعالى على الوافين به فقال: ﴿ أَوْفُواْ بِٱلْعُهُودِ ﴾ (المائدة: ١) وإذا كان من قضايا الكرم أن لا يجاب السائل بـ «لا» ولم يسبق من المسئول وعدٌ ولا تقدم عهدٌ حتى قال بعضهم يمدح ويصف الممدوح بأنه يمنح: [بسيط] مَا قَالَ لَا قَطُ إِلَّا فِي تَشَهُدُهُ لَا التَّشَهُدُ لَمُ يُسْمَعُ لَـ هُ لَا فَالوَفَاءُ بِالنَّذرِ بَعْدَ التِزَامِه تَوكيدٌ للعهدِ وَإحكامه أولى بالمحافظة عليه.

وقول جميل: [طويل]

بُثَيْنَ الْزَمِي لَا إِنَّ لَا إِنْ لَزِمْتِهِ عَلَى كَثْرَةِ الْوَاشِينَ خَيْرُ مَعُونِ

لم يقصد به تحقيقُ نفي ؛ وإنها قصد نفي ما يشغل ويعوق من صنع الواشين، لتستقرَّ قدمُهُ في المحبة ويوفي حقوقها.

وقد يقصد بالنَّفي سيما إذا تكرر تناول نوعين أو التعرض لطرفين تحقيقُ وسط معتدل وإثباته كما قال تعالى: ﴿ لَا فَارِضُ وَلَا بِكُرُ ﴾ (البقرة: ٦٨) ويقرب منه قوله تعالى: ﴿ فَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلشَكَآلِينَ ﴾ فإنَّ المعنى صراط الذين أنعمت عليهم، ولا الذين ضلُّوا، وفي ذلك تحقيق النعمة والمنعم عليهم بنفي أضدادها.

ويذكر أنَّ مريضًا أتى ابن سيرين فقال: رأيت في المنام كأنَّ قائلاً يقول لي: إن

شئت الشفاء من مرضك فخذ لا ولا وكله.

فقال ابن سيرين : إنَّما دلك على الزيتون ، قال تعالى : ﴿ لَّا شُرْقِيَّةِ وَلَا غُرْبِيَّةِ ﴾ (النور:٣٥).

وإذا كنت ترجو الوفاء بوعد الله تعالى وهو مستغنِ عنك، فبالحري أن تفي بعهده فأنت مفتقرٌ إليه، وإن عَرَضَتْ فَتْرَةٌ في بعض نعمه فعليك أن تلزم الباب مستشعرًا وتتثبت وهي بشؤم إعراضٍ منك أو هي بملاطفة من الرب تعالى لئلا تغفل ولا تتكل.

قرأت على والدي عَظِلْكُ أبنا أبو الأسعد القُشَيْرِيُّ، أبنا أبو سعيد الصَّفَّارُ، عن السُّلميِّ قال: سمعت علي بن عبد الله البصري يقول: سمعت الشُّرليَّ يقول: المعارف تبدو فتطمع ثم تخفى فتؤيس فلا سبيل إلى تحصيلها يعني بمَرَّةٍ، ولا طريق إلى الهرب منها، فإنها تطمع الآيس، وتؤنس الطامع، وأنشأ يقول: [طويل]

أَظَلَّتْ عَلَيْنَا مِنْكَ يَومًا غَمَامَةٌ أَضَاءَتْ لَنَا بَرْقًا وَأَبْطَا رَشَاشُهَا

فَلاَ غَيْمُهَا يَجْلُو فَيَيْأُسَ طَامِعٌ وَلاَ غَيْثُهَا يَأْتِي فَيَرْوَي عِطَاشُهَا

وقلت في أحوال سانحة نرجو من الله كشفها: [رجز]

وَزَادَنِي بَلاَبِـــــلاَ فَلاَ يُجِيبُنِي يَوْمًا بِلاَ إجَــابَتِي بَـــلاً بَـــلَى

حِـــرْتُ وَلاَ حَـــرَاكَ بِي إِنْ كُنْ ـ تُ أَدْعُ ـ وهُ وَالْآنَ أَدْعُــو فَــأرى

آخر المجلس الثامن والعشرين من أماليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا

#### سنة اثنتي عشرة وستهائة

أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ الْمُلِي بَحْالَكُ قَالَ: رَوَى لَنَا رَاوُونَ مِنْهُمْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي، وَحَامِدٌ الْخَطِيبُ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ الْحَدَّادِ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَى آبُو بَكْرِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: كَتَبَ إِلَى آبُو بَكْرِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: أَبْنَا آبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي آبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: أَبْنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي آبُو إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةً بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَلِي رَفِيقَ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ وَيَلِيَّةٍ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَ قَدْ مَاتَ.

فَقَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ ثُمَّ لَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي» فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ وَجِثْتُهُ فَأَمَرِنِي فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِي (١).

# في الشرح فصول الفصل الأول

هذا حديثٌ ثابتٌ مشهورٌ مدونٌ في التفاسير ودواوين الحديث، أورده أبو داود الطيالسي عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ وَاللَّفْظُ: لَمَّا تُوفِيَّ أَبِي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَكُالِيُّ فَقُلْتُ: إِنَّ عَمَّكَ قَدْ تُوفِيِّ . فَقَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِهِ».

فَقُلْتُ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا.

فَقَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِهِ وَلَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَـأْتِيَنِي» فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَأَمَرِنِي أَنْ

<sup>(</sup>١) «سنن أبي داود» (٣٢١٤) كما رواه من طريقه الرافعي.

أغتَسِلَ (١).

وأيضًا عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْفُضَيْلُ أَبُو مُعَاذٍ وهو الْفُضَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ اللَّهِ بْنُ الْخُسَيْنِ الْأَزْدِيُّ حَتْنُ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ السِّجِسْتَانِيِّ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ قَاضِيهَا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَ اللَّهُ قَالَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ قَالَ عَلِيٌّ وَقَدْ دَفَنتُهُ قَالَ لِي قَوْلًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ الدُّنْيَا (٢).

وعليٌ (٣) وعليٌ أمير المؤمنين وَمُبِيرُ (٤) المشركين أبو الحسن بن أبي طالب واسمه عبد مناف بن عبد المطلب واسمه شيبة بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصي واسمه زيد بن كلاب.

ابنُ عَمِّ رسول الله ﷺ كَا(٥).

وأمُّهُ فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف وهي أول هاشمية ولدت هاشميًا، وكانت قد أسلمت وهاجرت وتوفيت بالمدينة، فتولَّى رسول الله ﷺ وفقيلًا وفال: دفنها وألبسها قميصه، واضطجع معها في قبرها وقال:

«أَلْبَسْتُهَا قَمِيصِي لِتَلْبَسَ مِنْ ثِيَابِ الجَنَّةِ ، وَاضْطَجَعْتُ مَعَهَا لِأُخَفِّفَ عَنْهَا مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ ، وَإِنَّهَا كَانَتْ أَحْسَنَ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيَّ صَنِيعًا بَعْدَ أَبِي طَالِبٍ»(١).

<sup>(</sup>١) «مسند الطيالسي» (١٢٠). وصححه الشيخ الألباني في «أحكام الجنائز» (١٣٤- ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) «مسند الطيالسي» (١٢١).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» (١/ ترجمة٤).

<sup>(</sup>٤) أي: مهلك المشركين ومبيدهم.

<sup>(</sup>٥) قولهم: هو ابن عمِّي لَحَّا أي لَاصقُ النسب. «الصحاح»: لحح .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣٤٠٨/٦)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٨٧/٧) من طريق سعدان بن الوليد بياع السابري، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.

وكانت سَمَّتْ عليًّا رَفِي خَيْدَرَة، ومشهورة عنه أنه كان يقول في بعض حروبه: [رجز]

> أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ المُنْظَرِهُ أَكِيلُكُمْ بِالسَّيْفِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

وكان يكنى بأبِي تراب أيضًا ويحبُّ أن يدعى بهذه الكنية ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ دعاه بها ، وقال له النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ »(١).

وَشَهِدَ له بالجنَّةِ ، وفضائله أشهر وأكثر من أن تحصى.

استخلف بعد قتل عثمان و الله في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، وقتل بالكوفة سنة أربعين صبيحة يوم الجمعة لسبع بقين من رمضان.

ونَاجية (٢) بن كعب هو الأسدي، أخو سلمى بنت كعب، يعدُّ فِي الكوفيين. روى عن: علي ﴿ ﴿ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ

وروى عنه: أبو إسحاق، وأبو حسان الأعرج.

وأبو إسحاق: هو السَّبِيعِيُّ عمرو بن عبد الله. وسفيان: هو الثوري مذكوران

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٢٧٢): وفيه سعدان بن الوليد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. وقال الحاكم في «المستدرك» (١١٦/٤) وقد روى حديثًا من طريقه: سعدان بن الوليد البجلي كوفي قليل الحديث.

وقال الألباني في «إرواء الغليل» (٣٢٢/٦): سعدان هذا لم أعرفه.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٧٨/ ١٣١) ولفظه: قَالَ عَلِيٌّ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحُبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمُّيُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ.

<sup>(</sup>٢) انظر «التاريخ الكبير» (٨/ ترجمة ٢٣٦٥)، و «تهذيب الكمال» (٢٩/ ترجمة ٢٣٥٢).

في المجلس الخامس.

ويحيى (١): هو ابن سعيد بن فروخ القطان، أبو سعيد التميمي البصري.

من أكابر أئمة الحديث المتقدمين.

سمع: هشام بن عروة، وحميد الطويل، ويحيى بن سعيد الأنصاري.

روى عنه: محمد بن المثنى، وَبُنْدَارٌ، وعلى بن المديني، ومحمد بن أبي بكر المُقَدَّمِيُّ، وأبو بكر بن أبي شيبة، وغيرهم.

ولد سنة عشرين ومائة، ومات سنة ثمان وتسعين ومائة.

وَمُسَدَّدٌ (٢): هو ابْنُ مُسَرْهَدٍ بن مُسَرْبَلٍ بن مُغربل بن أرندل بن ماهك أبو الحسن الأسدي البصري.

يقال: إنه ذكر نسبه لأبي نعيم وقال: لو كانت في هذه النسبة بسم الله الرحمن الرحيم لكانت رقية العقرب.

سمع: أبا عوانة، وابن علية، ويزيد بن زريع، وحماد بن زيد، ويحيى القطان. روى عنه: البخاري، والأئمة.

مات سنة ثهان وعشرين ومائتين.

وأبو داود (٣): هو سليهان بن الأشعث السجستاني.

أحد العلماء الكبار المرجوع إلى قولهم وكتابهم، واعتناؤه بالأحاديث التي يبنى عليها الأحكام الشرعية أكثر من اعتناء غيره.

<sup>(</sup>١) انظر «التاريخ الكبير» (٨/ ترجمة ٢٩٨٣)، «تهذيب الكمال» (٣١/ ترجمة ٦٨٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التاريخ الكبير» (٨/ ترجمة ٢٠٠٩)، «تهذيب الكمال» (٢٧/ ترجمة ٥٨٩٩).

<sup>(</sup>٣) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٢/ ٢٠٣).

سمع بمصر والشام والحجاز والعراق وخراسان.

وعن محمد بن إسحاق الصَّغَانِيُّ أنه كان يقول: لُيِّنَ لأبي داود الحديث كما لُيِّنَ لداود الحديد.

وروى عنه: علان بن عبد الصمد فقال: سمعت أبا داود السجستاني وكان من فرسان هذا الشأن. توفي سنة خس وسبعين وماثتين بالبصرة.

وأبو بكر البصري(١): هو محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق التمار المعروف بِابْنِ دَاسَةً.

من الثِّقات المرضيِّينَ، وممن اشتهر «سنن أبي داود» بروايته.

روى عنه: الحسن بن داود السمرقندي، وأبو علي الحسين بن محمد الرُّوذْبَارِيُّ، وغيرهما.

ومن بعد هؤلاء في الإسناد مذكورون من قبل.

## الفصل الثاني

جَمْعُ الشَّيْخِ: شُيُوخٌ وأَشْيَاخٌ وشِيخَةٌ وشِيخانٌ ومَشْيَخَةٌ ومَشايخُ ومَشْيُوخاءُ. وَاللَّرْأَةُ شَيْخَةٌ، وَشَاخَ يَشِيخُ شَيَخًا بِالتَّحْرِيكِ، وَشَيْخُوخَة، وشَيَّخَ بِمَعْنَاهُ، وشَيَّخَهُ: دَعَاهُ شَيْخًا تَبْجِيلاً، وَتَصْغِيرُ الشَّيْخِ شُيَيْخٌ بِالْيَاءِ.

وَضَلَّ الشَّيْءُ يَضِلُّ ضَلاَلًا: ضَاعَ وَهَلَكَ ، وَيُسَمَّى الْكَافِرُ ضَالًا لِهَلاَكِهِ الْكُفْر.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى ضَلَالٍ وَسُعُرِ ۞ ﴾ (القمر) أَيْ فِي هَلاَكِ. وَضَلَّ الْهَاءُ فِي اللَّبَنِ أَيْ ضَاعَ. وَالضَّالَّةُ: مَا ضَلَّ مِنَ الْبَهِيمَةِ ، وَأَضَلَّهُ: أَضَاعَهُ وَأَهْلَكَهُ.

<sup>(</sup>١) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٥/ ترجمة ٣١٧).

وَأُضِلَّ المَيِّتُ إِذَا دُفِنَ.

وَأَضْلَلْتُ بَعِيرِي إِذَا ذَهَبَ مِنْكَ. وَضَلَلْتُ عَنِ الْمُسْجِدِ وَالدَّارِ إِذَا لَمْ تَهْتَدِ إِلَيْهِمَا. وَتَضْلِيلُ الرَّجُلِ: نِسْبَتُهُ إِلَى الضَّلاَلِ. وَرَجُلٌ ضِلِّيلٌ وَمُضَلَّلٌ إِذَا كَانَ كَثِيرَ التَّتَبُّع لِلضَّلاَلِ، وأنشد: [وافر]

أَلَهُ تَسْسِأَلُ تُخَسِبِّرُكَ السِدِّيَارُ عَنِ الْحَيِّ الْمُضَلِّلِ أَيْنَ سَارُوا وَأَرْضٌ مَضِلَّةٌ وَمَضَلَّةٌ: الَّتِي يُضَلُّ فِيهَا الطَّرِيقُ كَثِيرًا. وَضَلِلْتُ أَضَلُّ وَضَلَلْتُ أَضِلُّ لُغَتَانِ.

# الفصل الثالث

أبو طالب أحد أعهام النّبِي عَيَالِيَةٍ وكان في حجره حين توفي جده عبد المطلب، ويروى أنّ عبد الله أباه توفي وهو ابن شهرين، وأنّ أمه توفيت وهو ابن أربع سنين، وأنّ جده توفي وهو ابن ثهان، فأوصى به إلى أبي طالب وقال: يا بني قد علمت شدَّة حُبِّي لمحمدٍ فانظر كيف تحفظني فيه. فقال أبو طالب: يا أبت لا توصني بمحمدٍ فإنه ابني وابن أخي، فلما مات عبد المطلب كان أبو طالب يؤثره بالنفقة والكسوة وعلى جميع أهله، واستصحبه مع نفسه إلى الشام، وكان يَذُبُ بعد البعثة عن رسول الله عَلَيْ وعن أصحابه، ويشفق عليه ويمنعه عن مشركي البعثة عن رسول الله عَلَيْ وعن أصحابه، ويشفق عليه ويمنعه عن مشركي قريش. (ومشوا إليه) (١) بعهارة بن الوليد فقالوا له: قد عرفت حال عهارة في قريش، ونحن ندفعه إليك مكان محمد، فادفعه إلينا فمنعهم وقال: [طويل] كَـنَبُتُمْ وَبَيْتِ اللّهِ يُبْرَى مُحَمّدٌ وَلَـمًا نُطَاعِنْ دُوْنَـهُ وَنُنَاضِلِ

<sup>(</sup>۱) ليس في س، د. والسياق يقتضيه فأثبته من «سيرة ابن هشام» (۲/ ١٠١- ١٠٢) ، «تاريخ الطبرى» (۱/ ٥٤٥).

لَــهُ وَنَــذُهَلَ عَــنُ أَبْنَائِنَـا وَالْحَلاَئِـلِ

مُرزَّلٍ بِبِيضٍ حَدِيثٍ عَهْدُهَا بِالصَّقَائِلِ

مُهِدِّ بِبِيضٍ حَدِيثٍ عَهْدُهَا بِالصَّقَائِلِ

مُهِدِّ بِبِينَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلأَرَامِـلِ

وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَيَنْهَضُ قَوْمٌ نَحْوَكُمْ غَيرَ عُزَّلٍ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ

يُبْزَى أي: يقهر ويغلب ، والمعنى أنَّه لا يُبْزَى بلا طعان ولا نضال، ولا نسلمه حتى نُصَرَّعُ. وَالْعُزَّلُ: جمع أعْزَلٍ وهو الَّذي لا سلاح معه.

و ﴿ ثِيَالُ الْقَوْمِ »: غياثهم وملجأهم.

ومع ذلك لَم يُرزق الاهتداء، ويروى أنَّ عليًا وَاللهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ وَلَيْكُ وَاللهُ الْبَيِّ وَاللهُ الْبَيْ وَاللهُ الْبَيْ وَاللهُ الْبَيْ وَاللهُ الْبَيْ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَيُنَ لِأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ اللهُ وَبِهَذَا اللهُ وَيِنُ لِأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ اللهُ وَبِهَذَا اللهُ وَيِنُ لِأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ اللهُ وَبِهَذَا اللهُ وَيِنُ لِأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ اللهُ وَبِهَذَا اللهُ اللهُ وَيِنُ لِأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ اللهُ وَبِهَذَا اللهُ ال

وفي «الصحيحين» (٢) من رواية سَعِيدِ بْنِ النَّسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ الْسَيَّبِ بْنِ حَزْنٍ قَالَ: حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ المُغِيرَةِ فَقَالَ: «أَيْ عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ: تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَلِبِ، فَلَمْ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَلِبِ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَلِبِ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَلِبِ، وَلَي يَعُودَانِ بِيلْكَ المَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: أَنَا عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَةَ إِلَّا اللَّهُ.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن إسحاق عن بعض أهل العلم، انظر «سيرة ابن هشام» (٢/ ٢٠٢)، «تاريخ الطبري» (١/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۱۳۹۰) ، «صحيح مسلم» (۲۶/ ۳۹).

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «واللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمُ أُنْهَ عَنْكَ».

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوَا أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَو كَانُوَاْ أُولِي قُرْنِكَ ﴾ (التوبة: ١١٣) وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبِ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءً ﴾ (القصص: ٥٦).

وكانت وفاة أبي طالب قبل الهجرة بثلاث سنين وأربعة أشهر، ولم يكن حينئذ بَعْدُ أَمْرٌ بالقتالِ ولا انقسام الكفار إلى من يقرر ويعقد معه الجزية، وإلى من لا يقرر ويقتل، وكان حكم الكفار جميعًا حكم أهل الذَّمَّةِ والمعاهدين.

وذكر الأصحابُ أنه يجوز للمسلمين غسلَ الكفارِ ذميًّا كان أو حربيًّا، لكن لا يجب.

وَفِي تَكُفِينِ الذِّمِّيِّ وَدَفْنِهِ وجهين: أظهرهما الوجوب، فكذلك أمر النَّبِي ﷺ بمواراته، والحديث صريحٌ في الدلالة على أن أبا طالب مات مشركًا ولذلك رَاجَعَ عليٌّ رسولَ الله ﷺ دفنه، ولو كان عليٌّ رسولَ الله ﷺ دفنه، ولو كان مسلمًا لحضره وشيَّع جنازته كما فعل بأمِّ عليٌّ والله عليٌّ وبل أولى فإنَّه كان أقربَ إليه وأحسنَ صنيعًا منها.

وقد ورد في غير هذه الرواية أنَّه أمره بغسله كما أمره بدفنه، ولذلك أمره بالاغتسال في هذه الرواية.

ومن الأغسال المستحبَّةِ الغسلُ من غسلِ الميتِ ؛ رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ قال: «مَـنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» (١).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۱۵۳)، والترمذي (۹۹۳)، وابن ماجه (۱٤٦۳)، وابن حبان (۱۱٦۱) من حديث أبي هريرة.

وقوله: «لَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِينِي» يحتمل معنيين:

أحدهما: أنَّه أراد أن يسرع العود إليه ليأمره بالاغتسال فيبادر إلى هذه السنة، ولم يأمره به في الحال لئلاً يتأخر دفنه.

والثاني: أنّه كان يظهر عند دفن المشركين أعاجيب سيّما في زمان انخراق العادات كما روي أن بعضهم دفن مرارًا فكانت الأرض تقذفه، فأراد أن يُخْبِرَ عن السّلامة ليشكر الله تعالى على ذلك، وأيضًا فليفرغ قلبُهُ عن أمر دفنه وتكفينه اللذين كانا لازمين، ولم يستحسن أن يقوم بهما بنفسه، والدعاء له عند ذلك كان سببه أنه أحسن إلى من أحسن إليه فكافأه.

وفي القِصَّةِ ما يُذَكِّرُ صاحبَ الفهمِ والاعتبارِ أنَّ اللَّهَ يفعل ما يشاء بالاقتدار، ويحكم ما يريد من العفو والاقتهار، يدني من يشاء ويهديه وإن كره المصطفى المختار كما فعل بوحشيِّ، ويبعد من يشاء على قرابته منه ويجعله من أهل النار كما فعل بأبي طالب، ليعلم أنَّ الأمرَ إليه، وزمام الخير والشر بيديه.

وَفِيهَا أُخِرِنَا بِهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الشَّيرُوبِيِّ ، عَنِ الْقَاضِي الْحِيرِيِّ ، ثَنَا الْأَصَمُّ (١) قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ مَلاَسٍ ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، ثَنَا مُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ بن مَالك ﴿ فَيْ فَا مُحَمَّدُ بْنُ هِ مَالُك ﴿ فَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ وَيَقَلِيهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ، وَأُدْمِي وَجْهُه، مَالك ﴿ فَا مَنْ وَجُهِهِ وَيَقُولُ : «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوا وَجْهَ نَبِيهِمْ بِاللَّهِ فَجَعَلَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ : «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوا وَجْهَ نَبِيهِمْ بِاللَّهِ وَهُو يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ وَهُو يَدْعُوهُمْ إِلَى رَبِّهِم " فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ

ونقل الحافظ في «التلخيص» (١٨٢) تضعيف الأثمة له البيهقي والبخاري وابن المديني وأحمد وابن المنذر وأبو حاتم.

<sup>(</sup>١) في س: ابن أبي صمة. وهو خطأ، والمثبت من د. وكتب بحاشية س: صوابه أبو العباس الأصم.

يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ١٠٠٠ اللهُ (آل عمران)(١).

ومن الحكمة في ذلك أن يترك العبد اختياره لاختياره، ويدع إيثاره لإيثاره، ومن الحكمة في ذلك أن يترك العبد اختياره لاختياره، ويدع إيثاره لإيثاره، ويعرض عن مناه، ولا يتبع هنواه قنال تعنالى: ﴿ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (٢).

وفي كلام الكبار: لا بارك الله في الهوى.

قَرَأْتُ عَلَى المُبَارَكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَكُمْ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْوَفَا، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، أَبْنَا أَبُو نَصْرِ الْوَذِيرِيُّ، أَبْنَا مَنْصُورُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ الْخُزَّاذِ قَالَ: أَنْشَذْتُ بَيْنِ يَدَيِ الْإِمَامِ أَحْدَ بْنِ حَنْبَلِ رحمة الله عليه:

[طويل]

وَأَخُورُ عَمُودٍ (٣) عَلَى حُسْنِ وَجْهِهِ دَعَانِ بِعَنْنَدِ فَ فَلَا الْجَبْتُ هُ وَكَلَّفَنِي صَبْرًا عَلَيْهِ فَلَامُ أُطِقْ وَكَلَّفَنِي صَبْرًا عَلَيْهِ فَلَامُ أُطِقْ شَكَوْتُ الْهُوَى يَوْمًا إِلَيْهِ فَقَالَ لِي أَطَعْتُ الْهُوَى لَا بَارَكَ اللَّه فِي الْهُوَى

يَزِيدُ كَمَالًا حِينَ يَبْدُو عَلَى البَدْدِ رَمَانِي بِنُشَابِ المُنِيَّةِ وَالْحَجْرِ كَمَا لَمْ يُطِقْ مُوسَى اصْطِبَارًا عَلَى الْحَضْرِ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ جَاءَ مِنَ الْقَبْرِ فَسَأَنْزَلَنِي دَارَ الْمُذَلَّةِ وَالصَّعْرِ

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۰۰۲)، وابن ماجه (۲۰۰۷)، والنسائي في الكبرى (۱۱۰۷۷)، وأحمد (۲۰۲،۱۷۸/۳) من طريق حميد.

ورواه مسلم (١٧٩١) من طريق ثابت عن أنس ولفظه: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ».

<sup>(</sup>٢) ص: الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) في س: محسود. والمثبت من د، «طبقات الشافعية» للسبكي.

فقال أحمد بن حنبل: صدق الشاعر لا بارك الله في الهوى (١).

والواقف على الباب لنيل خيرٍ، أو صرف ضيرٍ، واقف لنفسه غير قاضٍ حق التعظيم، ولا قائم بعبادة العزيز العليم.

وروي لنا عن أبي نصر القشيري، عن أبيه الأستاذ أبي القاسم أنه قال في عُرْضِ كلام له: ليس كل من يحضر الملك يحضره لماله بل ربها يحضره لمشاهدة جماله وليس كل من يجاور أحدًا يجاوره لطلب رفده وفضله بل ربها يجاوره ليعيش في ظله .

وأنشد: [طويل]

خَلِيلَيَّ عُوجَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا

وَقُولًا لَمَّا لَيْسَ الضَّلاَّلُ(٢) أَجَارَنَا

وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَيْلَى لِأَرْضِكُمُ قَصْدَا وَلَكِنَنَا جُرْنَا لِنَلْقَاكُمُ عَمْدَا

وَبِالْجُمْلَةِ فَمَنْ جَاوَرَهُ سَعِدَ وَجَلَّ، وَمَنْ جَاوَزَهُ بَعُدَ وَضَلَّ، وَمَنْ جَاهَدَ فِيهِ وَلَمْ يِتَعَلَّلْ بِعَسَى وَلَعَلَّ ؛ حَلَّ الْمُحلَّ الْأَسْنَى وَاسْتَقَلَّ.

وَأُنْشِدُكُمْ لِنَفْسِي:[مجتث]

وَبعَدَ ذَلِكَ ضَلاً وَخَابَ مَنْ عَنْهُ وَلَّى فَفِي هُدَاهُ اسْتَقَلاً يُولِّهِ مَا تَصولً

قَدْ ذَلَّ مَدنْ مِنْهُ مَدلاً وَفَدازَ مَدنْ فِيهِ يَسْعَى مَدنِ اسْتَقَلَّ سِدوَاهُ وَالْمُعْدرِضُ الْمَتَدوانِ

<sup>(</sup>١) نقله السبكي في «طبقات الشافعية» (٢/٢٥) عن الإمام الرافعي.

<sup>(</sup>٢) في س: الظلال.

بِفَضْ لِهِ يَ تَجَلَّى مِ مِنْ ظِلَّ فَضَ لِكَ ظِلَّ الْأَ مُصَلِكَ ظِلَّ الْأَدَى الْجَعِيلَ فَهَ الرَّدَى

وَإِنْ حَضَــعْتَ تَــرَاهُ يَــارَبِّ عَبْــدُكَ يَرْجُــو وَأَنْـــتَ رَبٌّ رَحِــيمٌ

آخر المجلس التاسع والعشرين والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا

<sup>(</sup>١) نقل هذه الأبيات عن الإمام الرافعي: ابن الملقن في «البدر المنير» (٣٣٥-٣٣٦).

# بِنـــــــــِاللهِ الرَّخْنَ الرَّحِيهِ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت المجلس الثلاثون

من أماليه أملاه يوم الجمعة بعد الصلاة الرابع والعشرين من ربيع الأول سنة اثنتي عشرة وستهائة

حَدَّنَنَا الْإِمَامُ الْمُمْلِي بَعْ الله إِمْلَاءً مِنْ لَفْظِهِ الشَّرِيفِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى وَالِدَيَّ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَصَفِيَّةُ بِنْتُ الْإِمَامِ أَسْعَدِ الزَّاكَانِيُ (١) رَحَمِهُمَا اللَّهُ كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَيَسَّرَ لِي تَأْدِيةَ حُقُوقِهِمَا تَيْسِيرًا لِتَارِيَخِيْنِ قَدِيمٍ وَجَدِيدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّلِكِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - أَمَّا هُو فَسَمَاعًا وَأَمَّا هِي فَإِجَازَةً - قَالَ: أَبْنَا أَبُو بَكُرٍ عَبْدُ اللَّلِكِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - أَمَّا هُو فَسَمَاعًا وَأَمَّا هِي فَإِجَازَةً - قَالَ: أَبْنَا أَبُو بَكُرٍ التَّاجِرُ، أَبْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ اللَّهِ - أَمَّا هُو فَسَمَاعًا وَأَمَّا هِي فَإِجَازَةً - قَالَ: أَبْنَا أَبُو بَكُرٍ التَّاجِرُ، أَبْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي قَالَا: ثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ كُهَيْلٍ، بُنْ مَهْدِي قَالَا: ثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ كُهَيْلٍ، فَنْ الْمُعْرَانُ مَعْدِي وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي قَالَا: شَمِعْتُ النَّبِي عَنْ ابْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَ الْفَيَّ فَالَا: سَمِعْتُ النَّبِي عَنْ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ وَ الْمَعْيَى قَالَا: سَمِعْتُ النَّبِي عَنْ ابْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ وَ الْمَاكَ إِنْ وَمَدَّ مِا صَوْتَهُ النَّا عَمْ وَلَا الشَكَالَةِ فَيَا لَا الْمَعْوَلِ عَنْ وَائِلٍ الْنِ عُنْ وَائِلٍ الْنِ وَمَدِي قَالَا: سَمِعْتُ النَّبِي عَنْ الْنِ عَنْ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ وَقَالَا: سَمِعْتُ النَّبِي عَنْ وَائِلٍ الْنِ عُنْ وَائِلُ الْنِ عُرْدِ وَمَالًا اللْمُعَلِي وَمَدَّ مِ الْمَعْدُ وَلَا الْمُعْرَانُ وَالْمُ الْمَاكُونَ الْمَالَانُ اللْمُعْرَانُ الْمُعْرِي الْمَالِقِي الْمَالِ الْمُعْمُولِ عَلَى الْمَالَا الْمُعْرَالِ الْمَالَانِ الْمَالِقَالَ الْمَالُولُ الْمَالِ الْمَالِ الْمِنْ الْمَالَا الْمَالِ الْمُعْرِي الْمَلَادِ الْمَالُولُ الْمَالِ الْمُولِ الْمَالِلَةُ الْمَالُولُ الْمَالِ الْمُعْلِى الْمَالِمُ الْمَالِقَالُ الْمَالُولُ الْمُولِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِمُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالَ الْمَالِلُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمِلْمُ الْمَالَ الْمَالُولُ الْمُعْرِي الْمُعْلِى الْمَالَالِ الْمَالِمُ ا

# في الشرح فصول الفصل الأول

هذا حديثٌ حسنٌ ثابتٌ عن رسول الله عَيَظِيْرٌ رواه عنه كما رواه وائل: عليٌّ ﷺ واللَّفظ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَظِيْرٌ إِذَا قَرَأَ ﴿ وَلَا اَلصَالَاِنَهُ ﴾ قَالَ: «آمِينَ».

<sup>(</sup>١) في س: الزكاني. والمثبت من د، «التدوين في أخبار قزوين»، «لب اللباب» للسيوطي (٣٩/١).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٤٨) كما رواه من طريقه الرافعي، وقال: حديث حسن.

رواه سَلَمَهُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٌّ، عَنْ عَلِيٌّ.

وأبو هريرة ولفظه: تَرَكَ النَّاسُ التَّأْمِينَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ ذَوَلَا ٱلطَّنَاآيِنَ ﴾ قَالَ: «آمِينَ».

ورواه عن وائل سوى حُجْرِ: ابنه عبد الجبار بن وائل أخرجه ابن ماجه في «كتابه» من رواية عبد الجبار، عن أبيه (١). وأخرجه أيضًا من رواية علي (٢) وأبي هريرة (٣) والمنظفية

وروى الحديث عن ابن كُهيل كما رواه سفيان: العلاء بن صالح الأسدي.

وروى عنه شعبة أيضًا لكن ذكر أبو عيسى الترمذي (١) عن محمد يعني البخاري وعن أبي زرعة أنَّ حديث سفيان أصحُّ، وأنَّ شعبة أخطأ في مواضع من إسناد الحديث ومتنه فمنها:

قال: «عن حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ» ؛ وإنَّها هو «حُجْرُ بْنُ الْعَنْبَسِ».

ومنها قال: «عن حُجْرٍ، عن علقمة بن واثل، عن أبيه» وليس فيه علقمة إنها هو «حُجْرٌ عن وائل» .

وقال «وخفض بها صوته» وإنها هو «ومدَّ بها صوته».

وروى أبو داود الطيالسي (٥) الحديث من رواية شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ حُجْرًا أبا الْعَنْبَسِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلٍ وَقَالَ:

<sup>(</sup>۱) لاسنن ابن ماجه، (۸۵۵).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۸۵٤).

<sup>(</sup>۳) (سنن ابن ماجه» (۸۵۳).

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (٢٤٨).

<sup>(</sup>٥) «مسند الطيالسي» (١٠٢٤).

سَمِعْتُهُ مِنْ وَاثِلِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ فَلَمَّا قَرَأً ﴿ عَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

فإن أراد بقوله «وقال سمعته من واثل» حُجْرًا، فهو صريحٌ في أنَّ حُجْرًا سمعه من علقمة عن واثل، وسمعه من واثل أيضًا، ومثل ذلك كثيرًا ما يقع، وأيضًا فالزيادة من الثَّقَةِ مقبولةٌ، فليحمل على أنه سمع منها.

ويجوز أن يكون حُجْرًا أبا الْعَنْبَسِ وابنُ عَنْبَسِ أيضًا.

ووائل (١) بن حُجْرٍ: هو الكندي الحضرمي يكني أبا هنيدة من أصحاب رسول الله ﷺ سكن الكوفة.

روى عنه: ابناه علقمة وعبد الجبار، وكليب بن شهاب، وعبد الرحمن اليحصبي.

وكان من أبناء ملوك اليمن، ويروى أنه قدم المدينة حين بلغه ظهور النّبي وَيَلِيْتُ وترك ملكًا عظيمًا فلقي أصحاب رسول الله وَيَلِيْتُ قبل أن يلقاه فَقَالُوا: لَقَدْ بَشَرْنَا بِكَ رَسُولَ اللّه وَيَلِيْتُ قَبْلَ أَنْ تُقْدِمَ بِثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَقَالَ: «قَدْ أَتَاكُمْ وَائِلُ بن حُجْمٍ بَشَرْنَا بِكَ رَسُولَ اللّه وَيَلِيْتُ قَبْلَ أَنْ تُقْدِمَ بِثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَقَالَ: «قَدْ أَتَاكُمْ وَائِلُ بن حُجْمٍ مِنْ بِلادٍ بَعِيدَةٍ مِنْ حَضْرَ مَوْتَ » قَالَ وَائِلُ: ثُمَّ لَقِيتُهُ فَرَحَّب بِي وَأَدْنَى بَعْلِيبِي وَبَسَطَ لِي رَدَاءَهُ وَأَجْلَسنِي عَلَيْهِ وَقَالَ: «هَذَا وَائِلٌ أَتَاكُمْ مِنْ حَضْرَ مَوْتَ طَائِعًا فِي الْإِسْلاَمِ فَيْ رَدَاءَهُ وَأَجْلَسنِي عَلَيْهِ وَقَالَ: «هَذَا وَائِلٌ أَتَاكُمْ مِنْ حَضْرَ مَوْتَ طَائِعًا فِي الْإِسْلاَمِ فَيْ رَدَاءَهُ وَأَجْلَسنِي عَلَيْهِ وَقَالَ: «هَذَا وَائِلٌ أَتَاكُمْ مِنْ حَضْرَ مَوْتَ طَائِعًا فِي الْإِسْلاَمِ فَيْ رَدَاءَهُ وَأَجْلَسنِي عَلَيْهِ وَقَالَ: «هَذَا وَائِلٌ أَتَاكُمْ مِنْ حَضْرَ مَوْتَ طَائِعًا فِي الْإِسْلاَمِ فَيْ رَدُاءَهُ وَأَجْلَسنِي عَلَيْهِ وَقَالَ: «هَذَا وَائِلٌ قَائِلُ وَيْ كَا وَائِلٌ وَلِي وَلَدِكَ، وَفِي قَوْمِكَ وَفِي قَوْمِكَ وَلِي وَلَدِكَ وَلِي وَلَدِكَ وَلَهِ وَلَدِكَ وَلِي وَلَدِكَ وَلِي وَلَدِكَ اللّهُ عُولِي كَتَابًا وَأَكْرَمَنِي (٢).

<sup>(</sup>١) انظر «معرفة الصحابة» (٥/ ترجمة ٢٩٤١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ١٧٥) ، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٦/٢٢) من طريق محمد بن حجر.

وحُجْرٌ: هو ابن عَنْبَسِ أبو السكن الكوفي.

وقال شعبة: أبو الْعَنْبُسِ. سمع: عليًا، وواثل بن حجر(١).

وابن كُهَيْلِ (٢): هو سلمة بن كُهيل بن حصين بن كادح بن أسد بن يحيى الحضرمي الكوفي، تابعي.

سمع: جُندبًا وأبا جُحيفة، والشعبي، وسويد بن غَفَلَةً.

وروى عنه: منصور، والأعمش، والثوري، وشعبة، وإسماعيل بن أبي خالد، وحماد بن سلمة.

عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: لَم يكن بالكوفة أثبت من أربعة أحدهم ملمة.

مات سنة إحدى وعشرين ومائة.

وسفيان هو الثوري مذكور في المجلس الخامس.

ويحيى بن سعيد في المجلس السابق.

وعبد الرحمن (٣): هـ و ابـن مهـدي بـن حسـان أبـ و سـعيد الـبصري الأزدي مولاهم.

من أجلَّةِ العلماء. سمع: الثوري، وشعبة، ومالكًا، والدستوائي.

روى عنه: أبو موسى، وإسحاق الحنظلي، وعمرو بن علي.

وعن علي بن المديني قال: لو حلفت بين الركن والمقام أني لم أر أحدًا أعلم

قال الهيثمي: وفيه محمد بن حجر وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) انظر «التاريخ الكبير» (٣/ ترجمة ٢٥٩)، و «تهذيب الكمال» (٥/ ترجمة ١١٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر «التاريخ الكبير» (٤/ ترجمة ١٩٩٧)، و «تهذيب الكمال» (١١/ ترجمة ٢٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر «التاريخ الكبير» (٥/ ترجمة ١١٢٣)، و «تهذيب الكمال» (١٧/ ترجمة ٣٩٦٩).

من ابن مهدي لصدقت.

وكان أبو حاتم يقول: هما الجهبذان يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن.

ولد سنة خمس وثلاثين ومائة، وقيل: سنة ست. ومات سنة ثمان وتسعين مائة.

وَبُنْدَارٌ (١): هو محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي البصري أبو بكر، يلقب بندارًا ؟ لأنه كان بندارًا في الحديث، وكان بينه وبين محمد بن المثنى أبي موسى تنافس فكان أهل البصرة يقولون: يا مَنْ أَلَّفَ بين الثلج والنار ألَّفْ بين قلب أبي موسى وَبُنْدَارِ.

سمع: محمد بن جعفر، وابن أبي عدي، وعبد الوهاب الثقفي.

وروى عنه: البخاري، ومسلم، وأصحاب السنن والمسانيد.

وُلِدَ سنة سبع وستين ومائة. ومات سنة اثنتين وخمسين ومائتين بالبصرة.

ومحمد بن عيسي هو أبو عيسي الترمذي. وأبو العباس التاجر هو المحبوبي.

وأبو محمد المروزي هو الجُرَّاحِيُّ. وعبد الملك: هو أبو الفتح الهروي الْكَرُّوخِيُّ . وقد ذكرناهم من قبل.

وأما أبو بكر التاجر (٢): فهو أحمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل بن أبي حامد الْغُورَجِيُّ.

ثِقَةٌ صَدُوقٌ.

سمع «جامع أبي عيسى» من الجُرَّاحِيِّ، وكانت وفاته سنة إحدى وثهانين

<sup>(</sup>١) انظر «التاريخ الكبير» (١/ ترجمة ٩٨)، «تهذيب الكمال» (٢٤/ ترجمة ٥٠٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر «سير أعلام النبلاء» (١٩/ ترجمة ٣).

وأربعهائة.

ووالدي رحمها الله تروي الحديث عن إجازة جماعة من مشايخ بغداد وأصبهان، ونيسابور عني بتحصيل أكثرها خالها الإمام أحمد بن إسماعيل، ولا أعرف امرأة في البلد كريمة الأطراف في العلم مثلها(١).

فأبوها(٢) كان حافظًا للمذهب والأقوال والوجوه فيه المستقرب منها والمستبعد، ماهرًا في الفتوى مرجوعًا إليه.

وأمُّها زليخا بنت القاضي إسهاعيل بن يوسف كانت فقيهة تراجعها النساء فتفتي لهن لفظًا وخطًّا سيها فيها ينوب لهن ويستحيين منه كالحيض والعدة.

وأخواها من معتبري الأئمة المشهورين في البلد درج أكبرهما وأنسأ الله في أجل الآخر.

وزوجها الإمام والدي والله قد أشرت إلى جملٍ من أحواله في مجالس من هذه الأمالي.

وجدها القاضي إسهاعيل بن يوسف (٣) من أهل العلم والحديث، والجِدِّ في العبادة، وكان قد تفقه على القاضي الشهيد أبي المحاسن الروياني وسمع منه الحديث.

<sup>(</sup>١) قلت: هذا إن شاء الله تعالى من برِّ الإمام الرافعي ﷺ للله بوالديه.

اللهم ارزقني برَّ والدتي حفظها الله ورعاها ورزقها العافية في الدنيا والآخرة، ووالدي بَيِّخُالِكُهُ وأسكنه الفردوس الأعلى، اللهم اسقه يا رب من يد حبيبك النبي تَيَلِّكُيُّهُ شربة لا يظمأ بعدها أبدًا، وتقبل عملي في هذا الكتاب يا رب ليكون أجره بينها، اللهم آمين.

<sup>(</sup>٢) انظر «التدوين في أخبار قزوين» (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) «انظر التدوين في أخبار قزوين» (٢/ ٣٠٧).

وخالها الإمام أحمد بن إسهاعيل (١) مشهور في الآفاق.

وابنها المملي لا يخرج عن زمرة أهل العلم، ويحشر فيهم إن شاء الله، وكذلك سائر بنيها.

ثُمَّ هي في نفسها متدينةٌ خائفةٌ، وبها لابد منه من الفروض عارفة، قارئة لكتاب الله، كثيرة الخير، رقيقة القلب، سليمة الجانب، تحمل الكلَّ، وترغب في المعروف، وتحسن إلى اليتامي والأيامي، تلي خيرًا وتولي جميلاً ما استطاعت إليهها سبيلاً.

وكانت قد ابتليت بعدة بنات أنفقت واسطة العمر عليهن حتى استكملن أدبهن، ثم مضين لسبيلهن، فتركنها ملهوفة ثكلي بهن ويلله ما أخذ وما أعطى، ولا رادً لها حكم وقضى.

وَمَشْهُورٌ مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ رَفِيْنَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ ابْعَلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ»(٢).

وَمِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَكُونُ لِأَحَدِكُمْ ثَـ لَاكُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ»(٣).

وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي الْحَدِيثِ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ

<sup>(</sup>١) انظر «التدوين في أخبار قزوين» (٢/ ١٤٤)، «سير أعلام النبلاء» (٢١/ترجمة ٩٤).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱٤۱۸۹، ومسلم (۲٦۲۹)، والترمذي (۱۹۱۳) واللفظ له من طريق عروة عنها.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٠٤، ٥١٠٥)، والترمذي (١٩١٢) بمعناه.

# فَتَمَسُّهُ النَّارُ إِلَّا تَعِلَّةَ الْقَسَمِ ١٠٠٠.

وقد يُبَغِّضُ إلى النَّفْسِ الحياةَ فُقدانُ من كان يجبها إليها، ذكر أبو سليان الخطابي في كتاب «العزلة» (٢) أنَّ ابْنَ الرِّيبَقِيِّ أَنْشَدَهُ قَالَ: أَنْشَدَنِي الْكُدَيْمِيُّ قَالَ: أَنْشَدَنِي الْكُدَيْمِيُّ قَالَ: أَنْشَدَنُ الْكُدَيْمِيُّ قَالَ:

أَنْشَدَنِي الْأَصْمَعِيُّ: [وافر]

لَقَــــذُ زَادَ الْحَيَــاةَ إِلَىَّ حُبَّــا يَخَافَـةَ أَنْ يَــذُقْنَ الْفَقْـرَ بَعْــدِي

بَنَاتِي إِنَّهُ نَّ مِنَ الضِّعَافِ وَأَنْ يَشْرَبُنَ رَنْقًا بَعْدَ صَافِ

# الفصل الثاني

في «آمين» لغتان مشهورتان: قصر الألف ومدها.

وعلى لغة القصر قيل:

تَمَنَّ يَنُم مِنَّ الْبِعَ اذَ لِتَبْعَدُوا أَمِينَ فَزَادَ اللَّهُ مَا بَيْنَا بُعْدَا

أي: كان لكم ما تمنيتم، ثم أكَّد معنى قوله «أمين» بقوله فزاد الله ما بيننا بعدًا.

وعلى لغة المدِّ قيلُ: [بسيط]

يَا رَبِّ لَا تَسْلُبَنِّي حُبَّهَا أَبَدًا وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَا

والأصل القصر؛ لأنه على وزن فعيل، وأما آمين فوزنه فاعيل، وهذا البناء من أبنية العجم كقابيل وهابيل، وكذلك قال عطية العوفي: «آمين» كلمة ليست بعربية، إنها هي عبرية أو سريانية، ومن قال أنها عربية قال: إنَّ الألف متولدة من إشباع فتحة الهمزة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٦٥٦)، ومسلم (٢٦٣٢/ ١٥٠).

وقوله: «إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ» معناه: قال النووي في شرح مسلم: ما ينحل به القَسَمُ وهو اليمين. (٢) «العزلة» (ص٨٣).

وعن ثعلب أنَّه أنكر لغة القصر إلَّا في ضرورة الشعر، والميم على اللغتين يخففة هذا هو المشهور.

وعن الحسين بن الفضل في تفسير «آمين»: قصدناك بهذا الدعاء فأجبه لنا.

قال الأستاذ أبو القاسم بن حبيب: فعلى هذا الميم تكون مشددة، ويكون اللفظ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْمَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ (الهائدة: ٢) والنُّون على اللُّغتين مبنيَّةٌ على الفتح كما في كيف وليت.

ويقال: أُمَّنَ الرجلُ تأمينًا إذا قال آمين، كما يقال: سوَّفَ: أي قال: سوفُ أفعل.

ومعنى الكلمة ليكن كذلك.

وإذا قال الداعي لك: غفر الله لك. قلت: آمين أي: كان ما دعوت كما دعوت. وإذا قلت: تمنيت أني في الجنة فقيل: آمين، فالمعنى كان ما تمنيت.

وتقول العرب: «آمين» و «بَسْلاً» تؤكد بهما الدعاء، ومعنى «بَسْلاً» معنى «آمين». وقد يفرد «بَسْلاً» عن «آمين».

قَالَ الطِّرِمَّاحُ: [رجز]

لَا خَابَ مِنْ نَفْعِكَ مَنْ رَجَاكًا بَسْلاً وَعَادَى اللَّهُ مَنْ عَادَاكًا

وهو بمعنى «آمين».

### الفصل الثالث

في الحديثِ دليلٌ على استحبابِ التَّأمينِ عُقيبِ قراءة الفاتحة، وَرُوِيَ عن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَقَّنني جِبْرِيلُ ﷺ آمِينَ عِنْدَ فَرَاغِي مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَـابِ وَقَـالَ: إِنَّـهُ

كَالَخَتْم عَلَى الْكِتَابِ» (١).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةٍ قَالَ: «مَا حَسَدَنْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَنْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَنْكُمْ عَلَى آمِينَ فَأَكْثِرُوا قَوْلَ آمِينَ»(٢).

وينبغي أن يفصلَ القارئ بين كلمة «آمين» وبين قوله: ﴿ وَلَا اَلْفَكَ آلِينَ ﴾ بسكتة لطيفةٍ تمييزًا للقرآن عمًّا ليس منه.

وقوله: «وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ» يجوز حمله على أنه تكلم بها على لغة المد دون القصر من جهة اللفظ، ولكن ليس المراد ذلك، وإنها المراد أنه رفع بها صوته ؛ ولذلك قال أبو عيسى الترمذي عقيب رواية الحديث: هذا حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي عليه والتابعين ومن بعدهم يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق رضوان الله عليهم (٣).

وَقَدْ وَرَدَ لَفُظُ الرَّفْعِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ.

أَخْبَرَنَا وَالِدِي عَظَلَقُهُ أَبَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْخَسَيْنِ، أَبَنَا آبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا الْمُعَرِّمِ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَبَنَا آبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا الْمُن كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ يَعْنِي الْحَضْرَمِيَّ، عَنْ وَائِلِ ابْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ يَعْنِي الْحَضْرَمِيَّ، عَنْ وَائِلِ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: «آمِينَ» وَرَفَعَ بِهَا بُنِ حُجْرٍ قَالَ: «آمِينَ» وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ.

<sup>(</sup>١) نقله جماعة من المفسرين في كتبهم، ولم أقف على من خرجه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٨٥٧) بإسنادٍ ضعيفٍ. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (٢٤٨).

وأخرجه أبو داود السجستاني عن محمد بن كثير هكذا (١).

وهذه الروايةُ تُقَوِّي قولَ شعبة في تكنية حُجْرٍ بِأَبِي الْعَنْبَسِ.

وفي بعض الروايات عن واثل أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ بِـ «آمِينَ» (٢٠).

واعلم أنَّ كلمة «آمِينَ» تابعة للفاتحة، ففي الصلاة الجهرية يجهر بها الإمام والمنفرد كما يجهران بالفاتحة، وفي المأموم قولان للشافعي و أظهرهما أنه يجهر؛ لما روي عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ الْأَئِمَةَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَغَيْرَهُ يَقُولُونَ: آمِينَ، وَيَقُولُ مَنْ خَلْفَهُمْ آمِينَ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً (٣).

والأحبُّ أن يكون تأمينُ المأمومِ مع تأمينِ الإمامِ لا قبله ولا بعده ؛ ففي الخبر الصحيح أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ اللَّائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (٤٠).

قال العلماء: قوله «إِذَا أَصَّنَ فَالمِّنُوا» لا يقتضي تأخير تأمينهم عن تأمينه وإن رَتَّبَهُ عليهم ؛ وإنها هو كما يقال: إذا رحل الأمير فارحلوا أي: إذا همَّ بالرحيل فتأهَّبُوا ليكون ارتحالكم مع ارتحاله.

وذكر بعضهم أن قوله: «إِذَا أَمَّــنَ الإِمَــامُ» أي: إذا دعا بقوله: ﴿ آهٰدِنَا ٱلقِمَرُطَ...﴾ إلى آخره.

ويسمّى كلُّ واحدٍ من الداعي والمُؤَمِّنِ داعيًا وَمُؤَمِّنًا ، قال تعالى: ﴿ قَدْ أَجِيبَت

<sup>(</sup>١) «سنن أبي داود» (٩٣٢).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۹۳۳).

<sup>(</sup>٣) رواه الشافعي (١/ ٥١، ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧٨٠)، ومسلم (٤١٠).

دَّعْوَتُكُمَا ﴾ (يونس: ٨٩) وكان أحدهما داعيًا والآخر مُؤَمِّنًا.

وقوله: «فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ» قيل: أراد موافقة القول القول ، وقد روي في بعض الروايات: «إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ أَمَّنَتِ المَلاثِكَةُ فَأَمِّنُوا»(١).

وقيل: المراد الموافقة في صفة الخشية والإخلاص.

وقيل: المراد أن يقصد بالدعاء التأمين عامة المؤمنين كالملائكة.

وقيل: معناه من استجيب له كما يستجاب للملائكة.

و لأهل التفسير في معنى «آمِينَ» عبارات(٢):

فعن رسول الله ﷺ أنه سُئل عن معنى «آمِينَ» فقال: «ربِّ افْعل».

وعن ابن عباس وقتادة كذلك يكون. وقيل: آمنا بخير. وقيل: اللهم استجب دعاءنا. وقيل: لا يقدر على ما سألنا أحد سواك.

وعن مجاهد أنَّ «آمِينَ» اسم من أسهاء الله عز وجل.

وعن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه أنه قال: «آمِينَ» كنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله أحد إلا الله تعالى.

وبالجملة فكلمة «آمِينَ» قوة للدعاء واستنزال للرحمة.

ومن لطف الله تعالى بعباده أن أذن لهم في الذكر والدعاء واستحب منهم الإلحاح فيه وحثَّهُم عليه، وأكثر لهم البركة في الحاجات التي يكثرون الدعاء لها: فَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ

<sup>(</sup>١) هو في رواية البخاري (٦٤٠٢) من حديث أبي هريرة ولفظه: ﴿إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلاَثِكَةَ تُؤَمِّرُ...».

<sup>(</sup>٢) انظر «تفسير البغوي» (١/٥٥)، «تفسير ابن كثير» (١/٥٤١)، «تفسير القرطبي» (١٢٨/١).

ثُمَّ قَرَأً: ﴿ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُونَ ﴾ (غانر: ٦٠) (١).

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَظِيْةٍ: «لَقَدْ بَسَارَكَ اللَّسَهُ لِرَجُلٍ فِي حَاجَةٍ أَكْثَرَ الدُّعَاءَ فِيهَا أُعْطِيَهَا أَوْ مُنِعَهَا»(٢).

وَعَنْ أَنَسٍ وَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَا تَعْجِزُوا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَهْلِكُ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ» (٣).

وَأَنَّهُ عِلَيْكِ قَالَ: «الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ»(١).

فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ ، وَأَنْشَدَ بَعْضُهُمْ: [سريع]

طُــوبَى لِــنْ زَالَــتْ مُدَاجَاتُــهُ وَطَـــــالَ لِلَّهِ مَنَاجَاتُــــهُ

(۱) رواه أبو داود (۱٤۷٤)، والترمذي (۳۲٤۷)، والنسائي في الكبرى (۱۱٤٦٤)، وابن ماجه (۳۸۲۸)، وأحمد (۲۷۱/٤)، وابن حبان (۸۹۰)، والحاكم (۲۷۷/۱).

وقال الترمذي: حسن صحيح.

(٢) رواه البيهقي في «شعب الإيهان» (١١٣٥)، والخطيب (٣/ ٢٩٩). وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٧٠٢).

(٣) رواه ابن حبان (٨٧١)، والحاكم (١/ ٤٩٣) من طريق عمر بن محمد، عن ثابت، عن أنس. وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٨٤٣): ضعيف جدًّا.

(٤) رواه من حديث علي ﴿ ﴿ ﴾ أبو يعلى (٣٩٤) ، والحاكم (١/ ٤٩٢) ، وابن عدي في «الكامل» (١٧٢/٦).

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٢٢١): وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد وهو متروك. وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (١٧٩): موضوع.

ورواه أبو يعلى (١٨١٢) من حديث جابر ﴿ عَلَيْكُ بِإِسْنَادٍ ضعيف.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٢٢١): وفيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف. وكذا ضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (١٨٠). بَساتَ يُنَساجِي رَبَّهُ سَساهِرًا فَقُوبِلَتْ بِسالنَّجْحِ حَاجَاتُهُ يَسا رَبِّ مَسنْ أَوْبَقَهُ ذَنْبُهُ فَغُرِّهُ فَقُوبِلَتْ مِنْ الْأَعْاءِ بَهُ فَفِسِي مُنَاجَاتِكَ مَنْجَاتُهُ ثُمَّ مِنْ لُطْفِهِ أَنْ أَذِنَ هَيْمُ فِي تَأْكِيدِ الدُّعَاءِ بِهِ "آمِينَ» تَارَةً بِمَّنْ يُصْغِي إِلَى الدُّعَاءِ ، وَأُخْرَى مِنَ الدَّاعِي إِذَا خَتَمَ الدُّعَاءَ، وَفِي الْخَبَرِ: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَخْتِمْهُ بِآمِينَ فَإِنَّهُ كَالطَّابَعِ عَلَى الصَّحِيفَةِ» (١).

وَيُقَالُ: إِنَّ «آمِينَ» أَمَانٌ مِنَ الردِّ، وَبَدْرَقَةٌ (٢) لِلدُّعَاءِ إِلَى مَوْفِعِ الإِسْتِجَابَةِ.

اللَّهُمَّ وَفَقْنَا لِلدُّعَاءِ الصَّالِحِ وَالتَّأْمِينِ، وَاجْعَلْهُمَا مُؤَدِّينَ إِلَى الْمُقَامِ الْأَمِينِ، وَاجْعَلْهُمَا مُؤَدِّينَ إِلَى الْمُقَامِ الْأَمِينِ، إِنَّ الْبَعِيدَ عَنْ فِنَائِهِ، الْمُعْرِضَ عَنْ فِكْرِهِ إِنَّ الْبَعِيدَ عَنْ فِنَائِهِ، الْمُعْرِضَ عَنْ فِكْرِهِ وَدُعَائِهِ، مُظْلِمُ الْأَمْرِ، ضَائِعُ الْعُمْرِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن فِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مُ مَعِيشَةُ ضَنكًا ﴾ (٣).

فَلِمِثْلِهِ يُقَالُ إِذَا عَثَرَ: [بسيط]

فَ إِنْ تُصِبْكَ مِنَ الْأَيَّامِ جَائِحَةٌ لَمْ نَبْكِ مِنْكَ عَلَى دُنْيَا وَلَا دِينِ وَلَا نَصْبُكُ مِنْكَ عَلَى دُنْيَا وَلَا دِينِ وَلَا نَقُسُولُ إِذَا يَوْمَا نُعِيبَ لَنَا الْإِسِامِينَ رَبَّ الْعَرْشِ آمِسِينِ

عن ابن الأنباري أنَّ كسرَ النُّونِ للإضافة(١).

وقيل: كسرُ النُّونِ للقافية.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٩٣٨) بنحوه. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٢١١١).

 <sup>(</sup>٢) البَدْرَقَةُ: الجُتَمَاعَةُ الَّتِي تَتَقَدَّمُ الْقَافِلَةَ وَتَكُونُ مَعَهَا تَحْرُسُهَا وَتَمْنَعُهَا الْعَدُوَّ. «المغرب في ترتيب المعرب؛ للمطرزي: بدرق.

<sup>(</sup>٣) طه: ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) «الزاهر في معاني كلمات الناس؛ لابن الأنباري (٦٣/١-٦٤) والأبيات منسوبة فيه لأبي حُرّة.

وَأُنْشِدُكُمْ لِخَتْمِ المَجْلِسِ عَلَى المَعْهُودِ: [كامل]

مِنْ نُحُرْفِ إِ يَدْعُو الْيَسَارَ يَمِينَا وَيَعُسودُ تَحْقِيتُ الْفَتَى تَخْمِينَا رَقِّي قَشِيبًا وَالْغَيْثَ سَمِينَا وَجَمِيلِ صُنْع لِلصَّعِيفِ ضَمِينَا وَالْخَسَائِنَ الْمُجْفُو فِيسِهِ أَمِينَا وَالْخَسَائِنَ الْمُجْفُو فِيسِهِ أَمِينَا آمِسِينَ رَبَّ العَسالَينَ أَمِينَا يَا ظَاهِرًا مَا فِيهِ رَيْبٌ لِلَّذِي يَا بَاطِئًا فِيهِ يَحَارُ أُولُو النَّهَى أَشْكُو إِلَيْكَ الْبَثَ فَاجْعَلْ سَيِّدِي أَشْكُو إِلَيْكَ الْبَثَ فَاجْعَلْ سَيِّدِي أَنْتَ الَّذِي إِنْ شَاءَ صَارَ بِفَضْلِهِ حَتَّى يُعِيدَ الرَّنَقَ مِنْهُ صَافِيًا ارْحَهُ تَضَرُّعَنَا إليكَ وَفَقْرَنَا

هذا آخر المجلس الثلاثين من أماليه عَظْلَقَه تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

杂夺夺谷

# 

أحمدُ اللَّهَ سبحانه أولًا وأخيرًا وأستهديه وأستنصره وكفى به هاديًا ونصيرًا، وأصلي على رسوله محمد المبعوث بالحقِّ بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، وعلى آله وأصحابه المنتجبين وسلم تسليمًا كثيرًا، وأُذَنِّبُ هذه المجالس بفصول.

# الفصل الأول

إِمْلاَءُ الْحَدِيثِ طَرِيقَةٌ مَسْلُوكَةٌ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ ، وَفِيهِ نَيْلُ فَضِيلَةِ التَّبْلِيغِ وَالرِّوَايَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ عَلَى مَا أَمَرَ بِهِ وَنَدَبَ إِلَيْهِ:

كَمَّا رَوَى لَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي طَاهِرِ الصُّوفِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الخَطِيبِ<sup>(۱)</sup> قَالَ: ثَنَا عُمَّدُ بْنُ عَلِيِّ، ثَنَا عُمْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً ، أَبَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و بَنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «بَلِغُوا عَنْ بَنِي وَلَوْ آيَةً وَحَدَّنُهُ النَّهِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ أُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (١).

وفي الحديث المشهور والذي يعتني أهل الصنعة بجمع طرقه ويروى من رواية السعدين ابن أبي وقاص والخدري، والجابرين ابن عبد الله وابن سمرة، والعبادلة: ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن عمرو، ومعاذ، وأبي الدرداء،

<sup>(</sup>١) «شرف أصحاب الحديث، كما رواه من طريقه الرافعي (١٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤٦١) من طريق الأوزاعي.

وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وجبير بن مطعم، وأبي هريرة، وأنس وغيرهم، عن النَّبِيِّ عَيَظِيَّةِ أَنه قال: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَمَلَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ غَـيْرِ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ»(١).

وفيه أيضًا فائدة تقييدِ العلمِ بالكتاب:

وَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى وَالِدِي وَأَنَا اَبْنُ ثَهَانِ سِنِينَ قَالَ: أَبْنَا أَبُو الْأَسْوَدِ الْقَشَيْرِيُّ، أَبْنَا السَّيِّدُ أَبُو الْأَسْوَدِ الْقَشَيْرِيُّ، أَبْنَا أَبُو عَلِيٍّ بْنُ شَاذَانَ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا السَّيِّدُ أَبُو الْحَبْرِ بَنُ الصَّبَّاحِ، ثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثُمِ الدَّيْرَعَاقُولِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ جَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و (٢) أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَسْمَعُ مِنْكَ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و (٢) أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ أَفَتَأَذَنُ أَنْ نَكُنْبَهَا ؟ قَالَ: قَنْعَمْ (٣).

وَبِهِ عَنِ ابْنِ شَاذَانَ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ ذِيَادٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيُهُانَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ: «قَيَّدُوا الْعِلْمَ».

قُلْتُ: وَمَا تَقْبِيدُهُ ؟ قَالَ: (كِتَابَتُهُ» (1).

وهاتان الفائدتان الجسيمتان تحصلان في الإملاء متعاونتين، لا كالتبليغ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۲۹۲)، والترمذي (۲۸۹۸)، والنسائي في الكبرى (۵۸٤۷)، وابن ماجه (۲۳۰)، وابن حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) في د: عمر. خطأ. والمثبت من س، مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى (٢٧ ٠ ٥)، وعبد الرزاق (٨/ ١٤)، وابن حبان (٤٣٢١) من طريق ابن

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم (١٨٨/١) من طريق سعيد بن سليهان.وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٠٢٦).

والسماع بلا كتابة، أو الكتابة بلا سماع.

ثم يختص الإملاء بفوائد أخر:

إحداها وهي العُظْمَى: صِحَّةُ السَّمَاعِ، وبُعْدُهُ عن الخطأ والتَّصْحِيفِ؛ لأنَّ المملي يَتَثَبَّتُ أولًا ويضبط، ثم يتأنَّى عند الإملاء لتنصبَّ الكلمةُ بعد الكلمةِ في آذان السَّامعين ثم ليكتبوها. وأين يبلغ من ذلك سماع ما يُسْرِعُ القارئُ بقراءته فتَزِلَّ عن لفظه الكلمة أو بعضها أو إعرابها أو عن سمع السامعين أو عنهما جميعًا.

وقد تُصحف فيها يقرأ إما عن جهلٍ أو غلطٍ والتباسٍ أو غفلةٍ وذهولٍ ولا يَتَنَبَّهُ له السامعون من الشيخ وغيره، ولا يتميز موضع التصحيف عن غيره وسواء تميز أو لم يتميز فمن سمعه مصحفًا وروى: فإما أن يروي كها سمع فقد سمع غلطًا وروى غلطًا، وإن روى على الصواب فقد كذب في قوله: أخبرني فلان بكذا، أو سمعت منه كذا، وهذا كله في الرَّاوي والسَّامع اللَّذين لها دراية وتمييز، وإلَّا فلا يدري هذا ما يَسْمَعُ وهذا ما يُسْمِعُ، وما أقل فائدة مثل هذا السهاع.

والثانية: إنَّ الإملاءَ يشتملُ غالبًا بعد رواية الحديث على تصرفِ إمَّا من جهة جمع طرقه وشواهده، أو ذكر أحوال رواته، أو الفوائد المتعلقة بمتنه، فيكون نشاط النفس لأخذها والانتفاع بها أكثر وأتم.

والثالثة: مَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ التَّفْهِيمِ وَالتَّفَةُمِ لِلْمُذَاكَرَةِ وَالْمُرَاجَعَةِ فِي تَضَاعِيفِ الْإِمْلاَءِ وَالْكِتَابَةِ وَالْمُقَابَلَةِ، وَقَدْ يَدْعُو إِلَيْهِمَا التَّامُّلُ وَالْفِكْرُ فِي تِلْكَ الْمُهْلَةِ، وَنُنْشِدُ لِلْحَافِظِ أَبِي طَاهِرِ السِّلَفِيِّ (۱):

<sup>(1)</sup> انظر «أدب الإملاء والاستملاء» (١١/١).

مِنْ أَلْسُنِ الحُفَّاظِ وَالْفُضَلاَءِ مَا يَكْتُبُ الْإِنْسَانُ فِي الْإِصْلاَءِ وَاظِبْ عَلَى كَتْبِ الْأَمَىالِي جَاهِدًا فَأَجَدِلُ أَنْدَاعِ السَّسَاعِ بِأَسْرِهَا

### الفصل الثاني

استحبُّوا لِلْمُمْلِي أَن يقرأ قبل الإملاءِ سورة خفيفة من القرآن ويخفيها في نفسه، وأن يكون له مستملٍ عند الحاجة، وأن يستنصت المستملي الحاضرين قبل الإملاء، وأن يقول بسم الله الرحن الرحيم ويحمد الله تعالى، ويصلي على نبيه، ثم يقول: من ذكرت رحمك الله ولا يقول: من حدثك أو أخبرك أو من سمعت فإنه لا يدري بأية لفظة يبتدئ، وأن يُمْلِي الْمُلِي ما يراه أنفع وأعمَّ فائدة، وأن يفسر ما يحتاج إلى تفسيره وبيانه، فعن أبي أسامة أن تفسير الحديث ومعرفته خير من سماعه، وأن يختم المجلس بالحكايات والإنشادات المُرِقَّة، وأن لا يطيل الإملاء إلا إذا عرف أنَّ الحاضرين لا يَتَبَرَّمُونَ به، وأن يدعو ويستغفر عند تمامه سرًّا وجهرًا.

### الفصل الثالث

هذه ثلاثون مجلسًا أمليتها مبنية على ثلاثين حديثًا من الصحاح والحسان، تأسّيًا بالأئمة الأولين، وتَبَرُّكًا بمقالات سيد المرسلين.

ورويتها بالروايات التي حضرتني وقت الإملاء، وفيها ما رويته بالإجازة وهو مسموع لي بطريق آخر، وما رويته بالسماع وهو مسموع بأعلى من ذلك الإسناد، لكني لم أتفرغ للفحص.

وتكلمت في كلِّ حديثٍ من وجوهٍ وقعت في فصولٍ:

أحدها: ما يتعلق بإسناد الحديث وبعض أحوال رواته. وثانيها: فيما يتعلق بالعربية. وثالثها: في الفوائد والمعاني والشواهد والحكايات، وما يناسبها من

الأشعار.

ورتبتها على نظم كلمات الفاتحة وترتيبها مردفة بالتأمين، وهي مع كلمة آمين ثلاثون، فاشتمل الحديث الأول على كلمة الاسم، والثاني على اسم الله العظيم، والثالث على الرحمن، وهلم جرًّا إلى آخر الكلمات، وصرفت أكثر العناية في كلّ مجلس إلى الكلمة التي انتهت النوبة إليها فيها يتعلق بالعربية وبالمعاني، وما ينساق إليه الكلام من الآثار والحكايات أدرته على تلك الكلمة حتى لم أخل عنها الشعرين المنقول والمقول المختوم بها المجلس إلا أن يتفق خلاف ذلك نادرًا، فإن وسمتُ هذه المجالس بـ «الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة» كانت سِمةً صادقة، وللحقيقة مطابقة.

وَتَبَرَّكُتُ بِذِكرِ ثلاثين من الصحابة على عدد المجالس، وبيان جُمَلٍ من أحوالهم، وذلك مع إيراد حديثين وأكثر برواية الواحد منهم.

ورأيت أن أذكر ترجمة أسماء سائر الرواة المذكورين في هذه المجالس مرتبة على حروف المعجم ومن كلِّ حرفٍ على ترتيب ذكرهم الأول فالأول ليكونا فهرستين يرجع إليهما عند الحاجة، وأشرت إلى المجلس المشتمل عليه اسم كل واحد بإعلام العدد فوقه بالأحرف الهندية.

# أما الصحابة فهم:

أنس بن مالك، الأغر المزني، أسيد بن حضير، أنس بن النضر، ثوبان، جابر بن عبد الله، الرُّبَيِّعُ بنت النضر، زيد بن حارثة، سعد بن مالك أبو سعيد الحدري، شرحبيل بن السمط، صدي بن عجلان أبو أمامة، عبد الرحن بن صخر أبو هريرة، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن

مسعود، عمرو بن عبسة، العباس بن عبد المطلب، عائشة، عثمان بن عفان، عبد الله بن عمر، العرباض، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، عمر بن الخطاب، عبادة بن الصامت، عمران بن الحصين، علي بن أبي طالب، معاوية، النواس بن سمعان، وائل بن حجر علي عن الصحابة أجمعين.

وأما من بعدهم:

الألف:

أحمد بن على أبو بكر بن خلف. أحمد بن يوسف السلمي. أحمد بن محمد أبو العباس المحبوبي. أحمد بن الحسن أبو حامد الأزهري. أحمد بن إسماعيل الطالقاني. إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه. أحمد بن جعفر المعقري. أوس بن عبد الله أبو الجوزاء. أحمد بن عبد الله بن إسحاق أبو نعيم الحافظ. أحمد بن حسنويه الزبيري. إسماعيل بن محمد المخلدي. إسماعيل بن عبد الرحمن أبو عثمان العصائدي. إسماعيل بن زاهر أبو القاسم النوقاني. إسماعيل بن محمد أبو علي الصفار. إبراهيم بن حِمْير العجلي. إبراهيم بن محمود المالكي. أحمد بن الحسن أبو بكر الحيري. أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي. إبراهيم بن محمد الأسلمي. أحمد بن محمد أبو سعد البغدادي. أحمد بن إسهاعيل العسكري. إبراهيم بن عَزْرة. أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي. أحمد بن جعفر أبو بكر القطيعي. أحمد بن حنبل. إبراهيم بن عبد الله أبو مسلم الكجي. إسهاعيل بن ينال. أحمد بن محمد أبو الفتح الحداد، الأغر أبو مسلم. إسماعيل بن عبد الرحمن أبو عثمان الصابوني. إبراهيم بن عمر أبو إسحاق البرمكي. أحمد بن عنبر. إسحاق بن حمدان. إبراهيم بن محمد المزكي. أحمد بن الحسين البيهقي. أحمد أبو بكر التاجر الغُورجي.

#### الباء:

بُديل بن ميسرة. بسر بن عبد الله الحضرمي. بقية الحمصي. بحير بن سعد. بسر بن سعيد. بكير بن عبد الله الأشج.

#### الثاء إلى الدال:

ثابت البناني. جعفر بن محمد الفريابي. جعفر بن عون. جنادة بن أمية. حمزة بن مكي. الحسن بن أحمد المخلدي. حامد بن محمود الهاوراء النهري. حفص بن سليمان. حسان بن محمد أبو الوليد القرشي. الحسن بن علي بن المذهب. الحكم بن نافع أبو اليهان. الحسن بن أحمد الحداد أبو علي. الحسن بن أحمد السمر قندي. حميد الطويل. الحسن البصري. حجر بن عنبس. خالد بن معدان.

#### الدال إلى السين:

داود بن علي الأصفهاني. داود بن الزبرقان. داود بن أبي هند. الربيع بن سليمان. زاهر السرخسي.

### السين إلى العين:

سعد الخير المغربي. سفيان بن عيينة. سفيان الثوري. سعيد بن محمد الرزاز أبو منصور. سليمان بن داود أبو داود الطيالسي. سهل بن زنجلة. سعد بن الحسن القصري. سعدان بن نصر. سهاك بن الوليد أبو زُميل. سعيد بن المسيب. سليمان بن أحمد الطبراني. سالم بن أبي الجعد. سليهان بن مهران الأعمش. سعيد بن محمد أبو عثهان البحيري. أبو السائب مولى هشام بن زهرة. سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود. سلمة بن كهيل. شداد بن عبد الله. شهردار بن شيرويه، الشافعي بن داود. شعبة. شعيب بن أبي حمزة. شهر بن حوشب. صدقة بن

الفضل. صفية والدي. طاهر بن محمد المقدسي. أبو ظبية الكلاعي. العن:

عبد الله بن محمد أبو البركات الفراوي. عبد الرزاق الصنعاني. عبد الملك بن بشران. عبد الله أبو شعيب الحراني. عفان بن مسلم. عبد الله أبو الفتح العمراني. عبد الملك الكروخي. عبد الجبار الجراحي. عمرو بن دينار. عبد الغفار بن إسهاعيل الفارسي. عبد الله بن عمر بن أبان. عبد الرحيم بن سليهان. عبد الملك أبو الفضل المقدسي. عبد الواحد بن هبيرة العجلي. علي بن أحمد بن صالح. عصام بن يوسف. عمرو أبو إسحاق السبيعي. عوف أبو الأحوص. عبد الغفار بن محمد الفارسي. عكرمة بن عمار. على بن عبيد الله بن بابويه. عامر بن سعد بن أبي وقاص. عبد الله بن جعفر الأصبهاني. عبد الرحمن بن بديل. على بن إبراهيم الهمداني أبو القاسم. على بن صالح الكرابيسي. عبد الرحمن بن يزيد الأزدي. عائذ الله أبو إدريس الخولاني. علقمة بن مرثد. عبد الله أبو عبد الرحمن السلمي. عبد العزيز بن الخليل. عبيد الله بن عمر. عمرو بن مرزوق. عمرو بن مرة. عامر بن أبي موسى أبو بردة. على بن إبراهيم القطان أبو الحسن. عبد الرحمن المحاربي. عبد الرحمن الأفريقي. عبد الله أبو عبد الرحمن الحبلي. عبد الرحمن بن عمرو السلمي. عمر الصفار. عبد الوهاب بن محمد بن منده. عبد الله بن وهب. عمرو بن الحارث. على بن زيد بن جدعان. عبد الله بن أحمد بن حنبل. عبد الرحن أبو زرعة الدمشقي. عطاء بن يزيد. عبد الكريم بن هوازن القشيري. عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. عمير بن هانئ. عبد الله بن رجاء البصري. عبد الحميد بن بهرام. عبد العزيز الترياقي. علي بن حجر. عامر بن شراحيل الشعبي. عبد الله أبو بكر بن أبي شيبة. عمار بن رزيق. عبد الله بن محمد البغوي. عبد الرحمن بن القاسم. عبد الله القعنبي. العلاء بن عبد الرحمن. أبوه عبد الرحمن، عبد الله بن ماسى. عبد الرحيم أبو نصر القشيري. عبد الرحمن بن مهدي.

### الغين إلى الميم:

غانم البرجي. فاروق بن عبد الكبير أبو قابوس. قتيبة بن سعيد. القاسم بن يحيى. القاسم بن أبي المنذر الخطيب. قراد أبو نوح. القاسم بن محمد بن أبي بكر. الليث بن سعد. محمد بن عبد الكريم والدي. محمد أبو طاهر الزيادي. محمد بن الحسين السلمي. معمر الصنعاني. محمد أبو بكر الآجري. محمود أبو عامر الأزدي. محمد بن عيسى الترمذي. محمد بن أبي عمر العدني. محمد أبو العباس الثقفي. المختار بن فلفل. محمد بن عبد السمرقندي. محمد الفراوي. محمد الجلودي. مسلم بن الحجاج. محمد أبو طالب بن غيلان. محمد أبو بكر الشافعي. محمد بن إبراهيم التيمي. محمد بن أبي طالب المقرئ. محمد بن يحيى بن أبي زكريا. محمد الكشميهني. محمد الفربري. محمد البخاري. مقدم بن محمد. محمد بن عبد الله الحاكم. ملكداد العمري. محمد أبو منصور المقومي. محمد بن يزيد ماجه. محمد أبو كريب. محمد أبو العباس الأصم. محمد الإمام الشافعي. موسى بن عقبة. محمد أبو الزبير. محمد بن إسحاق بن منده. المنذر أبو نضره. محمد بن عبد الباقي بن البطى. محمد الزهري. محمد أبو بكر بن فورك. مصعب بن عبد الله. مالك. محمد بن أسلم. محمد أبو بكر الأنصاري القاضي. محمد بن عبد الله الأنصاري. مكي بن إبراهيم. محمد بن الزبير. محمد بن بكر بن داسة. مسدد. محمد بن بشار ىندار .

## باقي الحروف:

النضر بن محمد القرشي. نصر بن منصور. نافع مولى ابن عمر، نصر الله الخشنامي. النعان أبو حنيفة. ناجية بن كعب. همام بن منبه. همام بن يحيى. هبة الله بن الحصين. هبة الرحمن القشيري. الوليد أبو همام السكوني. الوليد بن مسلم. يحيى بن أبي كثير. يزيد بن الهاد. يونس بن حبيب. يونس بن عبد الأعلى. يحيى بن ميمون. يحيى بن سعيد.

رحمهم الله وإيانا وأحيانا برحمته، وجعلنا من السعداء بفضله آمين آمين. والأحاديث الثلاثون هي هذه:

أبو هريرة "إن لله تسعة وتسعين اسمًا". أبو بكر "ما ظنك باثنين الله ثالثهما". عبد الله بن عمرو "الراحمون يرحمهم الرحمن". أنس "قرأ عليهم بعد إغفائه سورة الكوثر". ابن مسعود "خطبة النكاح". عمرو بن عبسة "قصة إسلامه وفضل الوضوء". العباس "ذاق طعم الإيهان من رضي بالله ربًا". عائشة "كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين". النواس "ما من قلب إلا وهو بين أصبعين". عثمان "مرضت فعوذني يومًا فقال: بسم الله الرحمن الرحيم". ابن عمر: "إن الله يقبض يوم القيامة الأرض". الأغر "توبوا فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة". عبد الله بن عمرو "ولا تزوجوا النساء لحسنهن". العرباض "وعظهم مومًا بعد صلاة الغداة موعظة بليغة". ابن الزبير "كان إذا سلم من صلاته يقول: يومًا بعد صلاة الغداة موعظة بليغة". ابن الزبير "كان إذا سلم من صلاته يقول: لا إله إلا الله". أبو هريرة "لا ينجي أحدًا عمله". ابن عباس "احفظ الله يفظك". عمر "قصة بدر وقوله: وإن تهلك هذه العصابة". أبو هريرة "هل تضارون في رؤية الشمس". ثوبان "استقيموا ولن تحصوا". عبادة "من تعار من

الليل». ابن عبسة «حقت محبتي» عائشة «لو كتم شيئًا من الوحي لكتم وإذ تقول». أبو هريرة وأبو سعيد «ما جلس قوم مجلسًا يذكرون الله فيه». عائشة «نزول آية التيمم وقول أسيد». أبو هريرة «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي». أنس «لطمت الربيع جارية» عمران «لا نذر في معصية». علي «إن عمك الشيخ الضال». وائل «قرأ ولا الضالين فقال آمين».

وَأَخْتِمُ هَذِهِ الْجُمْلَةَ بِقُولِي:

> ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واتفق الفراغ من إتمامها يوم العيد غرة شوال سنة تسع وستين وستمائة على يدي عبد الله الفقير إليه عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن أبي القاسم الشهيد الكرخى القزويني.

وقد نقل هذه النسخة من نسختين سقيمتين فيهما من الترك والتصحيف ما

<sup>(</sup>١) نقل هذه الأبيات عن الإمام الرافعي: ابن الملقن في «البدر المنير» (١/ ٣٣٦).

شاء الله والذي قدر عليه أصلح والذي ما قدر على تصحيحه ترك على ما كان أن يوفق الله سبحانه وتعالى تصحيحها من نسخة أحرى عند المقابلة، والله تعالى ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل.

#### سهاعات الكتاب

قرأت جميع الأحاديث المملاة في هذا الكتاب وعدتها ثلاثون حديثًا في صدر كلّ مجلس حديثًا على الشيخ الإمام العالم الفاضل المسند المكثر بدر الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن خالد الفارقي أبقاه الله قلت له: أخبرك الشيخ الإمام العالم فخر الدين أبو محمد عبد العزيز بن الشيخ الإمام قاضي القضاة عهاد الدين عبد الرحمن المعروف بابن السكري المصري الشافعي إجازة قال: أنبأنا المملي الشيخ الإمام الحبر العلامة إمام الدين أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني تغمده الله برحمته فسمع محمد بن عبد الله بن يعقوب الخطيب... القليوبية، ورجب بن يوسف بن درغام التاجر في التين وصح وثبت في يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر رمضان المعظم من شهور سنة ستّ في يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر رمضان المعظم من شهور سنة ستّ وثلاثين وسبعائة بزاوية ابن منظور طاهر القاهرة المحروسة، وأجاز لنا جميع يجوز له روايته والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

كتبه سليمان بن جعفر بن الحسن بن أحمد الإسنائي عفا الله تعالى عنهم بِمنِّه وكرمه ولطف بهم.

صحيحٌ ذلك كتبه محمد بن أحمد بن خالد بن محمد بن أبي بكر الفارقي(١).

<sup>(</sup>١) ترجمته في «الدرر الكامنة» (١/ ١٥١) لابن حجر.

#### الفهارس العلمية

- \* فهرس الآيات.
- \* فهرس الأحاديث.
- \* فهرس الآثار عن الصحابة والتابعين.
- \* فهرس الرجال الذين ترجم لهم الرافعي .
  - \* فهرس الأشعار .
  - \* فهرس الأعلام.
  - \* فهرس الموضوعات.



# فهرس الآيات

# سورة البقرة

| ص۱۰۰  | ٤٥    | ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ ﴾                               |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ص۱۱۲  | ٤٦    | ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّهِمْ ﴾                       |
| ص ۲۹  | ٦٨    | ﴿ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ ﴾                                                |
| ص ۳۷۱ | 1.7   | ﴿ وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانً ۗ      |
| ص ۳۸٦ | 174   | ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ ﴾                                 |
| ص ۲۳۶ | 190   | ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾                                        |
| ص ۳۱۹ | 747   | ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ ﴾                                            |
| ص۱۱۱  | 441   | ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾                    |
| ص۱۱۹  | 3 1 7 | ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾                                             |
|       |       | سورة آل عمران                                                               |
| ص۲۱۲  | 19    | ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَاللَّهِ ٱلْإِسْلَنْدُ ﴾                               |
| ص۲۲۷  | ٣1    | ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ ٱللَّهَ فَأَنَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ﴾ |
| ص۵۷۳  | 191   | ﴿ الَّذِينَ يَذَكُّرُونَ اللَّهَ قِيدَمُنا وَقُعُودًا ﴾                     |
|       |       | سورة النساء                                                                 |
| ص ۲۳۶ | 77    | ﴿ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ ﴾                                    |
| ص ۳۳٤ | 74    | ﴿ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾                                        |

### سورة الهائدة

|       |     | •                                                            |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------|
| ص ٤٢٩ | 1   | ﴿ أَوْفُواْ بِالْمُقُودِ ﴾                                   |
| ص ٥١  | *   | ﴿ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحُرَامَ ﴾                      |
| ص ۲۹۰ | ٣   | ﴿ اَلْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾                   |
| ص٤٤٣  | 0 £ | الْمِيْهُمْ وَيُحِبُونَهُ وَ ﴾                               |
|       |     | سورة الأنعام                                                 |
| ص ۲۰۵ | 104 | ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ ﴾       |
|       |     | سورة الأعراف                                                 |
| ص ٤٢٥ | 17  | ﴿ مَا مَنَعَكَ ٱلَّا نَسْجُدَ ﴾                              |
| ص11۳  | 7.7 | ﴿ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾                                    |
|       |     | سورة الأنفال                                                 |
| ص ۲۸۳ | ٩   | ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾        |
| ص۲۷٤  | ٦٤  | ﴿ حَسْبُكَ أَلِلَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ |
| ص۲۸۱  | ٦٧  | ﴿ حَتَّىٰ يُشْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                           |
| -     |     | سورة التوبة                                                  |
| ص۲۱۲  | 44  | ﴿ مِنْهَا آَرْبَعَتْ حُرُمٌ ﴾                                |
| ص ٦٦  | ٤.  | ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَنْحِيهِ ، لَا تَحْسَزُنْ ﴾                 |
| ص ۲۱۹ | 44  | ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾  |
|       |     |                                                              |

سورة إبراهيم

ص

﴿ وَذَكِرَهُم بِأَيَّنِمِ ٱللَّهِ ﴾

| ص٠٣٦  | 44         | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾ |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| ص ۲۵  | 44         | ﴿ وَإِن تَعَدُّواُ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْفَشُوهَاۤ ﴾              |
|       |            | سورة النحل                                                           |
| ص ۲۵  | 14         | ﴿ وَإِن تَعَدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْفَثُوهَا ﴾               |
|       |            | سورة الإسراء                                                         |
| ص ۱۱۴ | ٧٨         | ﴿ إِنَّ قُرْءَ اَنَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾                     |
| ص۷۷   | 11.        | ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَدَةُ ﴾                |
|       |            | سورة الكهف                                                           |
| ص۲۵۲  | ٣.         | ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾                  |
| ص۳۸۳  | ٤٦         | ﴿ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَيِكَ ثَوَابًا ﴾       |
| ص ۳۹۹ | <b>V 9</b> | ﴿ وَكَانَ وَزَلَةَ هُمْ مَٰلِكُ ﴾                                    |
|       |            | سورة مريم                                                            |
| ص ۲۹٤ | ٤٦         | ﴿ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴾                                            |
| ص ۲۱۶ | ٧٣         | ﴿ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴾                             |
| •     |            | سورة طه                                                              |
| ص ۳۲۱ | ٨٢         | ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾      |
| ص٥٩٦  | 171        | ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ. مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾       |
|       |            | سورة الأنبياء                                                        |

| ص ۲۱۰ | ٥٧  | ﴿ وَتَالِّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَعَكُمْ ﴾                   |
|-------|-----|------------------------------------------------------------|
|       | •   | سورة الحج                                                  |
| ص ۳۳۲ | Y £ | ﴿ إِلَىٰ صِرَالِ ٱلْحَبِيدِ ﴾                              |
|       |     | سورة النور                                                 |
| ص۲۱۳  | * * | ﴿ وَلِا تَأْخُذُكُم بِهِمَا زَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾   |
| ص ۲۰۲ | *1  | ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. ﴾      |
| ص ۱۲۱ | 40  | ﴿ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ ﴾                |
| ص ۲۳۰ | 40  | ﴿ لَا شَرْفِيَّةِ وَلَا غَرْبِيَّةِ ﴾                      |
|       |     | سورة الفرقان                                               |
| ص ۲۶۹ | ۲.  | ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَنْصَبِرُونَ ﴾ |
| ص۷۷   | ٦.  | ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْنِي ﴾            |
| ص ۲۱۶ | ٧٦  | ﴿ حَسُنَتْ مُسْتَقَدَّا وَمُقَامًا ﴾                       |
|       |     | سورة القصص                                                 |
| ص ۱۱۹ | ١.  | ﴿ وَأَصْبَحَ فُوَادُ أُمِّرِ مُوسَىٰ فَارِغًا ﴾            |
| ص۲۸۹  | ٥٦  | ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾                    |
| ص ۱۰۰ | ۸۱  | ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِ ، وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾               |
| ص ۱۸۱ | ۸۸  | ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُۥ ﴾                  |
|       |     | سورة العنكبوت                                              |

| ص۲۱۳  | 40    | ﴿ تُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾                                                |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
|       |       | سورة الأحزاب                                                                 |
| ص۱۷۶  | £     | ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ ةَكُمْ أَبْنَآ ءَكُمْ ﴾                              |
| ص ۳٤٩ | •     | ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآبَآيِهِمْ ﴾                                                  |
| ص ۲۷۸ | 77    | ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنِهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتِهِ ﴾ |
| ص ۴٤٨ | **    | ﴿ لِلَّذِي ٓ أَنَّعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ﴾                                    |
| ص ۴٤٩ | ٤٠    | ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَاۤ أَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ ﴾                        |
| ص ۹۱  | ٤٣    | ﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾                                        |
|       |       | سورة يس                                                                      |
| ص۳۸۰  | ٦٧    | ﴿ وَلَوْ نَشَآهُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ﴾                      |
|       |       | سورة الصافات                                                                 |
| ص۲۱۲  | ٥٣    | ﴿ أَوِنَا لَمَدِينُونَ ﴾                                                     |
| ص۲۱۰  | 94    | ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَرْبًا بِٱلْبَعِينِ ﴾                                  |
| ص ۲۶۶ | 1 2 7 | ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ﴾                             |
| ص ۲۶۶ | 1 £ £ | ﴿ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾                         |
|       |       | سورة ص                                                                       |
| ص١٥٥  | 44    | ﴿ وَلَا تَنَّيِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾                |
| ص ٤٨١ | 77    | ﴿ قُلْ هُوَ نَبُوُّا عَظِيمٌ أَنتُمْ عَنْدُ مُعْرِضُونَ ﴾                    |

ص ۱۸۰ ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ نُهُ، يَوْمَ ٱلْفِيكَ مَهِ 77 سورة غافر ص۱۸۲ ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومُ لِيَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَارِ ﴾ 17 سورة فصلت ص۳۱۹ ٦ ﴿ فَأَسْتَقِيمُوۤ أَ إِلَيْهِ ﴾ ص۲۸۹ ﴿ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْتَهُمْ ﴾ 14 ص۳۱۹ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُوا ﴾ ۳. سورة الشوري ﴿ صِرَطِ اللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ص ۳۳۲ ٥٣ سورة الدخان ص۲۱۱ ﴿ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورٍ عِينِ ﴾ 0 £ سورة محمد ص۲۵۲ ﴿ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَا لُهَاۤ ﴾ 4 8 ص۲۸۵ ﴿ حَتَّى نَعْلَرَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورُ وَالصَّدِينَ ﴾ ٣1 سورة الفتح ص۱۹۸ ﴿ فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَكُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ ، ﴾ 27 سورة الحجرات ص۲۵٦ ﴿ أَمْنَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَ ﴾ ٣

سورة الزمر

|       |       | سورة ق                                                          |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| ص ۱۵۲ | **    | ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكَ رَيْ لِمَن كَانَ لَهُ. قَلْبُ ﴾      |
|       |       | سورة الذاريات                                                   |
| ص ۲۱۲ | ٦     | ﴿ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعٌ ﴾                                   |
|       |       | سورة القمر                                                      |
| ص۲۸۳  | ٤٥    | ﴿ سَيُهَزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴾                   |
| ص ۲۱  | ٤٦    | ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾ |
| ص ۴۳۵ | ٤٧    | ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَشُعُرٍ ﴾                   |
|       |       | سورة الحديد                                                     |
| ص۸۸۳  | **    | ﴿ لِكَيْتُلَاتَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾                    |
| ص ۲۵  | 44    | ﴿ لِنَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ ﴾                         |
|       |       | سورة الملك                                                      |
| ص۸۸   | 17    | ﴿ ءَأَمِنتُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾                               |
| ص۱۷۹  | 19    | ﴿ صَنَفَنْتِ وَيَقْبِضَنَ ﴾                                     |
|       |       | سورة القلم                                                      |
| ص۳۰۳  | £ Y   | ﴿ بَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ ﴾                                   |
|       |       | سورة الحاقة                                                     |
| ص۱۸۷  | 79-77 | ﴿ مَاۤ أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيَةٌ ۚ هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيَةً ﴾   |
|       |       | سورة المزمل                                                     |

| ص۲۱۶  | 11 | ﴿ وَذَرْ فِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ ﴾       |
|-------|----|------------------------------------------------------------|
| ص ۶۹  | ۲. | ﴿ عَلِمَ أَن لَّن تَحْصُومُ ﴾                              |
|       |    | سورة الجن                                                  |
| ص ۲۵٤ | 10 | ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَنْسِطُونَ مَّكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ |
|       |    | سورة القيامة                                               |
| ص۳۰۱  | ** | ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِ ذِنَّا ضِرَةً ﴾                         |
|       |    | سورة الإنسان                                               |
| ص ۲۹  | Y  | ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِرِ ﴾                                   |
|       |    | سورة التكوير                                               |
| ص ۱۱۶ | ٦  | ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُسُجِرَتْ ﴾                             |
|       |    | سورة الانفطار                                              |
| ص ۱۸۲ | 19 | ﴿ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَهِ لِهِ يَلَّهِ ﴾                      |
|       |    | سورة المطففين                                              |
| ص ٤٣٥ | 1  | ﴿ وَتِلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾                               |
|       |    | سورة الأعلى                                                |
| ص ۶۹  | 1  | ﴿ سَيْحِ ٱسْدَرَيْكِ ٱلْأَعْلَى ﴾                          |
|       |    | سورة الفجر                                                 |
| ص ۲۷۹ | ** | ﴿ يَكَأَيُّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَعِيَّةُ ﴾              |

سورة الكافرون

٠ ص٢١٢

**€**12;23; >>

# فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة | الراوي         | طرف الحديث                                                              |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ص ٤٥٤  |                | أَتَى عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ رَسُولَ اللَّهِ فقال                     |
| ص ۲۵۹  | ابن عباس       | احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ ثُجَاهَكَ           |
| ص ۲۹۶  |                | احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي                                              |
| ص ۲۹۶  |                | احْفَظُونِي فِي عِتْرَتِي                                               |
| ص ۳۲۱  | أبـــو ســـعيد | إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ قَالَتْ أَعْضَاؤُهُ لِلِّسَانِ اتَى الله     |
|        | الخدري         |                                                                         |
| ص ٤٥٤  |                | إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ أُمَّنَتِ المَلاَئِكَةُ فَأَمِّنُوا             |
| ص٤٥٣   |                | إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ  |
| ص۱٤٣   |                | إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَلاَ تَنْفُضُوا أَيْدِيَكُمْ                       |
| ص۱۹۷   | أبــو ســعيد   | إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى مَرِيضٍ فَنَفِّسُوا فِي أَجَلِهِ                 |
|        | الخدري         | •                                                                       |
| ص٥٦ع   |                | إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَخْتِمْهُ بِآمِينَ فَإِنَّهُ كَالطَّابَعِ   |
| ص۳۷۷   | أبو هريرة      | إِذَا رَدَّ اللَّهُ إِلَى الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ نَفَسَهُ مِنَ اللَّيْلِ |
| ص ۱٤۲  | أنس            | إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَلاَ تُقْعِ                    |
| ص ۳۲۹  | أنس            | إِذَا نَامَ الْعَبْدُ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَقَلَّبَ فِي لَيْلَتِهِ        |
| ص ٤٣١  | علي            | اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ ثُمَّ لَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِينِي |
| ص ٤٣١  | علي            | اذْهَبْ فَوَارِهِ وَلَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي          |
| ص۱۲۷   |                | أَرَبُّ إِبِلِ أَنْتَ أَمْ رَبُّ غَنَمِ                                 |
| ص۷۸    |                | ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ               |
|        |                | •                                                                       |

| ص ۱۰٤  | عمرو بن عبسة    | أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرْحَامِ وَكَسْرِ الأَوْثَانِ                       |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ص۱٦۸   | ابن عباس        | أَسْأَلُ اللَّهُ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ       |
| ص ۽ ٥  |                 | أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ                   |
| ص۱۱۸   | معاذ            | اسْتَقِمْ وَلْيَحْسُنُ تُحُلُّقُكَ                                          |
| ص ۳۱۸  | ثوبان           | اسْتَقِيمُوا تُفْلِحُوا                                                     |
| ص۸۰۳   | ثوبان           | اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ دِينِكُمُ             |
| ص۱۹۸   |                 | أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا                                            |
| ص ٤ ٥  |                 | أَكُلَّ الْقُرْآنِ أَحْصَيْتَ                                               |
| ص ۱۰ ع | معاذ بن جبل     | أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ مُلُوكِ أَهْلِ الجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ              |
| ص ٤٣٢  |                 | أَلْبَسْتُهَا قَمِيْصِي لِتَلْبَسَ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ                  |
| ص ۲۵۹  |                 | أَمَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ لِبَرِيرَةَ                               |
| ص ۱۹۹  | البراء بن عازب  | أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ بِسَبْعِ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجُنَائِزِ       |
| ص ۲۱۶  | أنس             | إِنَّ أَبَرً الْبِرِّ أَنْ تَصِلَ صَيدِيقَ أَبِيكَ                          |
| ص ۲۱۶  | ابن عمر         | إِنَّ أَبَرَّ الْبَرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدٍّ أَبِيهِ           |
| ص870   | أنس             | أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّع أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا                |
| ص۱۸۹   | أبو هريرة       | إِنَّ أَخْنَعَ الْأَسْمَاءَ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكِ           |
| ص۷۸    | ثوبان           | إِنَّ أَرْفَعَكُمْ دَرَجَةً فِي الجَنَّةِ أَشَدُّكُمْ رَحْمَةً لِلْعَامَّةِ |
| ص ٤٥٤  | النعمان بن بشير | إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ                                          |
| ص۲۰۶   | أنس             | أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ عَمَّتَهُ لَطَمْتُ جَارِيَةً            |
| ص ۱۱۸  |                 | إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّى الصَّلاَّةَ وَلَا يُكْتَبُ لَهُ سُدْسُهَا        |

ص۷۰۷ إِنَّ اللَّهَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ السَّمَاوَاتِ ابن عمر ص٥٠٣ إِنَّ اللَّهَ تعالى بَعَثَنِي عَلَى طَرِيقٍ كَحَدِّ السَّيْفِ ص۱۷۱ ابن عمر إِنَّ اللَّهَ تعالى يَقْبِضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَرْضَ ص ۶۶۳ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ حُقَّتْ مَعَّبِّتِي عَلَى الْمُتَحَابِّينَ فِيَّ عمرو بن عبسة ص ٥٥٧ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبٍ هَذَا نَفْسَهُ ص ۷۹ أسامة بن زيد إِنَّ اللَّهَ لَا يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الرُّحَاءَ إِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْعَبْدِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا ص۲۸۲ سلهان إِنَّ المَرْأَةَ تُنكَّحُ عَلَى دِينِهِا وَمَالِمًا وَجَمَالِهَا ص۲۰۲ جابر أَنَّ النَّبِيَّ عَرَّسَ بِأُولَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ ص۳۸۷ عمار بن ياسر ص ۳۳۱ أَنَّ النَّبِيِّ كَانَ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ عائشة أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا قَضَى صَلاَّتَهُ قَالَ لا إله إلا الله ص ۲۳۰ المغيرة أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ بَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ابن عباس ص۲۸۷ إِنَّ أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنْهُمْ ص ۹۱ سعد بن مالك إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ ص ۱۲۹ ابن عباس أنَّ ثلاثة نفر ممن كان قبلكم ساروا في يوم ص۲۰۲ النعمان بن بشير أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ ص ۳۳۱ عائشة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ ص۲۸۳ أنس ص۲۱۷ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَعَظَهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ العرباض إِنَّ سُورَةَ الْهَائِدَةِ آخِرُ مَا نَزَلَ عَلَيَّ مِنَ الْقُرْآنِ ص ۳۸۹ ص • ٥ إِنَّ يِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ أبو هريرة

| ص ۱ ٥ | أبو هريرة       | إِنَّ يِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ حَفِظَهَا                  |
|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ص ۲۷٤ | أبو هريرة       | إِنَّ يِلَّهِ مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً فُضُلاً يَلْتَمِسُونَ نَجَالِسَ      |
|       |                 | ٱلدِّكْرِ                                                                 |
| ص٥٥٥  | أبـــو موســــى | إِنَّ مَثَلَ الْقَلْبِ كَرِيشَةٍ بِأَرْضٍ فَلاَةٍ تُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ |
|       | الأشعري         |                                                                           |
| ص۲۸٤  | ابن مسعود       | إِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثَلِ إِبْرَاهِيمَ                     |
| ص ۲۰۶ | أنس             | إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ   |
| ص۲۰۳  | جابر            | إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ وَلَا تُبغِضْ      |
| ص ۷۹  |                 | أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لِمَا                         |
| ص ۶۶۹ | حذيفة           | أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ                 |
| ص ۳۸۵ | عمران بسن       | أَنَّهُ رَأَى عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ نَاتِهَا فِي بَرِّيَّةٍ نِصْفَ        |
|       | الحارث          | النَّهَارِ                                                                |
| ص۲۰۶  |                 | أَنَّهُ قَضَى الصَّلاَةَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ أَتَقْرَءُونَ وَالْإِمَامُ   |
|       |                 | يَقْرَأُ                                                                  |
| ص۱۸۸  | الأغر المزني    | إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ   |
| ص ۲۹۶ | ابن عباس        | أُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ بَغْلَةً أَهْدَاهَا كِسْرَى                      |
| ص۲۱۷  |                 | أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ              |
|       |                 | كَانَ عَبْدًا                                                             |
| ص۶۶۳  | ابن عباس        | أَيُّ عُرَى الْإِسْلاَمِ أَوْتَقُ                                         |
| ص ٤٣٧ | المسيب بن حزن   | أَيْ عَمَّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا    |

| ص۱۵۹    | عثمان بن عفان    | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أعوذ بِكَ بِالْأَحَدِ           |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ص۳۰۸    | عمر بن الخطاب    | بُكِي للَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنَ الْفِدَاءِ              |
| ص٥٥٨    | عبد الله بن عمرو | بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ     |
| ص ۲۵۹   | ابن عباس         | بَيْنَا أَنَا رِدْفٌ لِرَسُولِ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِي                 |
| ص ۸۲    | أنس بن مالك      | بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ مَعَنَا إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً              |
| ص۱۲۹    |                  | ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْإِيمَانِ                 |
| ص ۲۶۶   |                  | جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ                          |
| ص۳۳۰    | أبو هريرة        | خُذُوا جُنَّتَكُمْ                                                    |
| ص ۳۷۸   | عائشة            | خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ                 |
| ص۲۷     |                  | خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ                                        |
| ص ٥٥٤   |                  | الدُّعَاءُ سِلاَحُ المُؤْمِنِ                                         |
| ص ۱۲۱   | العباس           | ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا                 |
| ص ۷۰    | عبد الله بن عمرو | الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ   |
| ص ۲۵۵   |                  | رَأَى رَسُولُ اللَّهِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ رَجُلاً ازْدَحَمَ        |
| ص ۱ ؛ ۱ | وابصة بن معبد    | رَأَيْتُ رَسُولَ يُصَلِّي فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ        |
| ص۱۸۳    | ابن عمر          | رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَحْكِي    |
| ص۱۱۷    |                  | رَأَيْتُ عَلِيًّا يَسْتَسْقِي الْيَاءَ لِطُهُورِهِ                    |
| ص۲۸۷    | ابن عباس         | رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَيَشِّرِ الْهُدَى لِي |
| ص۲۲۶    | ابن عمر          | رَبِّ اغْفِرْلِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرحيم     |
| ص ۸۹    | عائشة            | الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ اللهِ فَمَنْ وَصَلَهَا                        |
|         |                  |                                                                       |

ص 2 3 3

| ص ۸۹    |                 | الرَّحِمُ شِجْنَةٌ مِنِّي                                                 |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ص ؛ ، ٥ | أنس             | رُمِيَ رَسُولُ اللَّهِ يَوْمَ أُحُدٍ فَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ             |
| ص٣٤٤    | وائل بن حجر     | سَــمِعْتُ النَّبِـيَّ قَــرَأً ﴿ عَنْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِدُولَا      |
|         |                 | ٱلعَسَاۤ آيِنَ ﴾                                                          |
| ص ۱۶۹   | سليان           | شَفَى اللَّهُ سُقْمَكَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَعَافَاكَ فِي دِيْنِكَ          |
| ص۸۸     |                 | شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ                    |
| ص ۱۰۵   | عمرو بن عبسة    | صَلِّ صَلاّةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاّةِ حِينَ              |
|         |                 | تَطْلُعُ                                                                  |
| ص ۸۰    | أنس             | صِلُوا أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّهُ أَبْقَى لَكُمْ فِي الدُّنْيَا              |
| ص ۱ ٤٣  |                 | صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي                                     |
| ص۳۰۶    | النواس          | ضَرَبَ الله مَثَلاً صِرَاطًا مُسْتَقِيبًا                                 |
| ص۱۶۸    | عــشان بــن أبي | ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأَلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ           |
|         | العاص           | اللَّهِ                                                                   |
| ص ۱۰۲   | أبــو مالــك    | الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيهَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَالًا الْمِيزَانَ    |
|         | الأشعري         |                                                                           |
| ص۹۳     | ابن مسعود       | عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ خُطْبَةَ الصَّلاَةِ                            |
| ص۲۰۶    |                 | فَلاَ تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي |
|         |                 | نَفْسِهِ                                                                  |
| ص۳۳٦    | عمرو بن عبسة    | قَالَ اللَّهُ حُقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَحَابُّونَ مِنْ أَجْلِي    |

قَدْ أَتَاكُمْ وَائِلُ بن حُجْرٍ مِنْ بِلادٍ بَعِيدَةٍ

سفيان بن عبد الله ص ٢٠ ٣ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ سفيان بن عبد الله ص ٢٠ ٣ قُلْ لِي فِي الْإِسْلاَم قَوْلًا لَا أَسْأَلُ فِيهِ أَحَدًا بعدك عبدالله بن عمرو ص ٥٩ ٤ قَيِّدُوا الْعِلْمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاَّةَ بِالتَّكْبِيرِ عائشة ص۱۳۳ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا سَلَّمَ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ عبد الله بن الزبير ص ۲۳۰ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلاَتِهِ يَقُولُ بِصَوْتِهِ عبد الله بن الزبير ص ۲۲۹ وائل بن حجر كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا قَرَأً: ﴿ وَلَا ٱلطَّسَآلِينَ ﴾ ص۲۵۶ كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ص۷۵۳ أنس كَانَتْ صَلاّتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا ص ۲۵۱ كَمْ مِنْ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ ص ۱٤ عائشة كَمْ مِنْ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ ذِي طِمْرَيْنِ لَوْ أَقْسَمَ أنس ص ۱٤٤ كُنَّا نَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ ص ۱۹۹ ابن عمر كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ بَدْرِ كَانُوا كَعِدَّةِ ص ۳۱۹ البراء بن عازب كُنْتُ أَذْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلاَمِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ أبو هريرة ص ۲ ٤٥ كُنْتُ أَسْمَعُ الْأَثِمَّةَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَغَيْرَهُ يَقُولُونَ آمِينَ ص۱۹۵ عطاء كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلاَلَةٍ ص ۲۰۶ عمروبن عبسة كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ بِالدَّم أنس ص٤٣٩ لَا إِلَٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ ص ۲۲۹ عبد الله بن الزبير لَا إِلَٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ المغيرة ص۲۳۸ لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ ص۲۰۲ عبد الله بن عمرو

ابن عباس

لَا تَعْجِزُوا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَهْلِكُ مَعَ الدُّعَاءِ ص ٥٥٤ أنس لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيَّ ص ۷۹ أبو هريرة لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ ص۱۸۶ عمران بن حصين لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ ص ٥٥١ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ ص٤٣٣ لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ ص ۸۱ جبير بن مطعم لَا يَسْتَقِيمُ إِيهَانُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ ص ۲۲۱ لَا يَكُونُ لِأَحَدِكُمْ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثُ ص ۶٤٩ أبو سعيد الخدري لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ أبو هريرة ص ۶ ۶ ۶ لَا يُنجِي أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ ص ۲٤٥ أبو هريرة لَقَدْ بَارَكَ اللَّهُ لِرَجُلِ فِي حَاجَةٍ أَكْثَرَ الدُّعَاءَ فِيهَا ص٥٥٤ جابر لَقَّنَنِي جِبْرِيلُ آمِينَ عِنْدَ فَرَاغِي مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ص ۲ ه ۶ لَمَّا رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ وَقَدْ دَفَنْتُهُ قَالَ لِي قَوْلًا ص۳۳۶ على لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ نَظَرَ النَّبِيُّ إِلَى أَصْحَابِهِ عمر بن الخطاب ص۲۷۱ لِلَّه تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا أبو هريرة ص ۲ ٤ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ مسلم بن الحارث ص۲۳۹ اللَّهُمَّ احْرُسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَاكْنُفْنِي ص۲٦۲ اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا أَوْ يَمْشِي لَكَ ص ۱۹۹ عبد الله بن عمرو اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ عِصْمَةً لِي ص۳۹۹ صهيب اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي

| ص ۱۳۹ | عمر           | اللَّهُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ عَبِادُكَ وَبَنُوا إِمَائِكَ أَتَوْكَ                |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ص ۲۳۸ | ثوبان         | اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ                    |
| ص۲۸۷  | علي           | اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي              |
| ص ۲۷۱ | عمر بن الخطاب | اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ |
| ص۲۸۷  | ابن مسعود     | اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْمُدَّى وَالتُّقَى                               |
| ص ۲۳۹ | سـعدبـن أبي   | اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البخْلِ وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ         |
|       | وقاص          | •                                                                               |
| ص ۲٤٥ | أبو هريرة     | اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ                                         |
| ص۲۸۲  | أبو هريرة     | ٱللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ                                          |
| ص۲۸۷  | الحسن بن علي  | اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ                                            |
| ص۲۸۷  | علي           | اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي                                                |
| ص ۶۶۵ | أبو هريرة     | اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ    |
| ص۱۹۸  | أنس           | اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ اشْفِ                               |
| ص۱۹۸  | عائشة         | اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ اشْفِ                               |
| ص ۱۴۰ | عائشة         | اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَاثِيلَ وَإِسْرَافِيلَ أَعِذْنِي               |
| ص ۲۳۹ | زيد بن أرقم   | اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ مَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ  |
| ص۳۱۱  | عمر بن الخطاب | اللهمَّ قتلاً في سبيلك ووفاةً في بلدِ نبيك                                      |
| ص800  |               | لَوْ تَدُومُونَ عَلَى الحَالِ الَّتِي تَقُومُونَ بِهَا مِنْ عِنْدِي             |
| ص۳۱۸  | عمر           | لَوْ صَلَّيْتُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَالْحَنَايَا                                 |
| ص ۴٤٨ | عانشة         | لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كَاتِمًا شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ                      |
| ص ۲۸۵ | ابن عباس      | لَوْ نَزَلَ عَذَابٌ مَا سَلِمَ مِنْهُ إِلَّا عُمَرُ                             |
|       |               |                                                                                 |

| ص ۲۸٤   | ابن مسعود       | مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسْرَى                                         |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ص٢٦٦    | أبو هريرة       | مَا جَلَسَ قَوْمٌ تَجْلِسًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا حَفَّتْهُمُ        |
| ص۲۶۳    | أبو سعيد الخدري | مَا جَلَسَ قَوْمٌ نَجْلِسًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ                           |
| ص۲۵۲    | ابن عباس        | مَا حَسَدَنْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَنْكُمْ عَلَى                 |
|         |                 | آمِينَ                                                                          |
| ص 122   | حذيفة           | مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ                             |
| ص۱٤٧    | النواس          | مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ    |
| ص ۲۷٤   | أبو هريرة       | مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا بَجْلِسًا وَتَفَرَّقُوا مِنْهُ لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ |
| صَعَادا | عمر بن الخطاب   | مَا مِنْ مُصَلِّل إِلَّا وَمَلَكٌ عَنْ يَمِينِهِ وَمَلَكٌ عَنْ يَسَارِهِ        |
| ص١٠٦    | عمرو بن عبسة    | مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيُمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ             |
| ص٥٥٥    |                 | مَثَلُ الْقَلْبِ فِي تَقَلُّبِهِ مَثَلُ الْقِدْدِ إِذَا اسْتَجْمَعَتْ           |
| ص۹۵۹    | عثهان بن عفان   | مَرِضْتُ مَرَضًا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ يَعُودُنِي                               |
| ص ۶ ۶ ۶ | عائشة           | مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ             |
| ص11٦    | عثمان بن عفان   | مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تعالى                            |
| ص ۲۵۰   | بريدة           | مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ                    |
| ص ۲۲۵   | عائشة           | مَنْ أَحْدَثَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ                       |
| ص ۲۲۵   |                 | مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ مِثْلَ مَفْحَصِ قَطَاةٍ                     |
| ص۲۸٦    |                 | مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ                                         |
| ص11٦    | أبو هريرة       | مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ       |
| ص۳۲۳    | عبادة           | مَنْ تَعَارً مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وحده              |

| ص۱۹۷    | أبو أمامة        | مِنْ تَمَام الْعِيَادَةِ أَنْ تَضَعَ عَلَى المَرِيضِ يَدَكَ                      |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ص 6 2 4 | أبو هريرة        | مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبُّ المَرْءَ                 |
| ص۸٥     |                  | مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَتِيتِي مِنَ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي |
|         |                  | بَكْرِ                                                                           |
| ص ۳۹۲   | أبو هريرة        | مَنْ صَلَّى صَلاَّةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ      |
| ص۳۰۰    |                  | مَنْ غَسَّلَ مَيَّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ            |
| ص ۱۳۹   | سعد              | مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ                          |
| ص ۲۳۰   | أبو هريرة        | مَنْ قَالَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ حِينَ يُصْبِحُ كُتِبَتْ لَهُ بِهَا                  |
| ص ۱ ۰ ۶ |                  | مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ                     |
| ص۷۸     | جرير بن عبد الله | مَنْ لَا يَرْحَم النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللَّهُ                                 |
| ص۲۸\$   | عائشة            | مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ                                    |
| ص۲۶۷    | أبو هريرة        | مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا                       |
| ص ۳۰۹   | ثوبان            | مَنْ يَتَكَفَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ أَتَقَبَّلُ أَوْ أَتَكَفَّلُ لَهُ بِالجَنَّةِ   |
| ص۱۱۷    | علي              | مَهْ يَا عُمَر أَوْ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ فَإِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ يُعِينَنِي   |
| ص ٤٥٤   |                  | مَهْلاً يَا عُنْهَانُ خِصَاءُ أُمَّتِي الصَّوْمُ وَالصَّلاَةُ                    |
| ص ۲٤٦   | ابن عباس         | الْمُوَالَاةُ فِي اللَّهِ وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ     |
| ص ۱ ٤٧  | النواس           | الْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ                               |
| ص ۲۸ ۶  | عقبة بن عامر     | النَّذْرُ يَمِينٌ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ                              |
| ص903    |                  | نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَمَلَهَا                            |
| ص ١٤٥   | أبو ذر           | نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَنْ ثَلاَثٍ يَعْنِي فِي الصَّلاَةِ                       |

| ص٥٥٥  | عثمان            | هذه يدي لعهار                                                           |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ص ۳۰۱ | أبو سعيد الخدري  | هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ إِذَا كَانَتْ صَحْوًا           |
| ص ۲۸۹ | أبو هريرة        | هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا                 |
| ص۲۰۰  | المسيب بن حزن    | واللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ                  |
| ص٧٥   | أنس              | يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا           |
| ص ۲۰۶ | أنس              | يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ                                   |
| ص۱۸۸  | ابن عمر          | يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنِّي أَتُوبُ          |
| ص ٥٩  | عبد الله بن عمرو | يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ                 |
| ص ۱۵۹ | عثهان بن عفان    | يَا عُثْمَانُ تَعَوَّذْ بِهِنَّ فَمَا تَعَوَّذْتُمْ بِمِثْلِهِنَّ       |
| ص ٤٣٧ |                  | يَا عَمَّ هَذَا دِينُ اللَّهِ دِينٌ لِأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ             |
| ص ۲۹۶ | ابن عباس         | يَا غُلاَمُ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَنْتَفِعْ بِهِنَّ              |
| ص ۲۵۸ | ابن عباس         | يَا غُلَيِّمُ يَا غُلاَمُ أَوْ يَا غُلاَمُ يَا غُلَيِّمُ احْفَظْ عَنِّي |
|       |                  | كَلِمَاتٍ                                                               |
| ص۱٤٧  | النواس           | يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ                  |
| ص ۱٤۸ | عبد الله بن عمرو | يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا إِلَى طَاعَتِكَ             |
| ص ۲۰۱ |                  | يُبْعَثُ السَّحَابُ فَيَضْحَكُ أَحْسَنَ الضَّحِكِ                       |
| ص ٤٥٤ | أبو سعيد الخدري  | الْيَدَانِ جَنَاحَانِ وَالرِّجْلاَنِ بَرِيدَانِ                         |
| ص ۳۸۲ | أبو هريرة        | يَضْرِبُ النَّاسُ أَكْبَادَ الإِبِلِ فَلاَ يَجِدُونَ عَالِيًا           |
| ص ۱۹۵ | ابن عمر          | يَطْوِي اللَّهُ السَّهَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ   |
| ص ۳۹۸ | أبو هريرة        | يُنَادِي مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلاَ تَسْقَمُوا           |
|       |                  |                                                                         |

أبو سعيد الخدري ص٣٦٨

ص ۳۶۱

ص ۲۶۱

يُنَادِي مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلاَ تَسْقَمُوا يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ

### فهرس الآثار عن الصحابة والتابعين

|        | <b></b> .         | الماري |
|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الراوي            | الأثر                                                                                                           |
| ص ۲۱ ع | خارجة بن مصعب     | أبو حنيفة قطب العلم عليه تدور الرَّحَا                                                                          |
| ص ۱۷٤  | البخاري           | أحفظ مائة ألف حديث صحيح                                                                                         |
| ص۲۷٦   | إسحاق بن إبراهيم  | أحمد بن حنبل حُجَّةٌ بين الله وبين عباده                                                                        |
| ص ۲۸۸  | أبو يزيد البسطامي | إِذَا طَلَعَتْ فِي الْقَلْبِ أَنْوَارُ عِنَايَة وَانْكَشَفَتْ                                                   |
| ص ۳۸۱  | الشافعي           | إَذا وجدت لِهالكِ حديثًا فشدّ يديك به                                                                           |
| ص ۳۲۱  | عبد الله الأنصاري | الاستقامة روح تحيى بها الأحوال                                                                                  |
| ص ۲٤٩  | عبد الرحمن الإكاف | أعرف الله تعالى كما تعرفه                                                                                       |
| ص ۳۱۱  | يحيى القطان       | الأعمش عَلاَّمَةُ الإسلام                                                                                       |
| ص ۲۳۶  | مسلم بن خالد      | أَفْتِ فقد آن لك أن تفتي                                                                                        |
| ص۱۷۲   | سفيان الثوري      | اقتدوا بعمر في الجماعة وابن عمر في الفتنة                                                                       |
| ص۱۸۷   | مسرور الخادم      | أَمَرَنِي هَارُونُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَمَّا احْتُضِرَ أَنْ آتِيَهُ بِأَكْفَانِهِ                           |
| ص۱۷۲   | ميمون بن مهران    | أنَّ ابن عمر أتاه اثنان وعشرون ألف دينار في مجلسٍ                                                               |
| ص ۳۱۰  | وكيع              | إنَّ الأعمش لم يفته التكبيرة الأولى قريبًا من                                                                   |
| ص۲۵٦   | الحسن البصري      | إن طلب الدنيا بعمل الآخرة موت القلب                                                                             |
| ص۲۵۲   |                   | أنَّ عبد الرحمن الإكاف سُئل عن علامة قبول                                                                       |
|        |                   | العمل                                                                                                           |
| ص۲۱۶   | الحسن البصري      | إن لله عبادًا قلوبهم محزونة، وشرورهم مأمونة                                                                     |
| ص ۲۳۶  |                   | أنا أدعو الله للشافعي في كل صلاة منذ أربع                                                                       |

أبو إسحاق

ص۲۲۲ أبو رزين أنت أكبر أو رسول الله ﷺ أَنَّهُ رَأَى عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ نَاثِمًا فِي بَرِّيَّةٍ نِصْفَ ص ۳۳۷ عمـــران بـــن الحارث النَّهَارِ أنَّه سئل عن الإزار فقال سَدَّدْ وَقَارِبْ أبو بكر الصديق ص٣٥٢ أنه كان إذا جاء شيء من التفسير والفقه التفت ابن عيينة ص۳۳۳ إلى الشافعيِّ أنه كان يتعجب من فصاحة الشافعي وذكائه ص۲۳۳ مالك أحمد بن حنبل إني لأدعو الله للشافعي في كلِّ صلاة ص ۲۳۶

ص۲۲۲ عمر ... إيَّاي ونَعَم ابن عفان ص ٤٤٢ أبو هريرة بُعْدُ الْمَفَازَةِ وَقِلَّةُ الزَّادِ وَعَقَبَةٌ كَوُودٌ

ص ۲۲۱ بقدر الاستقامة على الحقِّ تُنال الهيبة عند الخلق يوسف بن الحسين دَخَلْنَا عَلَى عُبَيْدِاللَّهِ بُنِ زِيَادٍ وَهُمْ يَتَذَاكَرُونَ ص۸۸

الْحُوْضَ

أبو الطيب العكي ذُكِرَ لِي أَنَّ سَمْنُونَ كَانَ جَالِسًا عَلَى الشَّطِّ ص۷۵۲ خلف البزاز رَأَيْتُ شَيْبَانَ الرَّاعِي ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَّى ثَلاَثُمِانَةِ رَكْعَةٍ ص۲۲۷

أبسوعبــدالــرحمن ص١٣١ سُئِلَ الْمُرْتَعِشُ بِهَاذَا تُنَالُ الْمُحَبَّةُ السلمى

الشافعيُّ خطيب العلماء شهدت جنازة ابن عباس بالطّائف فليًّا أرادوا ميمون بن مهران

الصلاة

ص ۲۳۵

ص ۱۷٤

الشافعي

أحمد بن حنبل

محمد بن إسحاق

لولا مالك ما تفقهت

لُيِّنَ لأبي داود الحديث كما لُيِّنَ لداود الحديد

ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسهاعيل

ص۲۵٦ عمر في تفسير قوله: ﴿ آمْتَكُنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَ ﴾ فِي وَجْهِ الْإِنْسَانِ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا أَمْرَ دُنْيَاهُ ص۲۵٦ خالد بن معدان ابن مسعود كان إسلامُ عمر فتحًا ص٥٧٧ كَانَ عُمَيْرُ بْنُ هَانِئِ يُصَلِّى كُلَّ يَوْمِ أَلْفَ سَجْدَةٍ ص٥٣٣ مسلمة بن عمرو أبوإســــاعيل كِتَابُ أَبِي عِيسَى التَّرْمِذِيُّ عِنْدِي أَفْيَدُ ص۲۲ الأنصاري كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثُوْبَانِ مُمَشَّقَانِ ابن سيرين ص۳٦٧ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ بَدْرٍ كَانُوا كَعِدَّةِ ص ۲۸۱ أصحاب طالُوت كُنْتُ أَسْمَعُ الْأَثِمَّةَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَغَيْرَهُ يَقُولُونَ عطاء **یں 20**۳ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قُلْتُ فِي الطَّرِيقِ ص ۲۹۸ أبو هريرة اللهمَّ قتلاً في سبيلك ووفاةً في بلدِ نبيك ص٤٧٢ *ع*مر اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان ص۲۲ سفيان بن عيينة لو أدرك أحمدُ عصر الثوري ومالك والأوزاعي قتيبة ص٧٧٧ لَوْلَا أَنَّ ذِكْرَهُ فَرْضٌ عَلَيَّ مَا ذَكَرْتُهُ إِجْلالًا لَهُ ص۳۷۶ محمد بسن عسلي الكتاني

| ص ۲۳۶ | عبسد السرحمن بسن       | ما أصلي صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها                                   |
|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|       | مهدي                   |                                                                       |
| ص ۲۵۱ | مسروق                  | مَا امْتَلاَتْ دَارٌ حَبْرَةً إِلَّا امْتَلاَتْ عَبْرَةً              |
| ص۱۷۲  | سالم بن أبي الجعد      | ما رأيت أحدًا إلَّا وقد مالت به الدنيا غير ابن عمر                    |
| ص ۱۷٤ | ابن خزيمة              | ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول                               |
|       |                        | الله من البخاري                                                       |
| ص۲۳٤  | القاسم بن سلام         | ما رأيت رجلاً أعقل ولا أورع من الشافعي                                |
| ص ۲۳۶ | یحیی بن حسان           | ما رأيت مثل الشافعي                                                   |
| ص ۲۳۶ | الشافعي                | ما شبعت منذ ستة عشر سنة إلا شبعة                                      |
| ص ۲۵۸ | ابن عمر                | مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ |
| ص۸۸   | أنس                    | مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ أَعِيشَ حَتَّى أَرَى أَمْثَالَكُمْ              |
|       |                        | يَتَكَارَوْنَ فِي الْحَوْضِ                                           |
| ص ۲۱ع | عبد الله الخُرَيْبِيِّ | ما يتكلم في أبي حنيفة إلَّا حاسدٌ أو جاهلٌ                            |
| ص۱۷۳  | نافع                   | مات ابن عمر حتى أعتق ألف نسمة أو زاد                                  |
| ص ۳۱۰ | عبد الله بن داود       | مات الأعمش يوم مات ولم يُخلق في الناس                                 |
|       |                        | أعبد منه                                                              |
| ص۷۲   | أبو عبدالله المغربي    | مَنِ ادَّعَى الْعُبُودِيَّةَ وَلَهُ مُرَادٌ بَاقٍ                     |
| ص۲۲3  | الشافعي                | من أراد أن يَتَبَحَّرَ فِي الفقه فهو عيال على أبي                     |
|       | -                      | حنيفة                                                                 |

# فهرس الرجال المترجم لهم

|       | •                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ص۱۷۷  | إبراهيم بن حمير بن الحسن بن حمير الحميري العجلي        |
| ص ۳۸۷ | إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز أبو مسلم الكشي     |
| ص۲۹۳  | إبراهيم بن عَزْرَةَ السَّامي                           |
| ص ۱۹  | إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم الْبَرْمَكِيُّ       |
| ص ۲۳۱ | إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي                    |
| ص ۲۳۱ | إبراهيم بن محمد بن العباس بن عثمان الشافعي             |
| ص ۱۰۹ | إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه أبو إسحاق النيسابوري   |
| ص ٤٢٣ | إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي                         |
| ص ۲٤۸ | إبراهيم بن محمد بن يحيى بن منده                        |
| ص19۲  | إبراهيم بن محمود بن حمزة المالكي القطَّان              |
| ص۷٤٧  | أحمد بن إسماعيل العسكري المصري                         |
| ص۱۱۰  | أحمد بن إساعيل بن يوسف بن محمد الطالقاني               |
|       | (شيخ الرافعي)                                          |
| ص ۲۲۱ | أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد الحرشي الحِيرِيّ         |
| ص ۸۵  | أحمد بن الحسن بن محمد بن الحسن أبو حامد الشُّرُ وطِيُّ |
| ص ۲۲٤ | أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي                  |
| ص ۲۲۰ | أحمد بن الفرج بن سليمان الكندي أبو عتبة الحمصي         |
| ص۱۰۸  | أحمدبن جعفر المغقري                                    |
| ص۲۷۸  | أحمد بن جعفر بن حَمْدَانَ بن مالك أبو بكر القَطِيعِيُّ |
|       | ·                                                      |

ص۱۵۱ أحمد بن حسنويه بن حاجي أبو سليمان الزبيري (شيخ الرافعي) أحمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل الْغُورَجِيُّ أبو بكر ص٧٤٤ التاجر أحمد بن عبد الله بن إسحاق بن مهران أبو نعيم الأصبهاني ص۱۳۷ ص۲۹۸ أحمد بن علي بن المثنّى أبو يعلى الموصلي ص۲۶، ۱۹۶ أحمد بن علي بن عبد الله بن خلف أبو بكر الأديب ص٣٢٤ أحمد بن عنبر النيسابوري ص ۲٤۹ أحمد بن محمد بن أبي سعد بن الحسن بن علي ابن البغدادي أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد أبو الفتح الحداد ص ۲۵۳ أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني الذهلي ص ۲۷۶ ص ٥٤ أحمد بن يوسف بن خالد بن سالم أبو الحسن السلمي إسحاق بن حمدان بن العباس النيسابوري ص ۲۳ ٤ إسهاعيل بن زاهر بن محمد بن عبد الله النوقاني ص إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصَّابُونيُّ ص۳۹۷ إسهاعيل بن عبد الرحمن بن سعيد العصائدي ص ۱۶۶ إسهاعيل بن محمد بن إسهاعيل بن صالح أبو علي الصفار ص۱۹۲ إسهاعيل بن محمد بن حمزة بن الربيع المخلدي القزويني ص ۱۵۱ إسماعيل بن يَنَال المَحْبُوبي ص۳۵۳ أُسَيْدُ بن حُضَيْرِ بن سماك الأنصاري

| ص ۳۶۸   | الأغر أبو مسلم ويقال أبو عبد الله                 |
|---------|---------------------------------------------------|
| ص ۱۸۹   | الأغر المزني الصحابي                              |
| ص ۹ ه   | أنس بن مالك بن النَّضر بن ضمضم الأنصاري           |
| ص ۱۳۵   | أوس بن عبد الله أبو الجوزاء الربعي                |
| ص ۲۲۰   | بَحير بن سعد أبو خالد الحمصي                      |
| ص ۱۳۵   | بُدَيْلُ بن مَيْسَرَةَ العقيلي بصريٌّ             |
| ص ٥ ٤ ٢ | بُسْرُ بن سعيد المدني مولى ابن الحضرمي            |
| ص ۱٤٩   | بُسربن عبيد الله الحضرمي الشامي                   |
| ص ۲۲۰   | بقية بن الوليد الحمصي                             |
| ص ٥٤٧   | بكير بن عبد الله بن الأشجّ                        |
| ص ۹ ٥   | ثابت بن أسلم البُنَاني البصري                     |
| ص ۳۰۹   | ثوبان بن بجدد الصحابي                             |
| ص۳۰۳    | جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري         |
| ص٥٠٢    | جعفر بن عون بن جعفر المخزومي القرشي               |
| ص ۱۲۵   | جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الْفِرْيَابِيُّ |
| ص ۳۲۵   | جُنادة بن أبي أمية الدوسي                         |
| ص۲۸     | حامد بن محمود بن علي أبو نصر الخطيب (شيخ الرافعي) |
| ص٢٤٦    | حُجْر بن عنبس أبو السكن الكوفي                    |
| ص۱۹۳    | حسَّان بن محمد بن أحمد بن هارون أبو الوليد الأموي |
| ص ۲۰    | الحسن بن أبي الحسن البصري                         |

| ص۲۷۹       | الحسن بن أحمد بن الحسن أبو العلاء الهمذاني                       |
|------------|------------------------------------------------------------------|
|            | (شيخ الرافعي)                                                    |
| ص ۲۹۰      | الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد أبو علي الحداد                    |
| ص ۸۰       | الحسن بن أحمد بن الحسن بن علي بن مخلد المُخْلَدِيُّ              |
| ص ۳۹۸      | الحسن بن أحمد بن محمد بن القاسم القَاسِمِيُّ السَّمَرْ قَنْدِيُّ |
| ص۲۷۸       | الحسن بن علي الواعظ أبو علي ابنُ الْمُذْهِبِ                     |
| ص ۱۹۱      | حفص بن سليمان أبو عمر الأسدي الكوفي                              |
| ص ۱۹۲      | حفص بن سليهان الأزدي                                             |
| ص ۱۳۱      | حفص بن سليهان بصري منقري                                         |
| ص ۲۹۶      | الحكم بن نافع أبو اليهان البهراني                                |
| ص ٦١       | حمزة بن مكي أبو طاهر                                             |
| ص ۶۰۹      | حميد بن أبي حميد الطويل البصري                                   |
| ص ۲۱۹      | خالد بن معدان الجمصي                                             |
| ص۲۵۲       | داود بن الزِّبْرِ قَانِ                                          |
| ص ۱۹۲      | داود بن علي بن خلف الفقيه                                        |
| ص ۲۰۲      | دواد بن أبي هند البصري                                           |
| ص ۲۳٦      | الربيع بن سليمان بن كامل المرادي                                 |
| ص ۲۸٤      | زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السَّرَخْسِيُّ                      |
| ص ۳٤٩      | زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي                                    |
| <b>س٦١</b> | سَعْدُ الْخَيْرِ بن محمد بن سهل أبو الحسن المَغْرِبِيُّ          |

| ص101  | سعد بن الحسن بن محمد بن الحسين أبو الوفا القصري       |
|-------|-------------------------------------------------------|
| ص ۲۶۱ | سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري                   |
| ص ۱۹۲ | سَعْدان بن نصر أبو عثمان الثقفي البزاز                |
| ص ۲۹۲ | سعيد بن المسيب بن حزن القرشي                          |
| ص ۳۸۵ | سعيد بن محمد بن أحمد بن محمد الْبَحِيرِيُّ            |
| ص۸۸   | سعيد بن محمد بن عمر بن الحسين الرزاز                  |
| ص ۹۹  | سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري                 |
| ص ۲۲  | سفيان بن عيينة بن أبي عمران أبو محمد الهلالي          |
| ص٤٤٦  | سلمة بن كُهيل بن حصين الحضرمي                         |
| ص ۲۹۶ | سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطَّبَرَانِيُّ |
| ص ۲۳٤ | سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني                   |
| ص ۱۳۲ | سليهان بن داود بن الجارود أبو داود الطَّيَالِسِيُّ    |
| ص ۲۹۰ | سليمان بن مِهران الأعمش الكاهلي                       |
| ص ۲۷۵ | سهاك بن الوليد الحنفي اليهامي                         |
| ص ۱۵۰ | سهل بن أبي سهل أبو عمرو الخياط                        |
| ص۱۷۸  | الشافعي بن داود بن المختار بن العباس القزويني         |
| ص۱۰۷  | شداد بن عبد الله أبو عمار القرشي الأموي               |
| ص ۳۳۸ | شُرحبيل بن السِّمط الكندي                             |
| ص ۱۹۱ | شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي                        |
| ص۲۹۳  | شعيب بن أبي حمزة دينار الأموي                         |

# الفهارس العلمية

| شهر بن حَوشب أبو عبد الرحمن الاشعري                     |
|---------------------------------------------------------|
| شهردار بن شيرويه بن فناخسروا أبو منصور الديلمي          |
| (شيخ الرافعي)                                           |
| صدقة بن الفضل أبو الفضل المروزي                         |
| صُدَيُّ بْنُ عَجُلاَنَ بن وهب بن عمرو بن عامر الباهلي   |
| طاهر بن محمد بن طاهر بن محمد أبو زرعة المقدسي           |
| (شيخ الرافعي)                                           |
| عائذ الله بن عبد الله بن عمرو أبو إدريس الْخُوْلَانِيُّ |
| عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين                    |
| عامر بن سعد بن أبي وقاص المدني                          |
| عامر بن شراحيل الشعبي                                   |
| عامر بن عبد الله بن قيس أبو بردة الأشعري                |
| عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري                 |
| العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف                |
| عبد الجبار بن محمد بن عبد الله أبو محمد الجُرَّاحِيُّ   |
| عبد الحميد بن بِهرام المدائني                           |
| عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق          |
| عبد الرحمن بن بُدَيْلُ بن مَيْسَرَةَ                    |
| عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي                     |
| عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي                    |
|                                                         |

| ص ۲۱۹  | عبد الرحمن بن عمرو السلمي                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| ص ۲۹۶  | عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله أبو زرعة الدمشقي               |
| ص۲۰٥   | عبد الرحمن بن محمد المحاربي الكوفي                            |
| ص٢٤٦   | عبد الرحمن بن مهدي بن حسان أبو سعيد البصري                    |
| ص ۲٤۸  | عبد الرحمن بن يحيى بن منده                                    |
| ص ۱ ٤٩ | عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي الشامي                      |
| ص ۳۹٥  | عبد الرحمن بن يعقوب المديني الْحُرَقِيُّ                      |
| ص ۲۲٤  | عبد الرحيم بن أبي القاسم أبو نصر القشيري                      |
| ص۸۳    | عبد الرحيم بن سليمان أبو علي الأشلّ                           |
| ص 6 ٤  | عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني                   |
| ص۱۷۹   | عبد العزيز بن الخليل بن أحمد أبو بكر الخليلي                  |
|        | (شيخ الرافعي)                                                 |
| ص۳۵۳   | عبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم التَّرْيَاقِيُّ          |
| ص ۸٦   | عبد الغافر بن إسهاعيل بن عبد الغافر النيسابوري                |
| ص۱۱۰   | عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد الفارسي              |
| ص۲۱۲   | عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك أبو القاسم القشيري           |
| ص ۶۰۹  | عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي البزاز                    |
| ص۲۷۷   | عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الرحمن               |
| ص ۲۶   | عبد الله بن أبي الفتوح بن عمران أبو حامد الْعِمْرَانِيُّ (شيخ |
|        | الرافعي)                                                      |

| ۳       | el 31 a f. f. ta de .                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| ص ۲۰    | عبد الله بن الحسن بن أحمد أبو شعيب الحراني                    |
| ص ۲۳۰   | عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي                           |
| ص ۲۷۵   | عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي                      |
| ص۱۳۷    | عبد الله بن جعفر بن فارس بن الفرج الأصبهاني                   |
| ص ۱۹۰   | عبد الله بن حبيب السُّلَمِيُّ الكوفي                          |
| ص ۳۳۹   | عبد الله بن رجاء بن المثنَّى الغداني البصري                   |
| ص۸٥     | عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو أبو بكر الصديق              |
| ص۱۷۲    | عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي                      |
| ص ۶۸    | عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان القرشي الكوفي                 |
| ص ۷۱    | عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي               |
| ص ۳۶۹   | عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبو بكر بن أبي شيبة               |
| ص٧٤     | عبد الله بن محمد بن الفضل بن أحمد الصَّاعِدِيُّ الْفُرَاوِيُّ |
| ص ۳۸۳   | عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان الْبَغَوِيُّ       |
| ص ۹۶    | عبد الله بن مسعود بن الحارث الهذلي                            |
| ص ۳۹۶   | عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي                             |
| ص ۲ ۶ ۲ | عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد المصري                       |
| ص٤٠٤    | عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن الحُرُلِيُّ                   |
| ص۸۸     | عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد المقدسي الفرضي الزاهد            |
| ص ۶۷    | عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل أبو الفتح الْكَرُّوخِيّ      |
| ص ۹۱    | عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بِشْرانَ أبو القاسم          |
|         |                                                               |

ص ۹۸۱ عبد الواحد بن هبيرة بن عبد الملك أبو مضر القزويني عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن منده 7 & 10,00 عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري ص ۱۷۳ ص ۱۹۰ عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي ص ۲۱۹ العرباض بن سارية السلمي ص۲۹ عصام بن يوسف يوسف بن ميمون بن قدامة الباهلي عطاء بن يزيد أبو يزيد الليثي ص۲۹۲ عفان بن مسلم الصَّفَّارُ البصريُّ الأنصاريُّ ص ۲۰ عكرمة بن عمار أبو عمار العجلي اليمامي ص ۱۰۸ العلاء بن عبد الرحن بن يعقوب الْحُرَقِيُّ ص٥٥٣٩ عَلْقمةُ بن مَرْثَدِ أبو الحارث الحضرمي الكوفي ص ۱۶۱ على بن إبراهيم بن سلمة بن بحر أبو الحسن القطان ص۲۰۶ علي بن إبراهيم بن محمد بن حامد أبو القاسم البزاز ص ۱۵۱ علي بن أحمد بن صالح بن حماد أبو الحسن القزويني ص٧٧ ص۲۲۳۳ علي بن حُجر بن إياس السعدي على بن زيد بن عبد الله بن جُدْعَانَ التيمي 77100 على بن أبي طالب أمير المؤمنين ص٤٣٢ علي بن صالح بن أبي صالح المعدل الكرابيسي 100,0 على بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه 147,00 (شيخ الرافعي)

| علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أبو الحسين السكري    | ص۱۹۳        |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| عمار بن رُزَيق التيمي                                 | ص ۳۶۹       |
| عمر بن أحمد بن منصور بن محمد أبو حفص الصفار           | ص۲۳٦        |
| عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي أمير المؤمنين            | ص۲۷۳        |
| عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الصحابي                  | ص ۱۹        |
| عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري               | ص ۶۶۹       |
| عمرو بن دينار أبو محمد الأثرم المكي                   | ص٧١         |
| عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السّبِيعِيُّ الهمداني      | ص ۹۵        |
| عمرو بن عَبَسَة بن عامر أبو نجيح السلمي               | ص۲۸٤،۱۰۷    |
| عمرو بن مرة بن عبد الله المرادي                       | ص ۱۹۰       |
| عمرو بن مرزوق أبو عثمان البصري                        | 191 ص       |
| عمرو بن مرزوق الواشحي                                 | ص۱۹۲        |
| عُمير بن هانئ أبو الوليد العنسي                       | ص8۲۵        |
| عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص الجشمي                 | <b>ون ۹</b> |
| غانم بن محمد بن عبيد الله بن عمر بن أيوب الْبُرْجِيُّ | ص۱۳۷        |
| فاروق بن عبد الكبير الخطابي البصري                    | ص ۳٤١       |
| القاسم بن أبي المنذر محمد بن أحمد بن منصور القطان     | ص۲۰۸        |
| القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق                      | ص ۳۸۱       |
| القاسم بن يحيى بن عطاء بن مُقَدَّمٍ                   | ص۱۷۳        |
| قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي      | ص ۱۲۶       |
|                                                       |             |

| قُرَّادٌ بن غزوان أبو نوح                          |
|----------------------------------------------------|
| الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي                  |
| مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي            |
| محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي                   |
| محمد بن أبي طالب بن ملكويه أبو بكر المقرئ          |
| (شيخ الرافعي)                                      |
| محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل أبو العباس المحبوبي  |
| محمد بن إدريس بن العباس أبو عبد الله الشافعي       |
| محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي أبو العباس السراج  |
| محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده              |
| محمد بن أسلم بن سالم بن زيد الكندي الطوسي          |
| محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري      |
| محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني أبو بكر الأديب     |
| محمد بن الحسين بن أحمد بن الهيثم أبو منصور المقومي |
| محمد بن الحسين بن الحسن بن الخليل أبو بكر القطان   |
| محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجري          |
| محمد بن الزبير الحنظلي                             |
| محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي    |
| محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدي الْفُرَاوِيُّ        |
|                                                    |
|                                                    |

| ص٧٤٤     | محمد بن بشار بن عثمان بندار                              |
|----------|----------------------------------------------------------|
| ص ٤٣٥    | محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق أبو بكر ابن داسة       |
| ص ۱۹۵    | محمد بن طاهر بن محمد بن علي أبو الفضل المقدسي            |
| ص ۲۹۵    | محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان ابن البَطِّي         |
|          | (شيخ الرافعي)                                            |
| ص ۱۰     | محمد بن عبد الباقي بن محمد بن محمد أبو بكر البزاز        |
| ص ۲۱۶    | محمد بن عبد الرحمن بن المعالي بن منصور القزويني          |
| ص۷۶، ۹۹، | محمد بن عبد الكريم بن الفضل أبو الفضل الرَّافِعِيُّ (شيخ |
| 2711171  | الرافعي)والد الإمام الرافعي                              |
| 747, 837 |                                                          |
| ص ۱۸۵    | محمد بن عبد الله الحافظ الحاكم أبو عبد الله              |
| ص ۱۲۵    | محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز أبو بكر الشافعي       |
| ص ۹۰۶    | محمد بن عبد الله بن المثنى بن أنس الأنصاري               |
| ص ۲۱۹    | محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه أبو عبد الله الحافظ   |
| ص۹۷      | محمد بن عبد بن عامر بن مرداس أبو بكر السَّمرقندي         |
| ص ۷۲     | محمد بن عيسي بن سورة أبو عيسى الترمذي                    |
| ص۱۰۸     | محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن الجُلُودِيُّ          |
| ص۲۲۹     | محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان أبو طالب البزاز         |
| ص ۳٤١    | محمد بن محمد بن عبد الله الأصبهاني أبو سعد المُطَرِّزُ   |
| ص ۶۶     | محمد بن محمد بن مَحْمِشٍ بن علي أبو طاهر الزِّياديُّ     |
| ص ۲۳۰    | محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي                    |

| ص۲۹۳  | محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري              |
|-------|-------------------------------------------------------|
| ص ۲٤۸ | محمد بن منده                                          |
| ص۳۹۷  | محمد بن وكيع بن دواس بن الشرقي الطوسي                 |
| ص ۷۲  | محمد بن يحيى بن أبي عمر أبو عبد الله العدني           |
| ص ۱۵۰ | محمد بن يحيى بن أحمد بن يحيى بن النعمان ابن أبي زكريا |
| ص ۲٤۸ | محمد بن یحیی بن منده                                  |
| ص ۲۰۹ | محمد بن يزيد القزويني أبو عبد الله ابن ماجه           |
| ص ۲۲۰ | محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل أبو العباس الأصم        |
| ص ۳۳۱ | محمد بن يوسف البيكندي                                 |
| ص۲۷٦  | محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الْفِرَبْرِيُّ     |
| ص ۷٤  | محمود بن القاسم بن محمد بن محمد أبو عامر الأزدي       |
| ص ۸۳  | المختار مولى عمرو بن حريث                             |
| ص ۲۳٤ | مسدد بْنُ مُسَرْهَدِ بن مُسَرْبَلِ البصري             |
| ص ۲۰۱ | مسروق بن الأجدع الكوفي ً                              |
| ص۱۰۸  | مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري             |
| ص ۳۸۲ | مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت القرشي               |
| ص ٥٤  | مَعْمَر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي الصنعاني           |
| ص ۱۷٤ | مقدم بن محمد بن يحيى بن عطاء الواسطي                  |
| ص ۲۲۶ | مَكِّي بن إبراهيم بن بشير أبو السَّكن البلخيُّ        |
| ص۲۰۹  | ملكداد بن علي بن أبي عمرو بن إلياس العمركي            |

| ص ۲۹۱     | المنذر بن مالك بن قطعة الْعَوَقِيُّ أبو نضرة البصري |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| ص ۲۳۱     | موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي                     |
| ص ٤٣٣     | نَاجية بن كعب الأسدي                                |
| ص۱۷۳      | نافع مولی ابن عمر                                   |
| ص ۲۲۱     | نصر الله بن أحمد بن عثمان بن محمد الْخُشْنَامِيُّ   |
| ص ۱۹۲     | نصر بن منصور الثقفي                                 |
| ص۱۰۸      | النَّضْرُ بن محمد بن موسى الجرشي اليهامي            |
| ص ۲۰      | النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة الإمام             |
| ص۱٤۸      | النَّوَّاسُ بن سَمعان الكلابي الأنصاري              |
| ص٣١٣      | هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري      |
| ص۱۲٦      | هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد ابن الحصين   |
| ص ۽ ۽     | هَمَّامُ بن مُنَبِّهِ بن كامل بن سيج الصنعاني       |
| ص ۹۰      | همام بن يحيى بن دينار البصري                        |
| ص ٤٤٤     | وائل بن حُجْرٍ الكندي الحضرمي                       |
| ص ۱۰      | وسالم بن أبي الجعد رافع الغطفاني                    |
| ص ۸٤      | الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني             |
| ص ۱٤۹,۳۲٦ | الوليد بن مسلم أبو العباس القرشي الأموي             |
| ص ۱۵۰     | الوليد بن مسلم أبو بشر العنبري                      |
| ص۳۲۶      | الوليد بن مسلم مولي آل أبي ذباب                     |
| ص۱۰۷      | يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليماني الطائي             |

| بحيى بن آدم بن سليهان الكوفي             | ص ۳۶۹       |
|------------------------------------------|-------------|
| بحيى بن سعيد بن فروخ القطان              | ص ۲۳٤       |
| بحیی بن منده                             | ص ۲٤۸       |
| بحيى بن ميمون التمار                     | ص۲۹۲        |
| عيى بن ميمون الحضرمي                     | ص۲۹۲        |
| ميى بن ميمون العطار أبو المعلى           | ص ۲۹۲       |
| زيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي | ص۱۲۳        |
| ونس بن حبيب بن عبد القاهر العجلي         | ص۱۳٦        |
| رنس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي المصري | ص۷٤٧        |
| و السَّائبِ مولى هشام بن زهرة            | ص ۳۹۵       |
| و طيبة الكلاعي                           | ص۳۳۸        |
| و قابوس مولى لعبد الله بن عمرو           | ص ۷۱        |
| ر هويرة                                  | ص ۲۶۳، ۲۶۳، |
|                                          | <b>71</b> 7 |

# فهرس الأشعار &حرف الألف

إِنَّ الطَّبِيسِبَ بِطِبِّهِ وَدَوَائِسِهِ لَا يَسْتَطِيعُ دِفَاعَ مَفْدُودٍ أَتَسَى مَا لِلطَّبِيبِ يَمُوتُ بِالدَّاءِ الَّذِي قَدْ كَانَ يُسْبِرَئُ مِثْلَهُ فِسِمَا مَضَى مَا لِلطَّبِيبِ يَمُوتُ بِالدَّاءِ الَّذِي قَدْ كَانَ يُسْبِرِئُ مِثْلَهُ فِسِمَا مَضَى هَلَكَ الْدُدَاوَى وَالْدَي وَالَّذِي جَلَبَ الدَّوَاءَ وَبَاعَهُ وَمَنِ اشْتَرَى (ص٣٩٧)

# &حرف الهمزة

إِنْ كُنْتُ شَيْنًا رَبِّ فَاسْمَحْ بِسَالْمُنَى أَوْ لَمُ أَكُسنُ شَسِيْنًا فَلَسِيْسَ بِضَسَائِرٍ (ص٩٢)

> يَا عَمْرُو نَادِي عِنْدَ أَسْمَائِي لَا تَسدْعُنِي إلَّا بِيَاعَبْدَهَا سِمْنِيَ مَا شِنْتَ وَسِمْ جَبْهَتِي فَسَمِّنِي عَبْدَكَ أَفْخَرْ بِهِ (ص٥٦٥)

فَقِيْهُ لَكَ انَ مِنْ سُفْيَانَ أَوْسٌ (ص٢٠٦)

كُلَّ يَـومٍ بِالْقُحُوانِ جَدِيدٍ (ص٣٠١)

مزة مِنْ رَحْمَةٍ قَدْ عَمَّتِ الْأَشْيَاءَ أَنْ تَشْسَمَلَ مُقْلَسةً عَمْيَساءَ

يَعْرِفُهُ السَّامِعُ وَالرَّائِسِي فَإِنَّهُ أَصْدَقُ أَسْسَائِي بِاسْمِكَ ثُمَّ اسْمُ بَأَسْمَائِي وَيَسْتَوِي عَرْشِي عَلَى الْمَاءِ

وَمَسا السنُّعُمَانُ كَسانَ لَسهُ بِشَيْءٍ

تَضْحَكُ الْأَرْضُ مِنْ بُكَاءِ السَّمَاءِ

وَاظِبْ عَلَى كَتْبِ الْأَمَـالِي جَاهِـدًا فَأَجَــلُ أَنْــوَاعِ السَّــمَاعِ بِأَسْرِهَــا (ص٤٦١)

مِنْ أَنْسُنِ الْحُفَّاظِ وَالْفُضَلاَءِ مَا يَكْتُبُ الْإِنْسَانُ فِي الْإِصْلاَءِ

# &حرف الباء

تَجُولُ خَلاَ خِيلُ النِّسَاءِ وَلَا أَرَى أَجُولُ النِّسَاءِ وَلَا أَرَى أُجِيبَ العَوَّامِ طُرَّا لِأَجْلِهَا فَيِنْ تَسَنِّصَ لِللَّهِ فَإِنْ تَسَنِّصَ يَ نُسْلِمْ وَإِنْ تَسَنَصَّري فَا إِنْ تُسَلِمِي نُسْلِمْ وَإِنْ تَسَنَصَري (ص٤٦٣)

الْمُلْكُ لِلَّهِ الَّهِ عَنَسَتِ الْوُجُو مُتَفَرِّدٌ بِالْمُلْهِ والسُّلْطَانِ قَدْ دَعْهُمْ وَزُعْمَ الْمُلْكِ يَوْمَ غُرُورِهِمْ (ص١٨٧)

اللَّهُ يَغْضَ بُ إِنْ تَرَكْتَ سُوَالَهُ (ص٢٦٨)

إذَا اشتَمَلَتْ عَلَى الْيَاْسِ الْقُلُوبُ أَنَّاكَ عَلَى الْيَاْسِ الْقُلُوبُ أَنَّاكَ عَلَى قُنُ وط مِنْكَ غَوْثُ وَكُلُوبُ وَكُلُوبُ الْخَادِنَا الْحَادِثَ الْإِذَا تَنَاهَ لَتَاهَدَتُ (ص ٢٦٩)

لِرَمْلَةَ خُلْخَ اللَّا يَجُولُ وَلَا قَلْبَ ا وَمِنْ أَجْلِهَا أَحْبَبْتُ أَخْوَالْهَا كَلْبَا يُعَلِّقُ رِجَالٌ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ صُلْبَا

هُ لَـهُ وَذَلَّتْ عِنْدَهُ الْأَرْبَابُ
 خَسِرَ الَّـذِينَ تَجَاذَبُوهُ وَخَابُوا
 فَسَـيَعْلَمُونَ غَـدًا مَسنِ الكَـذَّابُ

وَبُنَيَّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

وَضَاقَ لِمَا بِهَا الصَّدْرُ الرَّحِيبُ يَمُنُ بِهِ اللَّطِيفُ الْمُسْتَجِيبُ فَمَوْصُولٌ بِهَا فَرَجٌ قَرِيبُ

لَيْنْ رِفْقَةٌ مِنْ نَحْوِ نَجْدِ أَتَتَكُمُ فَقُولُوا أَسِيرُ الشَّوْقِ فيكُمْ مُسَلَّمٌ أَنَّكُمُ أَسَلَمٌ أَبَحْتُ لَمُّمَ قَمَّلِي خَافَة أَنْ أُرَى (ص٣٠٧)

يَعُدُّ عَهِ الْوَاشِسِيَانِ ذُنُوبَهُ أَسَاءَ فَزَادَتْهُ الإِسَاءَةُ حُظْوَةً فَيَا أَيُّهَا الجُمَّانِي وَنَسْأَلُهُ الرِّضَا (ص٤٠٤)

فَلَيْتَ اَنَّ تَخْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيتَ الَّذِي بِيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ

(ص٤٠٤)

فَلَوْ كُنْتَ تَحْلُو لِي حَلاَ عَيْشِيَ الذَّي وَلَوْ كَانَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرًا

(ص٥٠٤)

(ص۳۷۳)

عَجِبْتُ لِـبُرْدِ لِلشَّـبَابِ قَشِيبِ وَلَمْ يَسْتَقِمْ فِي الخَدِّ خَطُّ شَبِيبَتِي (ص٣٢٢)

إِنْ تُنَاقِشْ يَكُنْ نِقَاشُكَ يَا رِبِّ أَوْ تُجَسَاوِزْ فَأَنْسَتَ رَبُّ غَفُسورٌ

وَفِيهَا لِسُوْلِي صُحْبَةٌ وَكِتَابُ

وَهَلْ لِسَلاَمِ الْعَاشِقِينَ جَوَابُ وَلِي مَعَهُمْ عِنْدَ الصِّرَاطِ حِسَابُ

وَمِنْ أَيْنَ لِلْوَجْهِ الْمُلِيحِ ذُنُوبُ حَبِيبٌ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ حَبِيبُ وَيَا أَيُّهَا الْمُخْطِي وَنَحْنُ نَتُوبُ

وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ وَيَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَيِنَ حَرَابُ

يَمِـرُّ وَأَدْضَانِ الَّـذِي هُـوَ يُغْضِبُ لَـمَا كَـانَ مَـا بَيْنِي وَغَـيْرِكَ يَخْـرَبُ

وَلَـوْنِ شَـبَابٍ بَالْمُشِيبِ مَشُـوبِ إِلَى أَنْ بَدَا فِي الحَطِّ وَحَطُّ مَشِيبِ

م عَـذَابًا لَا طَـوْقَ لِي بِالْعَـذَابِ عَـنْ مُسِيءٍ ذُنُوبُـهُ كَـالتُّرَابِ

صَحِيْحُ البُّخَارِيِّ لَوْ أَنْصَفُوا أسَانِيدُ مِثْلُ نُجُومِ السَّاءِ وَسِتْرٌ رَقِيتِ قُ إِلَى المُصْطَفَى فَيَا عَالِمًا أَجْمَعَ الْقَائِدُنَ نَفَيْتَ السَّقِيمَ مِنَ النَّاقِلِينَ وَأَثْبَتَ السَّقِيمَ مِنَ النَّاقِلِينَ فَأَعْطَاكَ رَبُّكَ خَيْرَ الْعَطَاءِ فَأَعْطَاكَ رَبُّكَ خَيْرَ الْعَطَاءِ (ص٢٠١)

كَانَ لِي قَلْبُ أَعِيشُ بِهِ رَبِّ فَسارْدُدْهُ عَسلِيَّ فَقَدْ وَأَغِستُ مَسادَامَ بِي رَمَسِقٌ

(ص۱۵۷)

إِنِّي أُمِرتُ بِنُصِحِ الْمُسلِمِينَ فَمِنْ أَمِرتُ بِنُصِحِ الْمُسلِمِينَ فَمِنْ أَمْسرِي فَصِيًّ أَمْسرِي لَمُسمْ بِالتَّبَاعِ الشَّسافِعِيِّ (ص ٢٣٥)

لَــَّا عُــدِمْتُ وَسِـيْلَةً أَلْقَــى بِهَــا صَــيَّرْتُ رَحْمَتَــهُ لَدَيْــهِ وَسِـيلَتِي

(ص۹۲)

لَقَدُ كَتَبُسوهُ بِسَاءِ السَدَّهَ بُ أَمَسامَ مُنسُونٍ كَمِثْ لِ الشُّهُبُ وَنُسورٌ مُبِينٌ لِكَشْفِ الرَّيَب عَسلَى فَضُ لِ رُثَبَتِهِ فِي الرُّتَب وَمَسنْ كَسانَ مُستَّهَا بِالْكَذِبُ وَصَحَتْ رِوَايَتُهُ فِي الْكُذِب وَصَحَتْ رِوَايَتُه وَ فِي الْكُذِب وَأَجْرَلَ حَظَّ لِيَ إِينَهُ أَفِي الْكُتُب

ضَساعَ مِنِّسِي فِي تَقَلُّبِسِهِ ضَساقَ صَسدْدِي فِي تَطَلُّبِهِ بَساغِيَسانَ الْمُسْتَغِيثِ بِسِهِ

نُصْحِي لَمُنْمُ وَاتِّبَاعِي مَا أَمَرْتُ بِهِ فَقَدْ أَتَساهُمْ بِبَيَسانٍ غَدْيْرِ مُشْسَبَيِهِ

رَبِّي تَقِي نَفْسِي شَدِيدَ عِقَابِهَا وَكَفَى بِهَا وَكَفَى بِهَا وَكَفَى بِهَا

أَيُهَا سَعْدُ أَبْصِرُ وَاعْتَهِرُ مُتَعَجِّبًا وَكَهُ مُتَعَجِّبًا وَكَهُمْ مُطَهَّمٍ

(ص۲۱۶)

لَوْ شِنْتَ دَاوَيْتَ فَلْبًا أَنْتَ مُسْقِمُهُ إِنْ كَانَ يُجْهَلُ مَا فِي الْقَلْبِ مِنْ حُرَقِ (ص٧٥٧)

طُوبَى لِكَ ذَاكَتْ مُدَاجَاتُهُ بَاتَ يُنَاجِي رَبَّهُ سَاهِرًا يَارَبٌ مَنْ أَوْبَقَهُ ذَنْبُهُ

(ص**٥٥**٤) يَــا لَيْلَــةً مِــنْ طُوْلِهَــا وَعَنَاثِهَــا

(ص۲۹۸)

&حرف الحاء

كَفَى حَزَنًا أَلَّا حَيَساةً هَنِيَّةٌ وَلَا (ص٤٢٢)

> وَلَعَمْرِي لَئِنَ دَعَوْتُكَ لِلْجُودِ خُلُتُ تَى كَالغَهَامِ لَيْسَ لَـهُ بَـرْ ارْتَيِاحُـا لِلطَّالِيِينَ وَبَـذُلًا

> > (ص۰٤٠)

فُبُ ودًا عَلَيْهَا تَرْتَعِي جَفَرَاتُ يَحُومُ عَلَيْهِمْ فِي الشَّرَى حَسَرَاتُ

وَفِي يَدَيْكَ مِنَ الْبَلْوَى سَلاَمَتُهُ

نَدَمْعُ عَيْنِي عَلَى خَدِّي عَلاَمَتُهُ

وَطَـــالَ لِلَّهِ مَنَاجَاتُــهُ فَقُوبِلَـتْ بِالنَّجْحِ حَاجَاتُـهُ فَفِسِي مُنَاجَاتِــكَ مَنْجَاتُــهُ

عَـلَى أَنَّهَا مِـنْ دَارَةِ الكُفْـرِ نَجَـتُ

ر وَلَا عَمَــلٌ يَــرْضَى بِــهِ اللَّهُ صَــالِحُ

ولا عمَّل يسرُّضي بِسهِ اللهُ صَسَالِحَ

لَقِدمًا لَبَّيْتَنِي بِالنَّجَاحِ قُ سِوَى بِشْرِ وَجْهِكَ الوَضَّاحِ وَالْمُعَالِي لِلْبَاذِلِ الْمُرْتَاحِ

&حرف الدال

خَلِيلَيَّ عُوجَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا وَقُولَا لَهَا لَيْسَ الضَّلاَلُ أَجَارَنَا (ص۹۰۹)

أَمِدِنَ فَدَادَ اللَّهُ مَدا بَيْنَنَدا بُعُدَا تَمَثَّيتُهُمُ مِنَّسا الْبِعَسادَ لِتَبْعَدُوا (ص٠٥٤)

إِنْ كُنْتَ فِي الْيُسْرِ فَاحْمَدْ مَنْ حَبَاكَ بِهِ أَوْ كُنْتَ فِي الْمُسْرِ فَاحْمَدْهُ كَلَالِكَ إِذْ وَكَــنِفَهَا دَارَتِ الْأَيْــامُ مُقْبِلَــةً وَغَــيْرَ مُقْبِلَـةٍ فَالْحَمْــدُ مَحْمُــودُ (ص۲۰۲)

> الْمُسْلِمُونَ بِخَيْرِ مَا بَقِيتَ لَحُهُمْ (ص۲۲۷)

وَالْأَرْضُ مَعْقِلُنَا وَكَانَتْ أُمَّنَا (ص۲۰۱)

> أَيْنَ أَهْلُ الدِّيَارِ مِنْ قَوْم نُوح بَيْنَهَا الْقَوْمُ فِي النَّهَارِقِ وَالدِّيبَاجُ ثُمَّ لَمْ يَمنْقَضِ الحَدِيثُ وَلَكِمنُ وَأَطِبَساءُ بَعْدَهُمْ لَحِقُ وهُمْ وَصَحِيحٌ أَضْحَى يَعُودُ مَرِيضًا (ص۲۳٤)

وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَيْلَى لِأَرْضِكُمُ قَصْدَا وَلَكِنَّنَا جُزْنَا لِنَلْقَاكُمُ عَمْدَا

فَكَيْسَ حَقًّا قَضَى لَكِنَّهُ الْجُودُ مَا فَوْقَ ذَلِكَ مَصْرُوْفٌ وَمَرْدُودُ

وَلَيْسَ بَعْدَكَ خَيْرٌ حِينَ تُفْتَقَدُ

فِيهَا مَقَابِرُنَا وَفِيهَا نُولَدُ

ثُمَّ عَادٌ مِنْ بَعْدِهِمْ وَثَمُودُ م أَفْضَــتْ إِلَى الــتُّرَابِ الْخُــدُودُ بَعْدَ هَدَا الْوَعِيدُ وَالْوْعُدِدُ ضَلَّ عَنْهُمْ سُعُوطُهُمْ وَاللَّـدُودُ وَهُمَ أَذْنَى لِلْمَوْتِ مِمَّنْ يَعُودُ

عُمُ ودُ اللَّهُ وَالْمُسْعُودُ خَائِفُ هُ مَلْكَ انِ لَـوْ أَنْنِي خُـيِّرتُ مُلْكَهُ مَا (ص١٠٢)

حَلِ بِلِيَّ إِنِّ مُشْتِكِ مَا أَلَمَّ بِي مَسْلَمُ عَلَى قَرْوِينَ مِنْ بَعْدِ شَيْخِهَا فَرْدِينَ مِنْ بَعْدِ شَيْخِهَا قَرْدِينَ مِنْ بَعْدِ شَيْخِهَا قَرِيعِ بَيْسِي الدُّنَيا وَوَاحِدِ عَصْرِهِ (ص٢٠٨)

وَإِنَّكَ لَلنَّجْمُ الَّذِي بِكَ أَهْتَدِي وَأَنْتَ الَّذِي عَلَّمْتَنِي طُرُقَ الْعُلَى وَأَنْتَ الَّذِي بَلَّغْتَنِي كُلَّ رُبُّةٍ وَأَنْتَ الَّذِي بَلَّغْتَنِي كُلَّ رُبُّةٍ أَيَا مُلبِسِي النُّعْمَى الَّتِي جَلَّ قَدْرُهَا

(ص۲۸۸)

الْقَلْبُ وَالْعَهْدُ وَالْوِدَادُ وَالْوِدَادُ وَالْوَجْدُ وَالنَّلاَقِي وَالْوَجْدُ وَالتَّلاَقِي وَالْتَلاَقِي مَلَكْتَ دِقِي يَا أُنْسَ قَلْبِي مَلَكْتَ دِقِي

(ص۲۱۳)

وَإِنَّ الَّـذِي حَانَـتْ بِفَلْـجٍ دِمَـاؤُهُمْ (ص٣٩٣)

فَعَدَّ عَنْ ذِكْرِ تَحْمُودٍ وَمَسْعُودٍ وَعُوْدَ صُلْبٍ أَشَارَ الْعَقْلُ بِالعُودِ

أَظَــ لُّ شَــبِيه الوَالِــ لِالْتَلَـدِّ وِ أَبِي الْحَسَنِ الفَطَّانِ حِلْفِ التَّعَبُّ لِا وَوَارِثِ أَخْبَـارِ النَّبِــيِّ مُحَمَّــ لِـ

وَإِنَّكَ لَلْمَوْلَى الَّذِي بِكَ أَفْتَدِي وَأَنْتَ الَّذِي بَلَّغْتَنِي كُلَّ مَفْصِدِ مَشَیْتُ بِهَا مِنْ فَوْقِ أَعْنَاقِ حُسَّدِي لَقَدْ خَلُقَتْ تِلْكَ الثِّيَابُ فَجَدِّدِ

كَالصَّخْرِ وَالصَّـدِّ وَالْبُعَـادِ كَالْبَـدْرِ وَالــدُّرِّ وَالرُّقَـادِ قُـدْنِي عَـلَى مُقْـتَضَى الْـُرَادِ

هُمُ القَوْمُ كُلُّ القَوْمِ يَا أُمَّ خَالِدِ

مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِلْمَعَادِ فَيَسَ الْحَلْمَ لِلْمَعَادِ فَيَسَا خَسْرَانَ طَالِبِيسَهِ (ص٢٢٤)

لَنْ يَضْبِطَ الْعَقْلُ إِلَّا مَسَا يُسَدِّبُوهُ

كُنْ مُحْسِنًا أَوْ مُسِينًا وَابْتَى لِي أَبُدًا

(ص۱۳۰)

فَ ازَ بِفَضْ لِ مِ نَ الرَّشَ ادِ لِنَيْ لِ فَضْ لِ مِ نَ العِبَ ادِ

# **%حرف الراء**

وَلَا تَسرَى لِلْهَسوَى فِي العَفْلِ تَسدُبِيرَا فَكُسنْ لَسدَيَّ عَسلَى الْحَسالَيْنِ مَشْكُورَا

إِنِّ جَعَلْتُ اللَّهُ خُرَيَوْمَ مَنِيَّتِي وَهُ وَ الْيَقِينُ بِأَنَّهُ الْأَحَدُ الَّذِي وَهُ وَ الْيَقِينُ بِأَنَّهُ الْأَحَدُ الَّذِي وَشَهَادَتِي أَنَّ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا وَحَجَبَيْتِي اللَّ النَّبِيِّ وَصَحْبَهُ وَحَجَبَيْتِي اللَّ النَّبِيِّ وَصَحْبَهُ وَعَلَيْسِي وَصَحْبَهُ وَعَلَيْسِ وَمَحَبَثُ وَعَلَيْسِ وَمَحَبَثُ وَعَلَيْسِ وَعَلَيْسِ وَعَلَيْسِ وَعَلَيْسِ وَعَلَيْسِ وَجَمِيلُ ظَنَّي بِاللَّالِي لِمَا جَنَتْ وَجَمِيلُ ظَنَّي بِاللَّالِي لِمَا جَنَتْ إِللَّالِي لِمَا جَنَتْ إِللَّالِي لِمَا جَنَتْ إِللَّالِي إِللَّالَةِ لِمَا جَنَتْ إِللَّالِي إِللْهُ إِلَى إِللَّالِي إِللَّالِي إِللَّالِي إِللَّالِي إِللَّالِي إِللَّالِي إِللْهُ إِلْمَ الطَّلْمُ وَمَ لِنَفْسِهِ إِلْ أَلْمِ اللَّالِي اللَّالْمُ وَمَ لِنَفْسِهِ إِلْمُ الطَلْلِي الشَّلِي الشَّلِي اللَّهُ الطَلْمُ الْمُ الطَلْمُ الْمُعَلِي اللْمُ الْمُعَلِي اللْمُ الْمُعَلِي اللْمُ الْمُلْمِ اللْمُ الْمُ الْمُعْلِي اللْمُ الْمُلْمِ اللْمُ الْمُلْمِ اللْمُلْمِ اللْمُلْمِ اللْمُلْمِ اللْمُلْمِ الللْمُلْمِ الللْمُلْمِ اللْمُلْمِ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ا

فَاشْهَدْ إِلْهِسِي أَنْنِسِي مُسْتَغْفِرٌ

هَـذَا الَّـذِي أَعْدَدْتُهُ لِشَـدَائِدِي

(ص۲۳۵)

فَبُعْ بِاسْمِ مَنْ تَهُوَى وَلَا تَكُ كَاتِمًا (ص٥٠)

فَلاَ خَيْرَ فِي اللَّذَّاتِ مِنْ دُوْنِهَا سِتْرُ

الفهارس العلمية

أُفْدِي الَّذِينَ سَقَوْنِي كَأْسَ حُبِّهِمُ أَلَيْسَ قَدْ جَعَلُونِي أَهْلَ وُدِّهِمُ أَلَيْسَ لَمْ يَسْلُبُونِي مَا أَلَذُّ بِهِ

(ص٣٤٧) أَلَمْ تَسْالُ ثَخَارُ السدِّيَارُ

(ص۲۰۵)

فَخُصَّ بِلِذِكْرِ اللَّهِ خَلْرَ مَغَلَادِ وَكُنْ حَذِرًا مِنْ غَيْرَةِ اللَّهِ وَاسْتَقِمْ

(ص۹۹)

وَاللَّهِ مَا سَهِرِي إِلَّا لِبُعْدِهِمُ عَهْدِي بِهِمْ وَرِدَاءُ الْوَصْلِ يَشْمَلُنَا وَالْآنَ لَسِلِيَ إِذْ ضَسنُوا بِسرُؤْيَتِهِمْ

(ص۰۰۰)

وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِقَتْلِهَا مِنْ أَجْلِهَا حَنَّى يَطُولَ عَلَى الصِّرَاطِ وَقُوفُنَا حُنَّى يَطُولَ عَلَى الصِّرَاطِ وَقُوفُنَا ثُمَّ ارْتَجَعْتُ فَقُلْتُ رُوحِي رُوحُهَا (ص٢٤١)

رِجَالٌ أَطَاعُوا اللَّهَ فِي السِّرِّ وَالْجِهُرِ

رِجَالُ اطَاعُوا اللهَ فِي السَّرُ وَالجَهَرِ يُرَاعُون نَجْمَ اللَّيلِ مَا يَرْقُدُونَـهُ أُنَـاسٌ عَلَـيْهِمْ رَحْمَـهُ اللَّهِ أُنْزِلَـتْ

وَإِنْ جَفَوْنِي وَإِنْ جَسارُوا وَإِنْ غَدَرُوا فَهِسِي فُوَّادِيَ مِسْهُ الْـوِدْدُ وَالصَّـدَرُ ذِكْـرًا وَحُبِّـا وَإِضْـمَادًا وَقَـدْ قَـدَرُوا

عَنِ الْحَتِيِّ الْمُضَلَّلِ أَيْنَ سَارُوا

وَلَا تَتَغَافَلْ عَن هُجُومٍ مُغَادِ لَدَيْـــهِ لَـــثِلاً تُبْـــتَلَى بِصَـــغَادِ

وَلَـوْ أَفَـامُوا لَـمَا عُـذَّبْتُ بِالسَّـهَرِ وَاللَّيُـلُ أَطْوَلُـهُ كَـاللَّمْحِ فِي البَصَرِ لَيْـلُ الضَّرِيرِ فَنَـومِي غَـيْرُ مُنتَظَرِ

كَيْ مَا تَكُونَ حَصِيمَتِي فِي الْمُحْشَرِ فَتَكَذُّ عَينِسي مِنْ فُنُسونِ الْمُنْظَرِ فَسَإِذَا هَمَمْستُ بقِتْلِهَا لَمَ أَقْدِرِ

فَمَا بَاشَرُوا اللَّذَّاتِ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ بِإِدْمَانِ حِفْظِ لِلتَّعَبُّدِ فِي الضُّرِّ فَظَلُّوا سُكُونًا فِي السُّهُولِ وَفِي القَفْرِ

## (ص۳۷٦)

وَأَحْوَرُ عَمُودٍ عَلَى حُسْنِ وَجْهِهِ دَعَانِ بِعَيْنَيْهِ فَلَا الْجَبْثُ هُ وَكَلَّفَنِي صَبْرًا عَلَيْهِ فَلَهُ أُطِيقُ شَكُوْتُ الْهُوَى يَوْمًا إِلَيْهِ فَقَالَ لِي أَطَعْتُ الْهُوَى لَا بَارَكَ اللّه فِي الْهُوَى (ص ٤٤٠)

بِعَمِّي سَفَى اللَّهُ الْحِجَازَ وَأَهْلَهُ (ص ١٣٩)

يَ ا خَاطِبَ الدَّنْيَا إِلَى نَفْسِه سِيقَ إِلَى الْخُلْدِ الَّذِينَ اتَّقَوا وَسِيقَ لِلنَّارِ فَرِيتٌ عَصَوْا (ص۲۲۷)

فَلاَ تَجْزَعَنْ مِنْ سِيرَةٍ أَنْتَ سِرْتَهَا (ص٢٢٣)

# &حرف الشين

أَظَلَّتْ عَلَيْنَا مِنْكَ يَومًا غَمَامَةٌ فَلاَ غَيْمُهَا يَجْلُو فَيَيْأُسَ طَامِعٌ (ص٤٩٥)

. أَضَاءَتْ لَنَا بَرْقًا وَأَبْطَا رَشَاشُهَا وَلاَ غَيْثُهَا يَأْتِي فَيَرْوَي عِطَاشُهَا

يَزِيدُ كَمَالًا حِينَ يَبْدُو عَلَى البَدْدِ رَمَسانِي بِنُشَّسابِ الْمُنِيَّةِ وَالْحَجْسِ كَمَا لَمْ يُطِقْ مُوسَى اصْطِبَادًا عَلَى الْحَضْرِ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ جَاءَ مِنَ الْقَبْرِ فَسَأَنْزَلَنِي دَارَ الْمُذَلِّسةِ وَالصُّسغْرِ

عَشِيَّةً يَسْتَسْقِي بِشَيْبِهِ عُمَـرُ

إِيَّ الْ أَنْ تَمْنَحَهَ انظر وَهُ تَبُعُ مِنْهُمْ ذُمْ رَهُ ذُمْ رَهُ ذُمْ رَهُ ذُمْ رَهُ خَالَفُوا أَمْ رَهُ خَالَفُوا أَمْ رَهُ

فَاقَالُ رَاضٍ سُنَّةً مَنْ يَسِيرُهَا

&حرف الضاد

# الفهارس العلمية

إِلَى رِضَا الرَّبِّ نَسُوقُ الرِّضَا وَلَا تَكُن عَن شَانِهِ غَافِلاً

# (ص۱۳۲)

إِذَا رَضِيتُ عَسلَيَّ بَنُسو قُشَيْرٍ (ص٣٧١)

# لَعَمْدُ اللَّهِ أَعْجَبَنِي رِضَاهَا

بساللَّهِ رَبُّسا فَسارْضَ فِسيمًا قَضَى

فَالْوَقْتُ سَيْفٌ صَارِمٌ مُنْتَضَى

# &حرف العين

ضَعِيفُ العَصَا بَادِي الْعُرُوقِ تَرَى لَهُ عَلَيْهَا إِذَا مَا أَجْدَبَ النَّاسُ إِصْبَعًا (ص١٧٣)

إِذَا لَمْ تَكُسنُ مَلِكَسا مُطَاعًسا فَكُسنُ عَبْدًا لِهَالِكِهِ مُطِيعَا وَإِذْ لَمْ تَمُلِسكِ السَدُّنْيَا جَمِيعَسا كَسَمَا تَهْسُواهُ فَاتُرُكُهَا جَمِيعَسا هُمَا سَسبَبَانِ مِسنُ مُلْبِكِ وَنُسْبِ يُنِيلاَنِ الفَتَى الشَّرَفَ الرَّفِيعَا هُمَا سَسبَبَانِ مِسنُ مُلْبِكِ وَنُسْبِ يُنِيلاَنِ الفَتَى الشَّرَفَ الرَّفِيعَا فَصَيعَا فَصَيعَا فَصَيعَا مَصَنْ يَقْنَى جَهَا وَضِيعَا وَضِيعَا (ص ١٨٦)

الْعَالَمُونَ ضَعِيفُهُمْ وَقَوِيَّهُمْ يَجَدُو رُكَّعُ لَوْ كُلِّفُوا أَنْ يَعْبُدُوهُ عُمْرَهُمْ حَقَّ الْعِبَادَةِ لَخَظَةً لَتَكَعْكَعُوا (ص١٦٥)

> فَحَمَّلْتَنِسي ذَنْبَ امْرِئٍ وَتَرَكْتَهُ كَلْدِي العُرِّ (ص٣٢٨)

كَذِي العُرِّ يُكْوَى غَيْرُهُ وَهْ وَرَاتِعُ

وَفِي أَهْلِهِ إِلَّا كَسبَعْضِ الْوَدَائِسِعِ وَمُسْتَودَعٌ مَا عِنْدَهُ غَيْرُ ضَائِعِ وَفِي كُفْرِهَا إِلَّا كَسبَعْضِ الْسزَارِعِ وَمَزْدَعَةٌ أَكْدَتْ عَلَى كُلِّ ذَارِعِ

اتَّسَعَ الْخَرْقُ عَلَى الرَّاقِعِ

لَعَمْرُكَ مَا الْمُعْرُوفُ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ فَمُسْتَوْدَعٌ ضَاعَ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ وَمَا النَّاسُ فِي شُكْرِ الصَّنِيعَةِ عِنْدَهُمْ فَمَزْرَعَةٌ طَابَتْ وَأَضْعَفَ نَبْتُهَا (ص٣٦٠)

لَا نَسَبَ الْيَوْمَ وَلَا خُلَّةً (ص ٤٢٩)

# **&حرف الفاء**

سَلاَمَةُ عَيْبٍ وَالْيَسَارُ خِلاَفِي شُرُوطُ ابْنِ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ

بَنَىاتِي إِنَّهُ سَنَّ الضِّعَافِ وَأَنْ يَشْرَبُنَ رَنْقًا بَعْدَ صَافِ نَسَبٌ وَدِينٌ ثُمَّ خُرٌّ وَصَنْعَةٌ فَهَا تِيكَهَا سِتُ شُرُوطِ كَفَاءَةٍ (ص٢١٥)

لَقَدُ زَادَ الْحَيَاةَ إِلَى حُبَّا فَعَافَةَ أَنْ يَدُونَ الْفَقْرَ بَعْدِي خَافَةَ أَنْ يَدُونَ الْفَقْرَ بَعْدِي (ص • 6 ع)

# &حرف القاف

غَــيْرَ وَانٍ فَإِنَّــهُ غَــيْرُ بَــاقِ وَاجْتَهِدْ أَنْ تَنَالَ فَضْلَ السِّبَاقِ

وَلَكِنَّ مَنْ يُنْصِرْ جُفُونَكِ يَعْشَقِ

اغْتَنِمْ مَوْسِمَ الرَّغَاشِبِ وَاعْمَلْ إِنَّهَا النَّاسُ فِي السِّبَاقِ فَبَادِرْ (ص ٨٦)

وَمَا كُنْتُ مِمَّنْ يَذْخُلُ العِشْقُ قَلْبَهُ

# الفهارس العلمية

# (ص٥٤٣)

اغْنَ عَنِ الْمُخْلُوقِ بِالْخَالِقِ وَاسْتَرْذِقِ السَّرِّمْنَ مِنْ فَضْلِهِ مَنْ ظَنَّ أَنَّ النَّاسَ يُغْنُونَهُ أَوْ ظَنَّ أَنَّ النَّالَ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ ظَنَّ أَنَّ الْسَمَالَ مِنْ كَسْبِهِ (ص ٣٩٠)

# تَغْنَ عَنِ الْكَاذِبِ وَالصَّادِقِ فَلَسِيْسَ غَسِيْرُ اللَّهِ مِسنْ رَاذِقِ فَلَسِيْسَ بِسَالرَّ حَمَنِ بِسَالوَاثِقِ زَلَّتْ بِهِ النَّعُلاَنِ مِسنْ حَالِقِ

# &حرف الكاف

وَأَنْتَ حَقًّا حَبِيبُ بَارِيكًا

يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ مَنْ يُدَانِيكَا (ص۸۸)

فَلاَ زَالَ فِينَا صَالِحَ الْحَالِ مَالِكُ وَ يَهْدِي كَمَا تَهْدِي النَّجُومُ الشَّوابِكُ وَلَوْلاهُ لَانْسَدَّتْ عَلَيْنَا الْمَسَالِكُ وَقَدْ لَزِمَ الْغَيَّ اللَّحُوحُ الْمُهَاحِكُ كَسنَظُم جُمَانٍ زَيَّنَّهُ السَّبَائِكُ أَلَا إِنَّ فَقُدَ الْعِلْمِ فِي فَقْدِ مَالِكِ يُقِيمُ طَرِيقَ الْحُقِّ وَالْحُقُّ وَاضِحُ فَلَوْلَاهُ مَا قَامَتْ حُقُوقٌ كَثِيرةٌ عَشَوْنَا إِلَيْهِ نَبْتَغِي ضَوْءَ رَأْيِهِ فَجَاءَ بِرَأْي مِثْلُه يُقْتَدَى بِهِ (ص٢٨٣)

# &حرف اللام

وَلَا تَتَغَافَلْ عَن هُجُومٍ مُغَادِ لَدَيْدِ لَدِيلاً تُبْدَتَلَى بِصَعَادِ فَخُـصَّ بِـذِكْرِ اللَّهِ خَـنْرَ مَغَـارِ وَكُنْ حَذِرًا مِنْ غَيْرَةِ اللَّهِ وَاسْتَقِمْ

(ص۷۷)

سَوَادُ الشَّبَابِ كَلَيْلٍ مَضَى وَصُبِحُ الْمُشِيبِ بَدَا فَانْتَبِهُ

(ص۲۰۱)

تَفَجَّعْ بِمَنْ فِي الْعِلْمِ أَنْفَقَ عُمْرَهُ وَكَانَ كَرِيمَ الْخُلْقِ سَهْلاً مُسوَقَّرًا وَصَارَ صَرِيعًا إثْرَ طُولِ انْتِعَاشِهِ وَمِنْ فَضْلِ أَهْلِ الْفَضْلِ يَا رَبِّ إِنَّهُمْ فَمُنَّ عَلَى الشَّيْخِ الضَّعِيفِ بِرَحْمَةٍ (ص٢١٦)

يَا بِنْتَ عَمِّي كِتَابُ اللَّهِ أَخْرَ جَنِي (ص ٤١٢)

(ص ۲ ۲ ۲)

وَقَدْ نِمْتَ فِيهِ لَقَى غَافِلاً فَعَسَا فِلاً فَعَسَا فِلاً فَعَسَمًا قَلِيسِلِ تُسرَى آفِسلاً

فَغَادَرَهُ رَيَبُ الْمُنُونِ مُجَدَّلًا وَفِي الْعِلْمِ مِفْدَامًا أَغَرَّ مُحَجَّلاً وَعَادَ لَقَى مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ حُوَّلاً رَأُوا فَضْلَكَ الْمُأْمُولَ كَهْفًا ومَوْثِلاً وأوسِعْهُ إِحْسَانًا وَزِدْهُ تَطَوُّلاً

عَـنكُمْ وَهَـلْ أَمْـنَعَنَّ اللَّهَ مَـا فَعَـلاَ

وَبعَدَ ذَلِكَ ضَدَاهُ وَبَعَدَهُ وَلَى وَخَدَاهُ اللهِ عَنْهُ وَلَى فَا فَضِي هُدَاهُ اللهِ عَنْهُ وَلَى فَفِ فَفِي هُدَاهُ اللهِ عَلَى فَفِ فَفِ فَلَى فَفْ فَلْمَ اللهِ عَلَى فَفْ لِكَ ظِيلًا فَضَالِكَ ظِيلًا فَضَالِكَ ظِيلًا فَضَالِكَ ظِيلًا فَضَالِكَ ظِيلًا فَضَالِكَ ظِيلًا فَضَالِكَ ظَيلًا فَضَالِكَ فَهَالًا فَشَالِكَ فَهَالًا فَشَالِكَ فَهَالًا فَشَالِكَ فَهَالًا فَشَالِكَ فَهَالًا فَشَالِكَ فَهَالًا فَضَالِكَ فَهَالًا فَضَالِكَ فَهَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَاللللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَ

لَا يَيْأَسُونَ مِنَ اللَّهُنْيَا إِذَا قُتِلُوا

وَعَالِمُ قَوْلِ الْمُصْطَفَى وَمُحَصِّلُ لِعِلْمِكَ بِالتَّصْدِيقِ مِمَّنْ تَحَمَّلُوا لِعِلْمِكَ بِالتَّصْدِيقِ مِمَّنْ تَحَمَّلُوا كَالْمَهُمُ فِي نُصْبِ عَيْنِكَ مُثَّلُوا وَمَا هُدوَ إِلَّا حَاكِمٌ أَوْ مُعَدَّلُ وَمَا هُدوَ إِلَّا حَاكِمٌ أَوْ مُعَدَّلُ وَمَا هُدُ كُنْتَ تَهُوَى وَثَامَلُ وَأَعْلِيتَ مَا قَدْ كُنْتَ تَهُوَى وَثَامَلُ وَأَعْلِيتَ مَا قَدْ كُنْتَ تَهُوَى وَثَامَلُ

وَلَسْتَ مَلُومًا بِهَا تَفْعَلُ وَقَدَمًا عَلَيْنَا بِهَا يَبْخَلُ

وَعَلَيْهِ فِي كُلِّ الْأُمُورِ أُعَوِّلُ فَإِذَا رَدَدْتَ يَدِي فَمَنْ ذَا أَسْأَلُ فَقْرَرٌ عَلَيْكَ وَفَاقَدَ وَتَسَذَلُّلُ أَضْحَى لِفَضْلِكَ يَا كَرِيمُ يُؤَمِّلُ يَسْتَعْذِبُونَ بَلايَاهُمْ كَانَّهُمُ (ص١٣٠)

أَلا أَيُّهَا الْحَبْرُ الْإِمَامُ الْفَضَّلُ لِأَخْبَارِهِ إِذْ قَدْ جَمَعْتَ صِحَاحَهَا عَنِ الْمُصْطَفَى وَالتَّابِعِينَ وَبَعْدَهُمْ عَنِ الْمُصْطَفَى وَالتَّابِعِينَ وَبَعْدَهُمْ كِتَابُكَ قَدْ فَاقَ الْجُوَامِعَ كَلَّهَا كِتَابُكَ قَدْ فَاقَ الْجُوَامِعَ كَلَّهَا جُزِيتَ عَنِ الْإِسْلاَمِ خُلْدًا وَجَنَّةً جُزِيتَ عَنِ الْإِسْلاَمِ خُلْدًا وَجَنَّةً (ص ٢٠٠٠)

أَبُسا الفَضْلِ هَجْرُكَ لَا يُحْمَلُ وَإِنَّكَ مِنْ حَسَنَاتِ الزَّمَانِ (ص٧٣٧)

يَسا مَسنْ إِلَيْهِ بِجُسودِهِ أَتَوَسَّلُ أَدْعُسوكَ رَبِّ تَضَرُّعُسا وَتَسذَلُلاً قَدَدُ فَسادَنِ أَمَسلِي إِلَيْسكَ وَدَلَّنِسي وَعَلِمْستُ أَنَّسكَ لَا تُخَيِّسبُ آمِسلاً (ص ٢٦٨)

قُولُ والْحَسَمْ ثُسمَّ قُولُ وا أَحَمَّلُ وِنِي أُمُ ورًا أَوْ نَوَّلُ وِنِي بِخَسِيْرٍ لَا أَجْعَلُ الْقَلْبَ رَهْنَا وَقُدْ عَلَى يَهِمْ فُولَا يَا وَقُدْ عَلَى يَهِمْ فُولَا يَا

كَذَبَتُمْ وَبَيْتِ اللَّهِ يُبْزَى مُحَمِّدٌ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَه وَيَنْهَضُ قَوْمٌ نَحْوَكُمْ غَيرَ عُزَّلٍ وَيَنْهَضُ يُسْتَسْقَى الْغَهَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَهَامُ بِوَجْهِهِ (ص ٤٣٧)

أَلَا لَا أَرَى إِثْنَايْنِ أَحْسَنَ شِيمَةً (ص٦٢)

وَلَىنْ تُصَادِفَ مَرْعَى مُمْرَعًا أَبَدًا (ص٢١٥)

سَلاَمٌ عَدِيدُ الْقَطْرِ وَالنَّجْمِ وَالثَّرَى إِسَامَ عَلَى قَصْدِ السَّبِيلِ وَسَّنة النُّ أَلَا فَتَأَهَّ بِاللَّمَنَايَ الْسَافَ الْسَالَةُ الْسَافَةُ الْسَافُةُ الْسَافَةُ الْسَافَةُ الْسَافَةُ الْسَافَةُ الْسَافَةُ الْسَافَةُ اللَّهُ الْمُنَايَسَافَةُ الْسَافَةُ الْسَافَةُ الْسَافَةُ الْسَافَةُ الْسَافَةُ الْسَافَةُ الْسَافَةُ الْسَافَةُ الْسَافُةُ الْسَافَةُ الْسَافَةُ الْسَافَةُ اللَّهُ الْسَافَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْسَافَةُ الْسَافَةُ الْسَافَةُ الْسَافَةُ الْسَافَةُ اللَّهُ الْمُعَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُنَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

مَاعَنْهُمُ لِي عُدُولُ تَنْهَدُّ مِنْهَا الْعُقُرولُ يَطُرولُ فِيهِ الْفُصُرولُ فَالرَّهْنُ مِمَّا يَسزُولُ وَالْوَقْفُ مَا لَا يَحُرولُ

وَلَـهًا نُطَاعِنْ دُونَه وَنُنَاضِلِ وَنَـذُهَلَ عَـنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلاَئِلِ بِيعض حَدِيثٍ عَهْدُهَا بِالصَّقَائِلِ ثِيمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلأَرَامِلِ

عَلَى حَدَثَانِ الدَّهْرِ مِنِّي وَمِنْ جُمْلِ

إِلَّا وَجَدْتَ بِهِ آثَارَ مَا أُكُولِ

عَلَى أَحْمَدَ الْبِرِّ التَّقيِّ بُنِ حَنبُلِ سنَّبِيِّ أَمِسِنِ اللَّهِ آخِسِ مُرسَلِ بَقَاءُ قَليِلٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ عَلِي

مَنْ جَاوَزَ النَّعْمَةَ بِالشَّكْرِ لَمْ لَوْ شَكُرُوا النَّعْمَةَ زَادَ أَهُمُ لَوْ شَكُرُوا النَّعْمَةَ زَادَ أَهُمُ لَوْ شَكْرُتُمْ لأَزِيْكَ دَنَّكُمْ وَالكُفْرُ رُبِالنَّعْمَةِ يَدُعُو إِلَى

(ص۲۹۵)

أَيَا ذَا الَّذِي يُرْجَى ويُطْلَبُ فَضْلُهُ تَطَرَبُ وَضُلُهُ تَطَرَبُ وَاللَّهِ وَرَخْمَدِةٍ تَطَربُ وَلَهُ مَا يَا إِلَى وَرَخْمَدِةٍ (ص٨١)

بَكَتِ الْعُلُومُ بِوَيْلِهَا وَعَوِيلِهَا (ص١١٢)

& حرف الميم

ظُـلٌ عِسًا أَضَـلٌ مَهْمُومَا مَا يَسرُدُّ الرَّجَاءَ مَرْمُومَا بَسا إِلَيْهِ وَحَوْلَهُ حُومَا وَلَمَـنْ دُونَهُ اليَهُ شُومَا مِنْ حَرِيمِ الرَّحِيمِ مَحْرُومَا

يَخْصِشَ عَسِلَى النَّعْمَسِةِ مُغْتَالَهُسا

مَقَالَــــةُ اللَّهِ الَّتِـــي قَالَحَــا

لَكِ نَمَا كُفْ رُكُمْ غَالَمَ ا

زَوَالِحَــا وَالشُّـكُرُ أَبْقَــى لَحَـا

وَيَا ذَا الَّذِي يُخْشَى وَيُرْهَبُ عَذْلُهُ

عَـلَيَّ وَجُـدُ لِي بِالَّـذِي أَنْـتَ أَهْلُـهُ

لِوَفَ اوْ أَحْدِهَا بُنِ إِسْمَاعِيلِهَا

يَ احَلِ اللّهِ أَنَّ قَلْ اللّهِ كَمَا لَا تَخَافَ ا وَلَا يَكُ الْ يَكُلُ الْ يَكُلُ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ وَاقْصِ لَا اللّهُ مَلْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَاتَ مِنْ اللّهُ مَاتَ مِنْ اللّهُ مَاتَ مِنْ اللّهُ اللّهُ

أَقِيمًا عَلَى بَابِ الرَّحِيمِ أَقِيمًا وَللِنَّفَحَاتِ الطَّيِّبَاتِ تَعَرَّضَا هُوَ الرَّبُّ مَنْ يَقْرَعْ عَلَى الصَّدْقِ بَابَهُ

وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِهِ فَتَهِيَا لَعَلَّكُانَ تَسْتَنْشِعَانِ نَسِيَا يَجِدْهُ رُءُوفًا بِالْعِبَادِ رَحِيمًا

(ص ۱۷۰)

عَسَى اللَّهُ اللَّطِيفُ بِكُمْ وَشِيكًا عَسَاهُ بِهَ اللَّهُ اللَّطِيفُ بِكُمْ وَشِيكًا وَيَفْتَحُ فَضَلَهُ فَتْحَا مُبِينًا (ص ٣٣٤)

أَنَا إِنْ مِتُ فَاهْوَى حَشْوُ قَلْبِي (ص ٦٢)

فَإِمَّا إِذَا عَضَّتْ بِكَ الْحَرْبُ عَضَّةً (ص٥٧)

وَقَفَ الْهُوَى بِي حَيْثُ أَنْتَ فَلَيْسَ لِي أَجِدُ الْمُلاَمَةَ فِي هَوَاكَ لَذِيدَةً أَشْبَهْتَ أَعْدَائِي فَصِرْتُ أُحِبُّهُمْ وَأَهَنتُنِي فَأَهَنْتُ نَفْسِي صَاغِرًا (ص١٣١)

مَاذَا تَقُولُونَ إِنْ قَالَ النَّبِيُّ لَكُمْ بِعِتْرَقِي وَبِالْهِلِي بَعْدَ مُفْتَقَدِي مِعْدَ مُفْتَقَدِي مَا كَانَ هَذَا جَزَائِي إِذْ نَصَحْتُ لَكُمْ (ص ٣٨٤)

يُدَاوِي مِنكُمُ الْقَلْبَ السَّقِيمَا يَجِيءُ وَيُولِـهُ الـدَّهْرَ العَقِـيمَا وَيَهْـدِيكُمْ صِرَاطًـا مُسْسَتَقِيمَا

وَبِدَاءِ الْهَــوَى تَمُــوتُ الْكِــرَامُ

فَإِنَّكَ مَعْطُوفٌ عَلَيْكَ رَحِيمُ

مُتَ أَخَّرٌ عَنْ هُ وَلَا مُتَقَدَّمُ وَلَا مُتَقَدَّمُ حُبَّ اللَّوْمُ وَلَا مُتَقَدِّمُ اللَّوْمُ اللَّي اللَّوْمُ اللَّي مِنْكَ حَظِّي مِنْهُمُ اللَّي مِنْكَ حَظِّي مِنْهُمُ مَا مَنْ يَهُونُ عَلَيْكَ حَظِّي مِنْهُمُ مَا مَنْ يَهُونُ عَلَيْكَ حِثَى أُكْرِمُ اللَّهُ مُ

مَ اذَا فَعَلْتُمْ وَأَنْتَمْ آخِرُ الْأُمَّمِ مِنْهِمْ أُسَارَى وَمِنْهُمْ ضُرِّجُوا بِدَمِ أَنْ تَخْلُفُ ونِي بِشَرِّ فِي ذَوِي رَحِمِ

طُوبَالِن طَيّب أَوْقَاتَهُ وَإِنْ دَنَاعِطْ رُ أَرْدَانِهِ كُلُ فُوْدِيكُم مُغُرَمٌ كُلُ فُوْدِيكُم مُغُرَمٌ إِذَا حَيِيتُمْ فَدَعُونِي أَمُت رِفْقًا بِمَن صَارَ أسيرًا لَكُم أَمَا لَكُم فِي وَجْهِهِ بَسْمَةٌ أَمَا لَكُم فِي وَجْهِهِ بَسْمَةٌ أَمَا لَكُم فِي شَانِهِ رَحْمَةٌ

تَيَمَّ مُستُ بَابَكَ لَا غَسيْرَهُ لَسِيْن لَمْ أُصِبْ مِسنكُمُ وَابِلاً

(ص۷۵۷)

حَاكِيَةً طيبَ سَجَايَاكُمْ
فَقَدُ أُنِسْنَا بِتَحَايَاكُمْ
وَأَيدِنَ للبَدِ مُحَيَّاكُمُ
وَأَيدِنَ للبَسْلُ كَرَيَّاكُمُ
وَأَيدِنَ لِلْمِسْكِ كَرَيَّاكُمُ
وَأَيدِنَ لِلْمِسْكِ كَرَيَّاكُمُ
مَصْلاً عَلَى الظَّنِ وَحَاشَاكُمْ
لَسْنَا بِنَاسِ إِنْ نَسِينَاكُمْ
أَقْصَى مُنَا بِنَاسُ إِنْ نَسِينَاكُمْ
أَقْصَى مُنَا أُكيفَ يَنْسَاكُمُ

إِذَا نَسَأَى عَسنكُمْ بِسِذِكْرَاكُمْ بَسَمَا يَعْسِطُ الْمِسْكُ رَبَّاكُمْ وَكُسلُ عَسِيْنِ تَتَرَضَّاكُمْ فَسَإِنَّمَا تَحْيُسَايَ تَحْيَساكُمْ أَمَسا تَرِقُسونَ الْأَسْرَاكُمْ رُوحِسي فسدًا لِثَنَايَساكُمْ يَرْحَمُنُسَا اللَّهُ وَإِيَّسَاكُمْ

فَسَمَا الْخَدِيُ عِنْدِي سِسوَى حَدْيِرِكُمْ فَسَمَا أَدْتَجِسِي الطَّـلَّ مِسنْ غَـيرِكُمْ

### (ص۲۹۱)

لَــيْسَ لِلــدُّنْيَا اسْــتَقَامَهُ هِــيَ إِلْمَامَــةُ طَيْــفِ هِــيَ إِلْمَامَــةُ طَيْــفِ هِــيَ مِفْـلُ الْــبَرْقِ يَبْـدُو هِــيَ مِفْـلُ الْــبَرْقِ يَبْـدُو نَائِلَ مَــا أَنْــتَ فِيــهِ مَائِنْــلُ مَــا أَنْــتَ فِيــهِ حَاصِــلُ الْمَـاأُمُولِ مِنْهَــا حَاصِــلُ الْمَـاأُمُولِ مِنْهَــا تَعَــبُ فِي الْحَــالِ صَــعبُ تَعَــبُ فِي الْحَــالِ صَـعبُ تَعَــبُ فِي الْحَــالِ صَـعبُ حَـافِ عَنْهَـا الْجَنْـبَ صَـفحًا جَـافِ عَنْهَـا الْجَنْـبَ صَـفحًا جَـافِ عَنْهَـا الْجَنْـبَ صَـفحًا (٣٢٢)

تَنَبَّهُ فَحَـقٌ أَنْ يَطُـولَ بِحَسْرَةِ لَقَدْ نِمْتَ فِي لَيلِ الشَّبِيبَةِ غَافِلاً (ص٢٠١)

إِذَا رَضِيتُ عَنِّي كِرَامُ عَشِيرَتِي (ص ٤٠٤)

# &حرف النون

سَمَوْتَ فِي الْمُجْدِيَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ أَبًا ﴿ وَأَنْتَ غَيْثُ الْوَرَى لَا زِلْتَ رَحْمَانَا (ص٧٦)

أَتَـانِي هَوَاهَـا قَبْـلَ أَنْ أَعْـرِفَ الْهُــوَى فَصَــادَفَ قَلْبَــا فَارِغَــا فَتَمَكَّنَــا (ص١١٨)

وَيَلَ نَ فِيْهَ الْإِقَامَ الْهَ وَانْتِشَاءٌ مِ نَ مُدَامَ الْهُ مِ الْهَ الْمَ الله وَانْتِشَاءٌ مِ الله مُ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مُ الله مُ الله مُ الله مُ الله مَ الله مُ الله مَ الله مَا الله مَ الله مَا الله مَ الله

تَلَهُّ فُ مَنْ يَسْتَغْرِقُ العُمْرَ نَوْمُهُ فَهُبَّ لِصُبْحِ الشَّيْبِ إِذْ جَاءَ يَوْمُهُ

فَ لِا زَالَ غَضْ بَانًا عَ لَيَّ لِتَامُهَ ا

شَهِدْتُ بِأَنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَتَّ وَأُنَّ الْعَرْشَ فَوْقَ الْمَاءِ طَافٍ وَأَنَّ العَرْشَ فَوْقَ الْمَاءِ طَافٍ وَتَحْمِلُهُ مُلاَئِكَهُ مُلاَئِكَهُ أَسْهُ مَلاَئِكَهُ أَنْ شِهِدَادٌ

(ص۱۹٤)

يَ ا أَبَ الفَضْلِ قَدْ تَ أَخَرْتَ عَنَّ ا كَمْ تَمَّتْ نَفْسِي صَدِيْقًا صَدُوقًا فَبِغُصْسِ الشَّسِبَابِ لَسَّ ا تَثَنَّى كُسنْ جَوَابِي إِذَا قَرَأْتَ كِتَسَابِي كُسنْ جَوَابِي إِذَا قَرَأْتَ كِتَسَابِي

(ص۲۱۱)

وَاقِيهةً مِنْ لَ الَّتِي قَدْ مَضَتْ عَهِدتَ مِسْ الَّتِي قَدْ مَضَتْ عَهِدتَ مِسْ قَبْلُ عُهُودًا إِلَى وَأَنْسَتَ تَدْدِي ضَعْفَنَا رَبَّنَا وأنْسَا وامْسَنُنْ عَلَى عَجْزِنَا (ص٢٨٨)

مَا أَفْرَبَ الْمُوْتَ مِنَّا كَأَنَّهُ قَدْ سَفَانَا (ص٣٩٩)

يَارَبِّ لَا تَسْلُبَنِّي حُبَّهَا أَبَدًا (ص٠٥٠)

وَأَنَّ النَّارَ مَثْوَى الكَافِرينَا وَفَوقَ العَرْشِ رَبُّ العَالَمِينَا مَلاَئِكَةُ الْإِلَىهِ مُسَرَّمِينَا

فَأَسَ أَنَا بِحُسْنِ عَهْدِكَ ظَنَّ فَا فَا الْكَمَنَّ مَى فَا الْكَمَنَّ مَى فَا إِذَا أَنْسِتَ ذَلِسكَ الْكَمَنَّ مَ وَاعَه لِه الصِّبَا وَإِنَ بَسانَ عَنَّا لَا تَقُلُ لِلرَّسُولِ كَانَ وَكُنَّا

وَنَحْنُ مَقْمُوطُ وِنَ فِي مَهْدِنَا ذَرَّاتِنَا رَبِّ بِللاَ جَهْدِنَا فَرَّاتِنَا رَبِّ بِللاَ جَهْدِنَا فَقَوِّنَا نَجْدِي عَلَى عَهْدِنَا بِرَحْمَةٍ وَاغْفِرِي عَلَى عَهْدِنَا بِرَحْمَةٍ وَاغْفِر لَنَا وَاهْدِنَا

عَجَـــاوَزَ اللَّهُ عَنَّــا بِكَأْسِــهِ حَيْـــثُ كُنَّــا

وَيَسرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَسالَ آمِينَا

يَسَا ظَسَاهِرًا مَسَا فِيسِهِ رَيْسَبٌ لِلَّسَذِي يَسا بَاطِئُسا فِيسِهِ يَحَسَارُ أُولُسِ النُّهَسِي أَشْكُو إِلَيْكَ الْبَتَّ فَاجْعَلْ سَيِّدِي أَنْتَ الَّذِي إِنْ شَاءَ صَارَ بِفَضْ لِهِ حَتَّى يُعِيدَ الرَّنَقَ مِنْهُ صَافِيًا ارْحَــمْ تَضَرُّعَنَـا إليـكَ وَفَقْرَنَـا (ص۷۵٤)

> زِيَادَةُ الْمُرْءِ فِي دُنْيَاهُ نُقْصَانُ مَنْ كَانَ لِلْخَيْرِ مَنَّاعًا فَلَيْسَ لَهُ مَن اسْتَعَانَ بِغَيْرِ اللَّهِ فِي طَلَب (ص۲۷۰)

> > إِذَا مَا رَايَةٌ رُفِعَتْ لِكَجْدٍ (ص۱۷۹)

لَـئِنْ حَالَـتِ الْأَسْفَارُ دُونَ لِقَائِنَـا تَصَوَّرْتَ فِي قَلْبِي لِفَـرْطِ صَـبَابَتِي (ص۲۹۵)

بُثَـــيْنَ الْزَمِــي لَا إِنَّ لَا إِنْ لَزِمْتِـــهِ (ص۲۹)

فَبإِنْ تُصِبْكَ مِنَ الْأَيْسَامِ جَائِحَـةٌ وَلَا نَقُولُ إِذَا يَوْمًا نُعِيتَ لَنَا

مِنْ خُرْفِهِ يَدْعُو الْيَسَارَ يَمِينَا وَيَعُودُ تَحْقِيتُ الْفَتَى تَخْمِينَا رَبِّي قَشِيبًا وَالْغَيْثَ سَمِينَا وَجَميِـلِ صُـنْع لِلضَّـعِيفِ ضَـمِينَا وَالْخَائِنَ الْمُجْفُوَّ فِيهِ أَمِينَا آمِسينَ رَبَّ العَسالَينَ أَمِينَسا

وَرِبْحُهُ غَيْرَ مَحْضِ الْخَيْرِ خُسْرَانُ عَـلَى الْحَقِيقَـةِ إخْـوَانٌ وَأَخْـدَانُ فَسإِنَّ نَساصِرَهُ عَجْسِزٌ وَخُسِذُلَانُ

تَلَقَّاهَا عَرَابَةُ بِالْيَمِينِ

فَنَحْنُ بِعَيْنِ الْفِكْرِ مُلْتَقِيَىانِ كَأَنَّىكَ لِي نُصْبٌ بِكُلِّ مَكَانِ

عَـلَى كَثْرَةِ الْوَاشِينَ خَـيْرُ مَعُـونِ

لَمْ نَبْكِ مِنْكَ عَلَى دُنْيَا وَلَا دِينِ إِلَّا بِالمِينَ رَبَّ الْعَرْشِ آمِينِ

# (ص۲۵۱)

رَبَّنَا لَا تُرخُ وَلَا تَخْدُلُ وَأَقِلْنَا عِثَارَنَا كَرَمَّا رُبَّ قَلْبِ أُزِينِغَ بَعْدَ هُدَّى (ص۱۵۸)

مَـنْ يَسْـتَعِنْ بِـاللَّهِ سُـبْحَانَهُ يُعِنْسهُ بِالْفَضْسِلِ عَسلَى مَسا بِسهِ فَحَسْسِبُنَا اللَّهُ لِـمَ نَابَنَـا (ص۲۷۰)

# حرف الهاء

ألا بسالله جساهي وَاغْتِسزَازِي وَفِي عِصْــــيَانِهِ ذُلِّي وَجُبْنِــــي (ص۱۲۰)

إِذَا مَـا نَـلاَ التَّنْزِيـلَ أَذْعَـنَ حَاسِـدٌ وَإِنْ أَسْنَدَ الْأَخْبَارَ عَنْ سَيِّدِ الوَرَى وَإِنْ قَسَامَ فِي مِحْرَابِهِ بَسَادِيَ الضَّسنَا يَمُدُّ يَدُيهِ شَاكِيًّا سُوءَ مَا جَنَى يَقُــولُ إِلَهِــي هَــبْ لِي الْآنَ زَلَّتِــي فَذَاكَ الفَتَى كُلُّ الفَتَى لَيْسَ عِنْدَهُ

قَلْبَنَا الْمُطْمَدِنَّ بِالْإِيمَانُ وَاصْـُطَنِعْنَا بِرَحْمَــةٍ وَأَمَــانْ الْأَمَسانَ الأَمَسانَ يَسا رَحْسَنُ

وَيَطْلُبُ الْعُسوذَةَ مِسَّا يُعِينُ يَقَــرُ عَيْنَـا وَيَفِــرُ اللَّعِـينُ إيَّاهُ نَرْجُو وَيِهِ نَسْتَعِينْ

وَمَا أَحَدٌ سِوَاهُ بِهِ أَبَاهِي

وَعِــزِّي فِي مُجَانَبَــةِ الْمُنَــاهِي

# 

لِحَدِيْرِ إِمَام لَا يَنُدُوهُ بِالسَّدَّعُوى يَقُولُ لَـهُ الإِسْكَامُ فَخْرًا كَـذَا بُسروَى وَطَـوَّلَ قُلْـتَ الغُصْسنَ جَـفَّ فَـمَا يُلـوَى إِلَى خَدِيرِ مَرْفُسوعِ إِلَيهِ يَدُ الشَّكْوَى وَمَا اسْتَدْرَجَ الشَّيطَانُ مِنِّيَ وَمَا اسْتَهَوى يسُودُ لَـدَى التَّحصِـيلِ إِلَّا فَنَـيَ التَّقـوَى

(ص۲۱۰)

&حرف الياء

رَشِدْتَ وَأَنْعَمْتَ ابْنَ عَمْرِهِ وَإِنَّهَا لَحَجَّنَّبْتَ تَنُّورًا مِنَ النَّارِ حَامِيَا

(ص٥٠٤)

وَكُنْتُ أَرَى مِنْ وَجْهِ مَيَّةَ لَحَةً فَكَانِيَا وَكُنْتُ أَرَى مِنْ وَجْهِ مَيَّةَ لَحَةً فَكَانِيَا وَكُنْتُ أَرَى مِنْ وَجْهِ مَيَّةً لَحَةً وَكَانِيَا وَأَسْمَعُ مِنْهَا لَفْظَةً فَكَانَهَا يُصِيبُ بِهَا سَهُمٌ طَرِيرٌ فُؤَادِيَا

هِيَ السِّخْرُ إِلَّا أَنَّ لِلسِّخْرِ رُقْيَةً وَأَنِّيَ لَا أَلْقَى مِنَ الْحُبِّ رَاقِيَا

(ص۹۵۹)

عَلَى الْمُرْءِ أَنْ يَسْعَى وَيَبْذُلَ جُهْدَهُ وَيَقْضِي لَهُ الرَّحْنُ مَا كَانَ قَاضِيَا

(ص۱۵۸)

عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ تُعْرَضُونَ عَلَيهِ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَالسِّرَارَ الْخَفِيَا يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَالسِّرَارَ الْخَفِيَا يَسُومَ يَانِي وَعُدُهُ مَأْتِيَا يَسُومُ يَانِي وَعُدُهُ مَأْتِيَا

يَوْمُ تَأْتِيلَهِ مِثْلَ مَا قَالَ فَرْدًا ثُمَّ لَابُدَّ رَاشِدًا أَوْ غَوِيًّا

رَبِّ إِنْ تَعْفُ فَالْمُعَافَاهُ ظَنِّي أَوْ تُعَاقِبْ فَلَمْ تُعَاقِبْ بَرِيَّا (ص ١٧٠)

أَيَا قَبْرَ ابِنِ مَاجَةَ غُتَّ قَطْرًا مُلِثَّا بِالْغَدَاةِ وَبِالْعَشِيِّ

(ص۲۰۶)

الأرجاز

حرف الراء

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ

(ص٥٩٤)

كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمُنْظَرَهُ أَكِيلُكُمْ بِالسَّيْفِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ (ص٤٣٣) شُكْرُ الْإِلَهِ نِعْمَةٌ مُوجِبَةٌ لِشُكْرِهِ فَكَيْفَ شُكْرِي بِرَّهُ وَشُكْرُهُ مِنْ بِرِّهِ (ص۲۹٤) حرف الكاف لَا خِابَ مِنْ نَفْعِكَ مَنْ رَجَاكًا بَسْلاً وَعَادَى اللَّهُ مَنْ عَادَاكَا (ص۲۰۰) حرف اللام حِـــــرْتُ وَلاَ حَـــــرَاكَ بي وَزَادَنِي بَلاَبِـــــلاَ وَالْآنَ أَدْعُـــو فَـــأرَى إَجَـــابَتِي بَــــلاً بَـــــلَى

ارْفُضِ النَّاسَ فَكُلِّ مُشْغِلَهُ
قَدْ بَخِلَ النَّاسُ بِمِثْلِ الْخَرْدَلَهُ
لَا تَسْأَلِ النَّاسَ وَسَلْ مَنْ أَنْتَ لَهُ (٣٦٨)

# فهرس الأشعار

ص ۷۷، ۱۳۹، ۱۳۲۷ و ۵۱ أحمد بن يحيى ثعلب ص١٣٩ الأخفش 79A. 19V, 0 الأصمعي ص ۱٤۰ امرئ القيس ص 10 البندنيجي ص ۱۹۷ الجنيد ص ۲۵، ۹۲، ۹۲، ۱۸۲ الحسين بن الحسن الحليمي ص ۲۶، ۲۷، ۲۷۸ ، ۲۵۱ الحسين بن الفضل البجلي الخليل بن أحمد 75,00 ص ۱۳۰، ۲۷۲ ذو النون ص ۱۳۰ رابعة العدوية ص۲۱۱ سعد بن الحسن الْكِرْمَانِيُّ ص ۲۲، ۲۷۱ سيبويه ص۱۷۹ الشهاخ

عبد الله بن الحسن الفقير ص٧٧

الغزالي

ص ٥١م، ص ٥٤، ١٨٢، ٣٤٥

| 0 { }      | فهرس الأشعار                           |
|------------|----------------------------------------|
| ص۲۹۱، ۲۹۱  | الفراء                                 |
| ص ۱۳۹      | قطرب                                   |
| ص۷۷        | الكسائي                                |
| ص ۲۲، ۳۷۱  | المبرد                                 |
| ص ۲۶       | محمد بن إسماعيل القَفَّالُ الشَّاشِيُّ |
| ص ۲۶۸      | محمد بن علي الصوري                     |
| ص۲۳۵ ، ۲۳۵ | منصور بن إسماعيل الفقيه التميمي        |
| ص۳۲۸       | النابغة                                |
| ص ۱۳۹      | النضر بن شميل                          |
| ص۲۲۳       | الهذلي                                 |
| ص۳۰۶       | يحيى بن زكريا الطرائقي                 |
| ص٩١        | یحیی بن معاذ                           |
| ص۱۳۱       | أبو الشيص                              |
| ص ۵۱، ۱۳۰، | أبو القاسم القشيري                     |
| ص ۲۶، ۱۵۱  | أبو القاسم بن حبيب                     |
| ص ۲۰ ۳۲    | أبو بكر بن فورك                        |
| ص۱۹۸       | أبو سعيد الخرَّاز                      |
| ص۱۳۰       | أبو علي الدقاق                         |

أبو معاذ النحوي ص ١٣٩ أبو منصور الأبوبيُّ الأشعريُّ ص ٤٩ أبو منصور الجبان ص ٧٥

ص۳۶

\* منهج التحقيق

# فهرس الموضوعات

| ص•   | * مقدمة التحقيق                        |
|------|----------------------------------------|
| ص٧   | * التعريف بكتب الأمالي                 |
| ص ۱۰ | * التعريف بالإمام الرافعي اسمه ونسبه   |
| ص۱۰  | - مولده                                |
| ص ۱۱ | شيوخه                                  |
| ص۱۲  | - تلامذته                              |
| ص۱۳  | - أو لاده                              |
| ص ۱۶ | - مكانته العلمية                       |
| ص ۱۹ | - ثناء أهل العلم عليه                  |
| ص ۱۹ | - مصنفاته                              |
| ص ۲۶ | – وفاته                                |
| ص ۲۵ | * التعريف بكتاب الأمالي                |
| ص ۲۵ | - أهمية كتاب الأمالي                   |
| ص۲۷  | - ثناء أهل العلم عليه                  |
| ص۲۷  | - منهج الإمام الرافعي في كتابه الأمالي |
| ص ۳۰ | * منهج العمل في تحقيق الأمالي          |
| ص ۳۰ | * التوصيف العلمي للنسختين الخطيتين     |
| ص ۲۲ | * توثيق الكتاب                         |

- المجلس الأول وفيه حديث: لِلَّه تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا ص٢٤
- المجلس الثاني وفيه حديث الغار وقول النبي ﷺ لأبي بكر: ما ص٧٥ ظنك باثنين الله ثالثهما
- المجلس الثالث وفيه حديث: الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ
- \* المجلس الرابع وفيه حديث بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَنَا إِذْ أَغْفَى ص ٨٦ ا إغْفَاءَةً
- \* المجلس الخامس وفيه حديث عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِيْرَ خُطْبَةَ ص ٩٣ الصَّلاَةِ وخُطْبَةَ وَالنَّكَاحِ الصَّلاَةِ وخُطْبَةَ الْحَاجَةِ وَالنَّكَاحِ
- \* المجلس السادس وفيه حديث عمرو بن عبسة قال كُنْتُ وَأَنَا ص ١٠٤ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلاَلَةٍ
- \* المجلس السابع وفيه حديث ذَاقَ طَعْمَ الْإِيهَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ ص ١٢١ رَبًّا
- \* المجلس الشامن وفيه حديث كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ يَسْتَفْتِحُ ص ١٣٣ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِهِ ﴿ آنْ مَنْدُيقَ مَنْ الْمَسْلَدِينَ ﴾
- \* المجلس التاسع وفيه حديث مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ صَ ١٤٧ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ
- \* المجلس العاشر وفيه حديث مَرِضْتُ مَرَضًا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ص١٥٩ عَلَيْكِةً يَعُودُنِي فَعَوَّذَنِي
- \* المجلس الحادي عشر وفيه حديث إنّ اللّه يَقْبِضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ص ١٧١
   الْأَرْضَ

- المجلس الثاني عشر وفيه حديث يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ ص ١٨٨
- \* المجلس الثالث عشر وفيه حديث لا تَزَوَّجُوا النَّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ ص٢٠٢ فَعَسَى حُسْنِهِنَّ ص٢٠٢
- المجلس الرابع عشر وفيه حديث العرباض أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ص٢١٧ وَعَظَهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً
- \* المجلس الخامس عشر وفيه حديث كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ص ٢٢٩ سَلَّمَ مِنْ صَلاَتِهِ يَقُولُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ
- المجلس السادس عشر وفيه حديث: لَا يُنجِي أَحَدًا مِنْكُمْ ص٢٤٣
   عَمَلُهُ
- \* المجلس السابع عشر وفيه حديث ابن عباس: احفظ الله ص ٢٥٨ يحفظك
- المجلس الثامن عشر وفيه حديث عمر: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ نَظَرَ ص ٢٧١
   النَّبِيُّ وَتَلَالِيَّةٍ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي
- المجلس التاسع عشر وفيه حديث: هَـلْ تُضَـارُونَ فِي رُؤْيَـةِ ص ٢٨٩
   الشَّمْس لَيْسَ دُوخَهَا سَحَابٌ
- \* المجلس العشرون وفيه حديث استَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا
- المجلس الحادي والعشرون وفيه حديث مَنْ تَعَارً مِنَ اللَّيْلِ ص٣٢٣
   فَقَالَ
- \* المجلس الثاني والعشرون وفيه حديث عمرو بن عبسة حُقَّتُ ص٣٣٦ مَ المجلس الثاني والعشرون وفيه حديث عمرو بن عبسة حُقَّتُ ص٣٣٦ تَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَنَحَابُّونَ مِنْ أَجْلِي

المجلس الثالث والعشرون وفيه حديث عائشة لَوْ كَانَ رَسُولُ ص ٣٤٨
 اللَّهِ عَيَنْ اللَّهِ عَيْنَا مِنَ الْوَحْي لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيةَ

المجلس الرابع والعشرون وفيه حديث مَا جَلَسَ قَوْمٌ تَجْلِسًا ص٣٦٦
 يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا حَفَّتْهُمُ المَلاَئِكَةُ

المجلس الخامس والعشرون وفيه حديث عائشة خَرَجْنَا مَعَ ص٧٧٨
 رَسُولِ اللّهِ عَيَالِيْةٍ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ

المجلس السادس والعشرون وفيه حديث مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمُ صِ٣٩٧
 يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ

\* المجلس السابع والعشرون وفيه حديث أنس أنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ ص ٤٠٦
 النَّضْر عَمَّتَهُ لَطَمْتُ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ سِنَّهَا

المجلس الشامن والعشرون وفيه حديث عمران لَا نَـ ذُرَ فِي ص ١٨٤
 مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ

المجلس التاسع والعشرون وفيه حديث علي في موت أبي ص ٤٣١
 طالب

♦ المجلس الثلاثون وفيه حديث واثل بن حجر سَمِعْتُ النَّبِيّ ص ٤٤٣
 وَيُنْ فَرَأُ ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّا آلِينَ ﴾ فَقَالَ: «آمِينَ»

\* خاتمة الأمالي

\* سماعات الكتاب

\* الفهارس العلمية ص٧١٠

\*فهرس الآيات

# الفهارس العلمية

| الأحاديث | فهرس | * |
|----------|------|---|
|----------|------|---|

- \* فهرس الآثار عن الصحابة والتابعين
  - \* فهرس الرجال المترجم لهم
    - \* فهرس الأشعار
    - \* فهرس الأعلام
    - \* فهرس الموضوعات

فه ۱۹۳ م ۱۹۹ م ۱۹۹ م ۱۹۵ م ۱۹۵

ص۲۲٥

من إصدارات الدار

# جهوع رسيائل المرادي

للاماع الحافظ الفقيه الأضولي مسال الربي المحافظ الربي المحافظ الربي المحافظ العتاكاتي المعام المحافظ المعام المحافظ المعام المحافظ المعام المحافظ الم

تحقیق وَائِلُ مُحَدِّد بَکُر زَهِ مُرَانَ بصدر فی ثلاث مجلدات

النَّاشِرُ الْفِهُ الْوَقِ لِلْكُلِينِينَ لِلْظِيِّهِ لِلنَّشِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينَ